## فلسفة الغفران بين الإسلام والعقائد الأخرى

دكتور سامح عبد الفتاح القليني

#### الطبعة الأولى: رجب ١٤٢٨ هـ. يوليو ٢٠٠٧ رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٥٠٣٢

يطلب من المؤلف الدكتور/ سامح عبد الفتاح القلين e\_mail: Sameh\_kaleeny@yahoo.com
ت: ١٠٣٨٤٠٥٠٧

دار البيان للطباعة والنشر ت: ٢٤٤٤٤٠١٦٩.

مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية . عابدين القاهرة– ت: ٢٣٩١٧٤٧٠

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

### إهراء

إلى الباحثين عن الحق والحقيقة من كل ملة وطائفة - مسلمين وغير مسلمين- أهدى هذا الكتاب ونقول لهؤلاء وهؤلاء: نحن لا ندعوكم الا إلى تحكيم العقل - الذي كرمنا الله به - وتحكيم النقل (السوحي الصادق) - الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةً أَن تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

(٤٦) سباً.

The water was the second of th

## بسم الله الرحمز الرحيم

## تقديم بقلم العلامة الأستاذ الدكتور / عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

الأستاذ الدكتور/سامح عبد الفتاح القليني طبيب متخصص في أعتد فروع علم الطب. والطب عموماً من المهن التي تستقطب كل أوقات الأطباء وجهودهم وتفكيرهم بحيث لايجدون لديهم فراغاً حتى وقت الجلوس على موائد الطعام أو الذهاب إلى النوم، ورغم هذا كله نجــــد طبيبنــــا الوفي/ سامح عبد الفتاح يختلس الكثير من وقته وجهده وتفكيره للعمل في محال الدعوة؛ وهو من الاختصاصات المعقدة كالطب، ويتحول قلمه إلى ترسانةٍ من السلاح للدفاع عن الحق بوجه عام، وعن الإسلام بوحه خاص. وله في بحال الدعوة إصدارات أخرى وقفهــــا للــــدفاع عــــن الإسلام ورد التهم الموجهة إليه بدأها بالسلسلة الرائعة في مقارنة الأديان بعنوان (البحث عــــن الحقيقة وحديث النبوءات) و(هل تنبأ الكتاب المقدس بالرب يسوع ولم يتنبأ بمحمد ﷺ؟) – ثم تابع إصداراته لسلسلة الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية وإعجاز القرآن – السذي تناولـــه بأسلوب راثع ومدهش – وخاصة سلسلة (الإعجاز القصصي والتكرار في القرآن الكـــريم) – بجانب إسهاماته في خطبة الجمعة ودروسه المتتابعة.. وكل عمل من هذه الأعمال تراه يقدم لك المعلومة الموتُّقة والرأي السديد حتى في علوم المقارنة بين الأديان؛ وكأنه متخــصص في هــــذه الفروع التي يكتب. وقد ساعده على ذلك ما وهبه الله إياه من فهم واع، وعقل ذكي، وقلب صاف، وعلم واسع. وله يد طولى في الدفاع عن الإسلام ضد مايكتب عنه المبشرون والمستشرقون من أهل الكتاب - يهوداً ونصارى -. وهو قبل أن يتصدى لمقولاتمم عن الإسلام يحيط بما قالوه وينخله نخلاً حيداً، ثم يبدأ في عمله واثق الخطي، مسدد الفكر، زكى القلب، فطن العقل، عفيف اللسان موضوعي الحوار، مهذب الألفاظ، شريف المعاني، موضوعي الخــصومة حكيم المنهج - عاملاً بقوله تعالى -: ﴿ وَهُمُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَـسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهُتَــدِينَ﴾ (١٢٥) سورة النحل.

وفي هذا الكتاب تصدى طبيبنا الملهم - في طريق البحث عن الحقيقة - إلى مجموعة عقائد عند أهل الكتاب في العهد الجديد منها عقيدة صلب السيد المسيح ليفتدى بروحه البشرية من آشار الجريمة الموروثة - من آدم - ويتحمل هو عبنها؛ وهي حريمة أكل آدم من الشحرة المحرمة، ثم عقيدة بنوة عيسى لله - تعالى الله عما يقولونه علواً كبيراً -.

ويهمنا هنا بالدرجة الأولى أن الفت نظر القراء الكرام إلى المنهج الذي نهجه المؤلف الدكتور/ سامح عبد الفتاح القليني في مواجهة قائلي هذا الكلام. إنه منهج يوصف بالحق السهل الممتنع؛ منهج يرتكز على أصول البحث العلمي والمناظرة.. وقد عمد طبيبنا الملهم إلى ماذكره واضعي الأناجيل الأربعة من تسجيل أحداث الليلة الأخيرة التي زعموا أن السيد المسيح صُلب فيها، وذكر أقوالهم من واقع نصوص الأناجيل بكل أمانة وصدق ثم نقدها في أسلوب يؤيده العقسل والعلم والدين، وفي لباقة المؤمن الذكي حوَّل أدلة اشتباههم في الصلب إلى النقيض؛ حولها إلى أدلة نفى صادق، ولم يذهب إلى أبعد مما قالوه هم وما كتبوه بأيديهم، ولم يسضيف إليها إلا إحكام النقل السليم. وبعد حولات من النقد والنقض تركهم – وكانوا يظنون ألهم يقفون على أرض صلبة – فتركهم وأرجلهم معلقة في الهواء. وهذا منهج يحقق الانتصار للحق على الباطل من أقصر طريق.

من الواضح - كما بين الكاتب - أن واضعي الأناجيل لم يكونوا أذكياء وهم يعرضون تلك الأحداث، بل هم واقعون في أوهام: سواء في وصف اعتداء اليهود على ما أقدموا عليه (مسن عاولة صلب المسيح الفاشلة)، أو في توقيته ، أو في موقف عيسى الطّيّئة نفسه وهبو يتعسرض لحادث الاعتداء؛ تلك الجريمة الفاشلة - كما يسميها القانون الحديث - وهي أن يعتقد إنسان قتل إنسان آخر على أنه فلان، وبعد قتله يتبين له أنه ليس فلاناً المراد قتله بل هو إنسان آخر. حقيقة إن واضعي الأناجيل وقعوا في حيص بيص وهم يعرضون على القراء الليلة الأخسيرة في حياة المسيح، ثم حزعه مما حدث له وشكواه إلى ربه "إلوى إلوى لما شبقتى" أي تسركتني حياة المسيح، ثم حزعه مما حدث له وشكواه إلى ربه "إلوى الوي الما شبقتى" أي تسركتني طراهما - إن كان لهم صواب قبل ذلك-. لأنهم يزعمون أن السيد المسيح أو المخلص قدم روحه فداءً للبشرية من خطيئة آدم، فلماذا إذن يجزع ويلوم الله على أنه تركه للأعداء؟

ثم ترى واضعى الأناحيل يختلفون كثيراً في تحديد الوقت الذي ثم فيــــه الاعتــــداء وف أي مـــن الساعات كان، أو في أي من أجزاء الساعات من السادسة إلى العاشرة. وليت الأمر وقف عند هذه المفارقات بل ترى القوم متقدمهم ومتأخرهم يصف "الرب" عيسى عليم المسلام بأنمه حروف - هكذا ورب السموات والأرض !- ثم يأكلونه بعد صلبه ويسدعون غيرهسم إلى المشاركة في أكله كله من رأسه إلى أكار عه. (كما أفاض الكاتب في شرح ذلك مسن النقل الصادق لأقوالهم) يا سبحان الله؟ الرب يؤكل ؟!!. إنها لخرافة لاتتسع الأرض لها. والأعجب من وصف الرب بالخروف هي الحكمة التي ذكروها للترغيب في أكله كله بحيث لايبقي منه شـــئ لأن بقاء أي شي منه سوف ينجس الأرض كلها؟. يا سبحان الله؟ فقد تحسول لحسم السرب الموصوف بالخروف بعد صلبه إلى كومة من الأدناس والأرحاس لم يعرف لها في تاريخ الـــدنيا مثيل؟. لو كان هؤلاء يفقهون شيئًا لنــزُّهوا لحم المسيح أو الخروف عن هذه الصورة المزريــة؛ ولكن الباطل لاينتج عنه إلا باطل مثله. فكيف يكون المحلص حسب زعمهم قذراً نتــناً يجب التخلص منه بإعدامه؟ وقد فالهم أن من يأكل من هذه الخروف سيكون نحساً نحاســةً لاتقبـــل الإزالة ولا المحو. وقد يقول بعضهم إن هذه النجاسة لأنه كان بدلاً عن جريمة آدم؛ فالنجاســـة هي المعصية؛ وهذا لو قالوه فهو مرفوض؛ لأن الذي عصى الله هو آدم ولـــيس المـــسيح الطَّيْحُ٪، وخطيئة آدم لم يعاقب الله عليها أحداً لا آدم ولا غير آدم . أما آدم فقد كانت مخالفته لله سببها النسيان ولم يكن التعمد. وف هذا يقول القرآن الآمين﴿وَلَقَدْ عَهدُنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فُنَــسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١١٥) سورة طــه. وهذا النسيان غفر الله لآدم لما جاء في القرآن الكريم ﴿ثُمَّ اجْتَهَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١٢٢) سررة ط. كما أكد الله هذه التوبة فقال: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ من رَّبُه كُلمَات فَتَابَ عَلَيْه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ (٣٧) سورة البقرة. فكيف يعاقب آدم على هفوة غفرها الله له؟ فهذه الخطيئة محيت من الوجود و لم تبق حتى تكون موروثة وحسى يقسدم المسيح نفسه للصلب ليخلص العالم منها. ولن يعاقب الله عليها لا عيسى ولا أحداً كائناً مــن كان من عباده؛ لأنهم لم يرتكبوها و لم يكن لهم وجود إلا في علم الله يوم وقعت. وأساس العدل الإلهي في محاسبة عباده ﴿كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ (٣٨) سورة المدثر. ﴿ وَلاَ تَنْرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (١٦٤) سورة الأنعام. فالأساس الذي بني عليه النصارى عقيدة الصلب والخلاص منهار أو هو وَهمٌ لا وجود له. فقد خدعوا أنفسهم وخدعوا أتباعهم ممن انطلت عليهم هذه الأكذوبة.

وحدير بالذكر أن نقُول إن واضعي الأناجيل الأربعة أساءوا إلى رسالة المسيح الطِّيخ –لا مـــن بنات أفكارهم - بل من كتابات بولس المسمى عندهم ببولس الرسول لأن كتابات هذا الرحل سبقت وضع الأناجيل بأكثر من سبعين سنة، وبولس هو المسئول عن تحريف رسالة المسسيح. وقد قام أحد الباحثين بمقارنة بين عقائد النصارى وأصولهم الدينية فوجدها كلها منقولة عـــن كتابات بولس ولم يضيفوا إليها شيئاً (١٠). وقد انبرى للرد على هذه الخزعبلات فريق من الآبساء الكنسيين وسحلوا مواقفهم في كتاب قيم اسمه "أسطورة تجسد الإله في ذات المسيح" وهو كتاب يتحفظ عليه النصاري كثيراً لأنه يفضح مالديهم من أكاذيب وخرافات. وكم كان المؤلف د/ سامح عبد الفتاح منصفاً وحكيماً حين ألقى الضوء على هذا الكتاب - في الجزء الثاني (فلسفة الغفران) - بالشرح والتعليق المبهر . إضافة إلى عرضه الرائع ومناقشتة الموحزة للكاتب"جورج بوش الحد" عن كتابيه ( محمد مؤسس الإمبراطورية الإسلامية) و كتاب (الكفارة) الذي يَكفّر فيه صراحة بمذه العقيدة المسماة بعقيدة الصلب والفداء؛ والتي لاتفسد أهل الأرض فقط بل إنما تفسد حتى ملائكة السماء - حسب تعبير الكاتب بوش نفسه -. بل إن كاتبنا - الـــدكتور: سامح - قد قام بعرض باهر ومناقشة رائعة لفكر القوم الكنسي من خلال كتابساتهم المعتمسدة لديهم، و منها كتاب (فلسفة الغفران في المسيحية) للكاتب عوض سمعان. وقد جعل بذكائـــه الباهر هذا الكتاب مدخلاً لمناقشة هذا الفكر عند مختلف الطوائف المسيحية - بعد عرض أقوالهم المعتمدة لديهم – وزاد على ذلك إمتاعنا بعرض أقوال علماء الإسلام الأحلاء وعلى رأســهم الإمام العظيم/ محمد عبده، فأمتع وأجاد وأصاب الهدف في مقتل...

وكان الكاتب منصفاً وحكيماً حين قام بالرد الباهر على الشبهات المثارة حول عصمة الأنبياء بعد تعريف القوم بالألوهية الحقة والعرض الباهر والمتنوع لحديث الإعتجاز في القرآن الكريم. وكان منصفاً وحكيما حين ذكر بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن المسيح وعن أمه ورد إليه اعتباره كعبد لله ورسوله من زمرة المصطفين الأخيار من الأنبياء والرسل الكرام. وكان الهدف - في ما أرجِّح - نفى ما ألصق بالمسيح من نقائض والهامات رماها ضده اليهود؛ بسل وواضعوا الأناجيل أنفسهم !!. وإنك لتحد البون شاسعاً بين سيرة عيسى التَّمَيْنِينَ في القرآن وبين

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتاب الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي مكتبة دار الوفاء.

سيرته في مصادر النصارى (كما عرضها الكاتب بأمانة واقتدار) وفي مقدمتها الأناجيل وأعمال الرسل. وقد ألمح الدكتور والطبيب/ سامح القليني إلى أن كتّاب الأناجيل قد أرادوا حمل الناس حين المسلمين – على الإيمان به – من حيث أنه مخلص لهم من تلك الجريمة الموروثة (خطيئة آدم) – فإذا هم في الواقع دعوا إلى الكفر به وبينوته لله سبحانه وبخلاصه للعالم من حريمة أبيهم آدم التي لم يعد لها وجود بعد نزول القرآن الأمين .. وقد بين الكاتب أن طريق العودة إلى الله والخلاص من المعاصي ليس هو صلب ابن الله عيسى الطّيني – في كبُوت كلّمَة تَخسرُجُ مِسن أَفُواهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِيّاكِه (ه) سورة الكهف. – بل كما جاء في الإسلام: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. فما أيسره من طريق وما أحبه للنفوس وما أصدة. و ف ذلك فليتنافس المتنافسون.

وهذه الأضاليل التي وقع فيها قادة الفكر الديني المسيحي ناتجة كما قال محمد بن مسلم بن قبيبه في كتابه تأويل مشكل القرآن عن حملهم الألفاظ على ظواهرها فقول عيسسى كمسا تسروى الأناجيل "أبانا الذي في السماء" المقصود به أبوة الرعاية لا أبوة التناسل؛ وهذا حق وصدق. وفي كتاب "قاموس الكتاب المقدس" حاول مؤلفوه تأويل كل ما يوهم الأبوة والولدية تسأويلاً يمهد لعقيدة التوحيد وينفي عن الله الصاحبة والولد؛ وهذا الكتاب كان يباع لكل من يريسد قبل عشرين سنة - أما الآن فإلهم يتحفظون عليه ولا يبيعونه لمسلم أبداً خشية أن يجادهم به. نكتفي بما تقدم ونترك القراء الكرام يكملون الرحلة مع هذا الكتاب الطريسف الظريسف بجزئية - وسوف يجدون متعة معرفية في كل كلمة يقرأولها أو عبارة تقع عليها أبسصارهم، وأن يقدروا الجهد الشاق الذي بذله الأستاذ الدكتور/ سامح عبد الفتاح القليني ثبت الله لنا ولسه على طريق الحق – الأقدام، وأحزل له العطاء.

والكاتب يمثل بقلمه مشعل من مشاعل المعرفة الراقية، وندعوا الله أن يجعل كتابه هذا في ميزان حسناته وأن يهدى به من كتب عنهم ولهم ونختم هذا التقديم بأبيات كان الشيخ زاهد الكوثرى العالم الأزهري قد وجهها إلى مروجى عقيدة الصلب بغية هدايتهم إلى الصواب الذى يفيدهم في الدين والدنيا.. قال رحمه الله - يسأل أهل الصليب ويطلب منهم الإحابة - وقد مر عليها أكثر من مائة سنة و لم تحظ حتى الآن بجواب - ولن تحظى مابقى من عمر الدنيا - مادام العناده و المسيطر عليهم:

سؤال عجيب فهل من حواب إلاها عجيب فهل من حواب أذاقو الإهاب أذاقوه بالصلب مر العذاب عسوت ويدفن تحت التراب فهل من حسسواب

أعباد المسيح لنا عندكر الما إذا كان عيسى على زعمكم فكيف اعتقدتم بأن اليهود وكيف اعتقدتم بأن الإله فهل من حسسواب

أ.د/ عبد العظيم المطعنىحامعة الأزهر الشريف

٤

#### منتكنتن

نعيش هذه الأيام في عصر العلم والبحث، وتواجد القنوات المفتوحة، وأصبح كل فرد يسأل نفسه. لماذا أنا مسلم؟ ولماذا أنا مسيحي؟ ويبحث عن الإجابة، وهنا يظهر دور العقل مع النقل. لأنه بدون العقل فانه يصبح الإنسان أحط وأحقر من الدواب والأنعام... وبدون النقل الصحيح و الرجوع إليه لا تقوم الديانة الصحيحة – وهذا الأمر هو ما طالبت به جميع الأديان. حيث يقول المسبح عليه السلام: (فتشسسوا الكتب) و قال لهم (تضلون إذ لا تعرفون الكتب). و ينادى الإسسلام أيضاً: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنْةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِتُهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَالَكُمْ إِن كُتُمْ صَادقينَ له (١١١) سورة البقرة.

يقول المستشار "محمد مجدي مرجان" - الذي كان مسيحياً فاسلم -: ((ولدت الأعبد المسيح، الأرفعه إلهاً فوق الآلهة، فلما شببت شككت، فبحثت عن الحقيقة ونقبت فعرفت، وناداني المسيح: يا عبد الله ، أنا بشر مثلك ، فلا تشرك بالخالق وتعبد المخلوق، ولكسن اقتد بي واعبده معي ودعنا نبتهل له سوياً: أبانا وإلهنا، حمدك وسبحانك رب العالمين، إيساك نعبد وإياك نستعين. ياعبد الله أنا وأنت وباقي الناس عبيد للرحمن. فآمنت بالله وصدقت المسيح، وكفرت بالآلهة المصنوعة)).

ويقول المفسر"بنيامين بنكرتن"في تفسيره: أن التقليد (أي للآباء بدون دليل أو برهان) هو أعظم مانع عند الناس لقبولهم الحق. فإنهم بحسب أفكارهم البشرية يتصورون أن القدماء في تقوى غسير عادية، ويحسبون أن من علامات التقوى أن يحافظوا على تقليداقم ...

ويكمل قائلاً: أنه لايوجد رأى خاطئ إلا ويُسند لأقوال بعض القدماء ، وقد صارت حالة المسيحيين بالاسم – على وجه العموم – نظير(مثل) حالة اليهود في زمن المسيح) انتهى.

ولذلك حذر الإسلام من هذا التقليد الأعمى قائلاً ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءِنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْتَدُونَ﴾ (١٧٠) البترة.

و هذا الكتاب هو دعوة - للمسلم وغير المسلم - لترك هذا التقليد الأعمى؛ الذي قال عنه أنمة الإسلام: أنه لايصح إعسان المقلسد. وهو دعوة لاحترام العقل والنقل وأن يترك القارىء - المسلم وغير المسلم - عقيدته التي توارثها طوال هذه المناقشة، ويبدأ برحلة الشك - في دينه ودين الطرف الآخر - ويقوم ببحث القضية الإيمانية من جديد - بعيداً عن الهوى البغسيض والعسصبية

العمياء - ليصل من الشك إلى اليقين. وهذا ما نادى به علماء الاجتماع والمسصلحون... وهسذا الكتاب نداء للذين عقوا وتاهوا واستناموا من المسلمين، وإلى الذين حرفوا كتابهم باللفظ والمعنى تاركين الوحي الصادق - عن جميع الأنبياء والمرسلين - من غير المسلمين، وهؤلاء ننادى عليهم بما نادى به الإسلام ﴿ قُلُ إِنَّما أَعظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا للله مَثْنَى وَقُوَادَى ثُمَّ تَتَفَكّرُوا .. ﴾ (٤١) سررة سا. و﴿ يَا قَوْمٍ إِلَّمَا هَذَهِ الْحَيَاةُ اللَّكَيَا مُتَاعً وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي ذَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَسَيَّنَةُ فَلَسا يُخزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَلِسك يَسَدُّحُلُونَ الْجَنَّسة يُرزَقُونَ فِيهَا بِقَيْرٍ حِسَاب. وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةَ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَسدْعُونَنِي يُرزَقُونَ فِيهَا بِقَيْرٍ حِسَاب. وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةَ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَسدْعُونَنِي بُرزَقُونَ فِيهَا بِقَيْرٍ حِسَاب. وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةَ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَسدُعُونَنِي اللَّهِ وَأُسْرُكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكُ دَعُوتًا فِي اللَّلِيَا وَلَا فِي الْآخِرَة وَأَنْ مَرَدُّكَ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّه إِنَّ اللّه إِنَّ الله إِنَّ اللّه إِنَّ الله إِنْ اللّه إِنَّ الله إِنْ ا

\*\*\*\*\*

### منينان

يقول الأستاذ العقاد في كتابه ( مطلع النور): إنما ميزان الحق للعبادة التربيهة هو: السصفة التي يتصف بما الإله المعبود، ومن أجلها يتعبد له المؤمنون.

وكنا قد ناقشنا في الكتاب الأول (وأنا ادعوكم إلى العزيز الغفار) عقيدة القوم الستي أطلقوا عليها بأنفسهم بأنها عقيدة (الرب الحروف) أو (الحروف الرب). ورأيناهم يتباهون بمذلك وينشرون الكتب التي تصور هذه العقيدة. وعشنا مع واحد من كتبهم المشهورة بعنوان الخروف لحر (الأب دانيال) وقد جعلناه مدخلاً لفهم عقيدة القوم وفكر الآباء والقديسين. وعلى الغلاف الأمامي للكتاب صورة الخروف وهو في الحظيرة. وعلى الغلاف الخلفي صورته ومكتوب فوقها (مستحق هو الخروف المذبوح) وتحتها (للخروف البركة والكراهة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين) رؤه: ١٣...



ثم يقول في المقدمة ص٢١: (الخروف- الحمل. هذا اللقب المعبّر جداً من ألقساب السرب يحدثك عن محبته العظيمة لك).

ورأينا أن علماء وقديسي القوم لا يترددون في وصف رب العالمين بأنه (خروف). ففي رؤيا يوحنا ١٠ ؛ ايقول: (هؤلاء سيحاربون الخروف، والخروف يغلبهم؛ لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون). مع ملاحظة أن صاحب إنحيل متى ٢/١٢يقول: (فالإنسان كم هو أفضل من الخروف)... ورغم ذلك جعلوا خروف الفصح أهم وأغلى نبوءة عن الرب يسوع وصلبه !! وفدائه للبشرية!! وكما يقول القمص "تادرس ملطى" ص٣٦ عن هذين الإصحاحين في سفر الخروج – الذين يحكيان قصة خروف الفصح لموسى وبني إسرائيل وكيفية ذبحه – يقول: أهما (مركزاً للسفر كله بل – وبغير مبالغة – للعهد القديم كله!! كما أن صلب السيد المسيح وقيامته هما مركز الإنجيل). ثم يقول: لهذا قدم السيد المسيح نفسه فيضحاً للعالم في عيد الفصح ليعلن أن الحقيقة – موت الرب يسوع على الصليب – تبتلع الرمز – ذبح خروف الفصح – وتدخل به إلى كمال هدفه!!!

ثم ينفل لنا رأى الآباء القديسين فيقول: يقول الآب "ميلتو": يتحقق سر الفصح في حسد الرب فقد أُقتيد كحمل، وذُبح كشاة !! مخلصاً إيانا من عبودية العالم "مصر" ومحررنا من عبودية الشيطان-"فرعون"- خاتماً نفوسنا بروحه وأعضاءنا الجسدية بدمه !!

ثم يؤكد للقارئ أن لقب"الخروف" هذا، ليس اختراعا منه على الرب، ولكنه أطلق مرات عديدة في سفر الرؤيا، الذي ينتهي به الكتاب المقدس-٢٧مره - فتقرأ فيه "غضب الحروف"رود"، و "عروس الحروف" ١٠: ١٠ و "ترنيمة الحروف"، ١٠: ٣ و "عروس الحروف" ١٠: ٧ و "امرأة الحروف" (أي الكنيسة!!! فهي حسده، وهي امرأته - التي لم يعرفها يسوع هَائياً ولم يخبر بما باللفظ أو بالإشارة - بالحقيقة أو بالمجاز - ولكنها من اختراعات أصحاب الرؤى والأحلام).. ثم "رسل الحروف" ٢١: ١٤ ثم في آخر إصحاح من هذا السفر والكتاب المقدس!! نقرأ عن "عرش الحروف" ٢١: ١٠. ثم يُنسب هذا السفر إلى التلميذ "يوحنا" نفسه!!

ثم يقول: لقد رآه يوحنا في الرؤيا(المقدسة) خروفاً له سبعة قرون وسبعة أعين.

ثم يقول مؤكداً: ماذا يقول موسى؟ نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية؛ نذبح للوب إلهنا ( لاحظ: أن النص يقول (نذبح للرب إلهنا) و لم يقل (نذبح الرب إلهنا) كما فعلوها مع رب العالمين!!

وفى ص٧٧من كتاب الخروف: يعود ويؤكد على أن قصة خروف الفصح عند موسى هي من أعظم النبوءات عن الرب يسوع بل هي الدليل الأكيد على صدق الكتاب المقدس!! إذ يقــول: هناك فارق زمني ضخم نحو ١٥٠٠عام تفصل بين كتابة أحداث ذبح الرمز – خروف الفــصح

لموسى - وبين تدوين أحداث صلب المرموز إليه- الرب يسوع الخروف- الذي أنقسذنا مسن الموت الأبدي. (الخروف الأصلى في عيد الفصح أصبح رمزاً وليس حقيقة).

ثم نأتي لتعليق الكاتب عن العظام التي لم تُكسر "للخروف" وكيف أن يسسوع مسات ولم يكسر عظمه. فيقول القمص "تادرس" أن القديس هيبوليتس" يقول: أنه هذا نستطيع التعسرف على قيامته (أي أنه إذا كسرت ساقاه فكان لا يستطيع المشي هما بعد قيامته مسن المسوت !! وبالتالي لا نراه في قيامته !!). ويكمل: ولكنه (ما كان يليق) أن يقوم (الرب يسوع) بسرحلين مكسورتين!!!(ولا تعليسق).

ورأينا من العجائب أيضاً أن المسيح قال مرة (في مت ٢٠، ٢٠، لر٩: ٥٥): إبن الإنسان ليس لسه أين يسند رأسه. فأخذ كاتبنا كلمة (يسند رأسه) وقال: هي نفسها عبارة (نكس رأسه، وأسلم الروح - أي على الصليب بعد موته عليه حين لم يجد ما يسند عليه رأسه وتدلت رأسه!!! -). وهذا أمر عجيب فعلاً، إن يسوع يقول: ابن الإنسان لا يجد ما يسند رأسه؛ يعني أنه لا ينام من مطاردة الأعداء له ولا يجد فراشاً يستريح عليه ويضع عليه رأسه - كحال جميع الأنبياء بسل والمصلحين - فيجعلها الآباء والقديسين نبوءة عن موته وهو على الصليب حينما نكس رأسه بعد موته على الصليب!!. والعجيب أن هذا المنظر هو الأمر الطبيعي والسصورة المعتادة لأي مصلوب على الصليب، حيث أنه لابد أن تتدلى رأسه - وليته حدث العكس و لم تنكس رأسه - فكان ذلك أظهر في الإعجاز!!!. (وأنا لا أحد تعليقًا، وأتركه للقارئ) ؟!.

هذا هو ملخص العقيدة لديهم عن رب العالمين الذي ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُـو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. ويقول - صاحب تفسير المنار: والله إنني لا أرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النسصرانية في الأرض، ديانسة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول جعلوها ديانة وثنية بتثليث غير معقول، أحذوه من تثليث اليونان والرومان... نسخوا شريعتهم برُمتها وأبطلوها... لم ترد كُلمه تدل على عقيدها عن أنبياء بني إسرائيل ولكنهم زعموا ألها مستمده من جميع كتب أنبياء بني إسرائيل... ديانسة نسبوها إلى المسيح الطبيخ وليس عندهم نص من كلامه - في أصول عقيدها التي هي التثليث وعدم وإنما بقي عندهم نصوص قاطعه من كلامه في حقيقة التوحيد والتريه وإبطال التثليث وعدم المساواة بين الآب والابن الذي أطلق لفظه بحازاً عليه وعلى غيره من الأبرار).. ولسو لم يكن عندهم من النصوص إلا قول يوحنسا ((و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنست الإلسه

الحقيقي وحدك و يسوع المسيح الذي أرسلته )) لكفى، حيث بين أن الله تعالى هو الإله وحده وأنه هو رسوله (وليس عيسى هو الإله الحقيقي) – وهذا هو الذي دعا إليه القرآن وكان يجب أن يكون أساس عقيد قم – يرد إليه كل ما يوهم خلافه – ولو بالتأويل – لأجل المطابقة بين المعقول والمنقول.. وقد ناقشنا ذلك بتفصيل في كتابنا الأول (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار).

وقد حدث كل ذلك بدعوى أن الرب رفض توبة التائيين ورفض عمل الأنبيساء والمسصلحين انتقاماً من خطيئة أبيهم آدم. ثم نظراً لرحمته العالية قام بصلب نفسه (والمفروض أن يقال ذبسح نفسه كخروف الفصح) فداءً لهذه البشرية من ذرية آدم المسكين !!.

ونظراً لخطورة هذه القضية – التي يتقرر بناءً عليها مصيرنا في الآخرة ويكون عليها سلوكنا في هذه الدنيا، وحتى لا يكون الأمر فيه تجنيًّا منا على أصحاب هذه العقيدة – قررنــــا الاســــتعانة بأقوال فلاسفتهم وعلمائهم. وكان على رأسهم أ.عوض سمعان صاحب هذا الكتاب الــشهير لدى الكنائس المصرية والعربية - "فلسفة الغفران في المسيحية" - والذي جمع الكئير من تساؤلاهم وقام هو بالإحابة عليها؛ مما حعل هذا الكتاب متميزاً عن باقى الكتب التي تناولـــت هذا الموضوع الهام والخطير حداً، وجعلت جميعهم يشير إليه بالبنان ويــصفونه بغايـــة التبيــــان ويقولون عنه أنه جمع فأوعى. وخاصة أنه تناول الموضوع بطريقة سلـــسلة؛ ملخـــصاً أقـــوال السابقين والمعاصرين بل والفلاسفة المؤمنين وغير المؤمنين. ثم قام بإتباع حديثه بالأسئلة الهامـــة والصريحة حول هذا الباب أو ذاك.... ثم قمنا بإتباع ذلك بأقوال علماء الإسسلام – وعلسى رأسهم الإمام "محمد عبده"- وأساتذة اللاهوت (واخترنا لذلك كتاب أسطورة تحسسد الإلسه الذي كتبه سبعة من أساتذة اللاهوت المتميزين) - وأيضاً أقوال مشاهير علمائهم؛ مثل حورج بوش الجد وكتابيه: محمد مؤسس الإمبراطورية الإسلامية ، وكتابه الثاني: الكفارة. والعديد من علمائهم وقسيسيهم وأساتذة اللاهوت العظام ودوائر معارفهم البريطانية والأمريكية والفرنسية وغيرها — آملين من القارئ سعة الصدر والصبر وإعمال العقل الذي لا يمكن أن يتعارض مسع وحي السماء. مع إيماننا بأن العقل الإنساني هو مُناط التكليف، وهو ضابط محترم، وما يرفضه لا قيمة له. وقد رأينا أعظم حكمائهم حينما تركوا تحكيم العقل وحروا وراء العاطفة وما توارثـــه القوم - كما يقول علماؤهم -ولسان حالهم (أنه يجب عليك أن تسؤمن أولا ثم تحساول أن تفلسف الواقع على ما آمنت به - فإذا هم يقعون في مهازل مضحكة مبكية. ونضرب مثـــالاً سريعاً لذلك الفكر تحت عنوان ((صلاة إلى البقرة ))- وهي من المعبودات الهنديــة الــــي لم تضعف قداستها مع كر السنين وتوالى القرون؛ ونسمع لصلاتمم وهم يقولون:

أيتها البقرة المقدسة، لك التمحيد والدعاء، في كل مظهر تظهرين به، أنثى تدرين اللبن في الفحر وعند الغسق، أو عجلا صغيراً، أو ثوراً كبيراً، فلنعد لك مكاناً واسعاً نظيفاً يليق بك، وماء نقيا تشربينه، لعلك تنعمين بيننا بالسعادة.

قال الخترير للملك:أيها الملك، متى ستعبدنى؟ فثار الملك ونحر الخترير قائلاً: أخرج وألا قتلتك. فبكى الخترير وانتحب، وقال: نعم أنا أعرف أنك تحب فقط لحمى، فأنا وإن أموت لأقدم لك ما تحب، ومع هذا فإنك تعبد البقرة ولا تعبدي...

وربما يقول أحد الحكماء أن هذا القول هو قول الجهلاء والأغبياء. ولكن نقول له مهلاً فهاهو المهاتما ((غاندي العظيم)) - وهو من هو - قد كان أحد عابدي هذه البقرة، وكسان علسى عظمته ورجاحة عقله يقول تحت عنوان ((أمي البقرة)): ((إن حماية البقرة السيّ فرضتها الهندوسية هي هدية الهند إلى العالم، وهي إحساس برباط الأخوة بين الإنسان وبسين الحيسوان، والفكر الهندي يعتقد أن البقرة خير رفيق للمواطن الهندي، وهي خير حماية للهند. وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلسب منسا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً، ولا تتطلب منا شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، ولكن أمنا البقرة فلا نخسر لها شيئا ذي بال، وعندما تموت أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهسى حية، لأننا ننتفع بكل حزء من حسمها حق العظم والجلد والقرون. ثم يكمل: إن ملايين الهنسود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسي واحداً من هؤلاء الملايين)). هكذا حينما تتحكم ومشى بيننا وأكل معنا وتالم معنا، وفي النهاية قدم لنا – الإله المتحسد في البقرة — لحمه وحلده ناكله ونتفع به. وهكذا يتم فلسفة هذا الحكم بعد الإعان به!!.

وكانوا يسمون "كرشنا" رب الأرباب أو إله الآلهة، وفي القرن التاسع قبل الميلاد جمعوا الآلهة في الله واحد، وهكذا فتح الكهنة الهنود الباب للمسيحيين فيما يسمى: تثليث في وحدة ووحدة في تثليث.. وفي الكتب الهندية المقدسة، أن كاهناً توجه إلى الآلهة "برهما" و"فشنوا" و"سيفا" - الثلاثة في واحد - وسألهم، أبينكم الإله بحق؟ فأحابوا جميعها: أيها الكاهن أنه لا يوجسد أدني فارق بيننا نحن الثلاثة، فإن الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خلق وحفظ وإعدام، ولكته في الحقيقة واحد، فمن يعبد أحد الثلاثة فكأنه عبدها جميعاً أو عبد الواحد الأعلسي.

وهذا هو ملخص فكر الوثنية - وهو ما نرفضه ويرفضه أيضا جميع عقلاء هذا العصر والعصور الماضية... وجاء الإسلام وكان القوم يصنعون إلههم من الحجر ومن الشجر وغيرها - بل كانوا يصنعون إلههم من العجوى فإذا حاعوا أكلوه - وكان منهم عمر بن الخطاب وعظماء القوم - إلى أن عرض عليهم الإسلام وطالبهم باحترام العقل وناداهم أكثر من مرة في القرآن بقوله (أفلا تعقلون - أفلا يتدبرون - أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ) وغيرها من الآيات الكثيرة، فرجعوا إلى عقوهم ونبذوا الوثنية وأخذوا يضحكون على أنفسهم وعقوهم. مع أهم لم يهينوا رب العالمين هذه الإهانات البالغة؛ فلم يترلوه عن عرشه لإهانته وصلبه، ولكنهم كانوا يعبدون هذا الصنم الحجري وغيره ويقولون هذه الحجارة طاهرة و لم تفعل ذنبا، أما نمن فإنسا خاطئون ولا يحق لنا أن نتخاطب مع الله؛ ولذلك فنحن نعبد هذه الأصنام لتكون لنا شسفعاء قائلين: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَوّلُونَ إِلَى اللّه وُلْفَى ﴾ (٣) سورة الزمر. و هذا حال الوثنية في كل عصر وحين حين يتركون عقولهم ويفلسفون باطلهم بغير هدى من الله.

وأملنا أن يفيق الباطل ويتحرك العقل من غفوته – وهذا ما ينادى به علماء هذا العـــصر مـــن أحرار الفكر -- وهو أيضاً ما نتحاكم به معه القوم.

فالعقل يرفض أن يكون الحمحر والشمحر والبشر إلهاً من دون الله – أو مع الله – والكـــون بإحرامه وأفلاكه يشهد بذلك. وسيس الكون هو هذه البقعة الصغيرة التي نعيش عليها – ويموت من أحلها الرب يسوع – أو حتى الكرة الأرضية، ولكن الكون هو ما يصفه لنا العلماء، ومـــا حهلوه أكثر من ذلك.

وقد رأينا — حتى في الديانات الوثنية – أنه باسم الدين تقبل فنون من الشعوذة والخرافات، أو تقبل قضايا مشحونة بالمتناقضات العلمية والخلقية، لأنحا-كما زعموا – جاءت من عند الله. كلا. فالله لا يجئ من عنده إفك" ﴿ومن أصدق من الله حديثاً ﴾ (النساء ٨٧)، فلا حيرة ولا قلق ولا تردد، وعلامة الصدق تكمن في الوحي نفسه، وعلامة الصدق هي: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً (٨٢) ﴾ النساء.

إذ يستحيل أن يوحى الله بالأكاذيب والترهات، كما يستحيل أن يقع بين الوحي والعقل خلاف، فلا فجوة البتة بين دين صحيح وعقل سليم. 卷卷卷卷卷卷卷

#### الفصل الأول

# ما هي قصة الصلب والقداء والكفارة ؟ ومناقشة لأقوال علماء وفلاسفة المسيحية والإسلام على أرض الواقع والبداية مع كتاب أ: عوض سمعان (فلسفة الغفران في المسيحية)

ونبدأ الرحلة مع الباب الأول:من كتاب (فلسفة الغفران في المسيحية) والكاتب عوض سمعان .

(١) تعريف بالخطيئة (وما هيتها):

وهو يحاول أن يؤكد بقوله: أنه إذا انحرفت روح إنسان منا عن قداسة الله يكون قد أخطأ إليه حتى إذا لم يظهر هذا الانحراف في عمل خارجي (وهو يقصد انحراف النيَّة والقصد)

ثم يؤكد هذا المعنى قائلاً: ولما كانت الخطيئة هي بجرد الانحراف الباطني إلى الشر قال الوحي: فكر الحماقة خطيئة، ومن يبغض أخاه فهو قاتل، ومن نظر إلى امرأة يشتهيها فقد زن بحا في قلبه (من ٢٨/٥)، ومن قال يا أحمق يستوجب جهنم (من ٢٠) (١١). ويؤكد على أن الله سيحاسبنا على ذلك. وهذا القول لا نجادله فيه، ونؤكد معه أن الله سيحاسب على النيَّات أيضاً ولذلك المسلم يستغفر الله من ذنوبه جميعها – ما علمنا منها وما لم تعلم –. ويفعل ذلك أيضاً جميسع الأنبياء والصالحين؛ لأنهم يعرفون حلال الله وقدره العظيم. وأنهم مهما قدموا من طاعات لله فهسى لا تساوى حق شكر نعمة واحدة من نعم الله عليهم. ولذلك يشعرون دائماً أنهم مقصرون في حق الله المناعن حديثنا عن استغفار الأنبياء والصالحين – فقد كانوا يقولون : هذه البضاعة – أي هذه الطاعات – لا تليق بجلال الملك. ولذلك كانوا يستغفرون الله.

وهكذا كان داود في مزامره الشهيرة (١٣٩: ٣٣) -كما ينقل الكاتب نفسسه - عسن داود يقول: امتحنى (يا الله) وأعرف أفكاري. وأنظر إن كان في طريق باطل "واهسدي" طريقاً أبدياً (٢٠). فهو لا يبأس من روح الله - كما يزعم كاتبنا - بل إنه يطلب الهداية. وهسذا السذي يقصده أيضاً هو نفس قول يسوع حينما سأله أحد الأشخاص أن يدله على عمل صالح وقال له

<sup>(</sup>١) والعجيب أن المسيح قالها مراراً وتكراراً: أيها الحمقي، أيها الأغبياء، أيها العميان الجهلاء ..الح

<sup>(</sup>٢) والعجيب أننا سنسمع منه - ومنهم - بعد قليل أن المزامير هي(حديث الرب يسوع بلسان"داود"!

أيها الصالح أوصني (فقال له: لماذا تدعوي صالحاً ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله) لوقا١١: ١٩ ولا يشترط أن يكون قائل هذه الفقرة-"عيسي الطّيخ!" - بحرماً(١٠) كما ذكرنا.

وكما يحكى عن يوحنا الرسول - مع محبته الشديدة للرب وعلاقته القوية به- أنه سقط على وحمه كميت عندما تراءى له الرب في محده (رؤ ١:١٧).

وهذا الشعور هو الذي حعل أيوب بعد صبره على ما أصابه يقول(كيف يتبرر الإنسان (إذاً) عند الله عند الله وسد الطريق بينه وبسين ربه وخالقه. ولكنه تعظيمٌ وتمحيدٌ للرب واسترالٌ لرحمة الله عليه واستعطافه.

<sup>(</sup>١) كما شرحنا. في باب عصمة الأنبياء من الذنوب ورد الأكاذيب والافتراءات على حناب الأنبياء.

عن عملنا الصالح ((ولو أن فاطمة بنت محمد ﷺ سرقت لقطعت يدها )) ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيّ مَسَنُ يَأْتِ مِنْكُنّ بِفَاحِثَة مُبَيّنَة يُصَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسسيراً (٣٠) وَمَسنَ يَقَنُتُ مِنْكُنّ لِلّهِ وَرَسُولِه وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيْنِ وَأَعْتَدُنا لَهَا رِزْقاً كَرِعاً (٣١) ﴾ الأحراب فهذا الخطاب لنساء النبي وبنت النبي، ويقول أيضاً ﴿إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّه سَيّناتهم حَسَنات و كَانَ اللّه غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ (٧٠) سورة الفرقان. وهذه هي فمسة الرحمة من الرحيم سبحانه؛ فهو لا يتحاوز عن السيئات فقط، ولكنه يسدل هسذه السيئات الرحمة من الرحيم من عظمتها وأصبحت كالجبال الشامخات. فالله غفور لمن تساب وآمسن وعمل عمل صالحاً . ﴿وَإِنْ لَعْفَاوِ لَمْ تَابُ وَآمَن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ وهذا النداء يمنسل وعمل عمل صالحاً . ﴿وَإِنْ لَعْفَاوِ لَمْ تَابِ وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ وهذا النداء يمنسل قمة الرحمة والمحبة والمحدل، وهو ما اتفقت عليه جميع الشرائع كما رأينا فبل تحريف الأتباع.

والذي يقرأ النصوص في مكالها يعلم حقيقة هذا التضليل في اقتطاع هذه الفقرات والنصوص من سياقها؛ فكلهم يقررون استغفارهم لله وتوبتهم إليه والنظر إلى عطفه ورحمته ومغفرتهه وليس إلى صلبه وقتله بعد تجسده (وأولهم داود الطّيّلاً – الذي ذكره الكاتب) – ولا يمكن أن يلح داوود في طلب المغفرة من الله وهو يعلم أنه لا يغفر؛ ولو علم بنية هذا السرب في صلب نفسه فدية عن العالم كله – ومنهم المجرمون – لما قام واستغفر من أساسه.

ثم نعود إلى الكاتب في تعريفه للخطيئة.. وألها هي الانجراف عن الخير.. أو أن يقوم بأعمال الخير لأغراض شخصية وهو ما نسميه بالرياء (وهذا ما نوافقه عليه من حيث المبدأ من تجسريم الرياء، وليس من حيث النتيجة كما سنرى). ثم يذكر لنا نصوص جميله ليتها تُطبَّق وتسسناقش مثل: (أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم ... لكي تكونوا "أبناء "أبيكم الله في السسموات) متى: ٤٣، وهذا كله كلام طيب وجميل يدعو للعمسل لنيل الثواب والحصول على الفائدة مونكون أبناء الله، ولكن صاحبنا سيؤكد \_ كما سنرى \_ على أنه لا فائدة للعمل ولا للتوبة ، ولا لأي نوع من أنواع العبادة، ويؤكّد مراراً وتكراراً أنه لابد من صلب الإله لأننا لا نستطيع أن نكفر عن: (١) ذنب آدم الذي توارثناه. (٢) ذنوبنا مهما كانت صغيره لألها في حـــق الله العظيم الذي ليس لعظمته وقداسته لهاية!!!!.

ولا ندرى لماذا إذن عاش المسيع كغيره من الأنبياء والمرسلين يجاهد في إلقاء الوصايا والتعاليم وإخلاص العمل لله إن كان كل ذلك لا فائدة فيه قبل صلبه ؟ بل هو نفسه ينادى بالتوبة والعمل الصالح، ويعلن لإبنى زبدى أنه لا يملك لهم أن يجلسهما عن يمينه في الفردوس- رغسم

تكليفه لهما بالعمل الصالح - بل ويوحنا المعمدان النبي الصادق الذي لم تلد النساء مثله يقول نفس المقولة التي يقولها يسوع وهى (توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله) (1). فهذا هو الإلسه بزعمهم، وهذا هو نبي الإله بزعمهم يقولان نفس المقولة. وكيف لاينتفع الأنبياء وأتباع الأنبياء السابقين بثواب العمل بمثل هذه الوصايا والتعاليم. ؟ وما فائدة ما عاناه الأنبياء والمرسلين في سبيل نشر هذه التعاليم والحث على العمل بها- وخاصة إذا علمنا ألهم جميعاً (الأنبياء وتابعيهم) كانوا في الجحيم إلى أن صلب الإله "عيسى" ونزل ليخلصهم من الجحيم - وعلسى رأسهم إبراهيم التحادع وأنبيائه الجهلاء ؟؟!!.

ويعود الكاتب ليحدد (مستوانا الروحي في ضوء الله) ويغلق طريق الرحمة والخلاص بسأي وسيله من وسائل العمل الصالح أو غيره.. وأنه لا يوجد حلاص إلا طريق واحد- سيحدده فيما بعد- ولعل القارئ يفهمه حيداً بالإشارة (ألا وهو صلب الإله) فيقول: إن الخساطئ (في نظر الله!!!) ليس من يعمل خطايا كثيرة فحسب. بل ومن يعمل أيضاً خطيئة واحدة - سواء كانست بالفعل أم القول أم الفكر - فقد قال الوحي (من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار عجرماً في الكل. لأن من قال لاتزن، قال أيضاً لا تقتل. فإن لم تزن لكن قتلت فقد صرت متعسدياً للناموس). يعن ٢: ١٠، ١٠.وهذا يحتاج إلى وقفة ومناقشة لسبين:

أولاً : ما معنى "في نظر الله" ومن أين علم هو بما في نظر الله وفكر الله — وهو بنفـــسه في سؤال قادم — أصابه بالحرج —كما سنرى – سيقول أننا لا نستطيع أن نعلم فكر الله.

ثانياً: نقول كنا نتمى من الكاتب - لما تفرضه عليه الأمانة - أن يكمل نص يعقوب هذا الذي يوضح للقارئ هذا التدليس المتعمد لإخفاء الحق والحقيقة، وها نحن نكمل للقارئ باقي

<sup>(</sup>١) ويقوفا يسوع والنبي العظيم يوحنا قبله (توبوا الأنه قد اقترب ملكوت الله ) وينقل د/ أحمد شلبي بعسض الآراء عن هذا الملكوت الغامض على كل مفسريهم أيضاً — والذي طلب منهم يسسوع أن يطلبوه في صسلاقم (ليسأت ملكوتك) صسـ ١٨٧ ويقول الأب بولس إلياس في تفسيره "ملكوت الله" ما يلي: ليس ملكوت الله حزباً سياسسياً، أو مؤسسة احتماعية، إنما هو حالة نفسية، حالة بر تقوم على نبذ الأنانية وعلى الاعتصام بطاعة الله ونواميسسه، وعلسي العودة إلى البساطة أو الطفولة المسيحية ومافيها من صفاء نيات ونقاء سرائر، وهذا ما ألمح إليه السيد المسيح بقوله: لا يقال إن ملكوت الله في داخلكم" وقبل أن ندع الكلام عن ملكوت الله أو مملكة السسماء بالمين الذي شرحناه وهو أدق معني في هذا الموضوع، نقرر أن هذه المملكة وُحدت قبل المسيحية، وكانست شسعاراً للكنفوشيه في القرن السادس ق.م، ثم كانت شعاراً للمسيحية فالإسلام.

النص الهام حدا والذي يؤكد على ضرورة العمل الصالح والنوبة وعدم الاتكال على مجرد الإيمان بالله بدون عمل، فإن الشياطين تؤمن ولكنها لا تعمل بإيمائها فلا فائدة من إيمائها.

والعجيب أن الكاتب يستشهد من هذا النص على أن آدم مثل إبليس في عدم قبول التوبسة ويقول حول سؤال: بأنه لا يمكن أن يتساوى الخطاة الذين يعرفون الله مع الخطــــاة الـــــذين لا يعرفون الله. فيرد كاتبنا : أن الشياطين أيضاً يؤمنون بالله ومع ذلك فإنهم بعيدون عنه كل البعد لأنه لابد من وجود الفادي الإله الذي سيصلب !!. وأترك القارىء مع النص المشار إليه وهـــو (يعقوب ٢) حيث يقول: ( ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا و لكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه\*؟! ١٥ إن كان أخ و أحت عربانين و معتازين (محتساحين) للقسوت اليومي\* ١٦ فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا و اشبعا و لكن لم تعطوهما حاجات الجسد(أي لم تتصدقوا عليهم) فما المنفعة ٩٠ ١٧ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته ١٨ ١٨ لكن يقول قائل أنت لك إيمان و أنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك و أنا أريك بأعمالي إيمان \* ١٩ أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقـــشعرون \* ٠ \* و لكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميست\* ٢١ ألم يتسبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح \* ٢٧٠ فترى أن الإيمان عمــل مــع أعماله و بالأعمال أكمل الإيمان\* ٢٣ و تم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا كذلك راحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل و أخرجتهم في طريق آخر\* ٢٦ (لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت)\*).

فخلاصة هذا الحديث الهام والواضح والمفصل أنه دعوة للتشديد على العمل وعدم التفريط في أي واحدة من وصايا الناموس، ولكنه لم يقل أنه لا فائدة من العمل أو التوبة إلا بسصلب الإله الفادى!!، ولم يقل أن آدم يتساوى مع إبليس في عدم الفائدة من إيماهما.

أما استناده على النص القائل: (لأن الذي قال لا تزن قال أيضا لا تقتل فان لم تزن و لكسن قتلت فقد صرت متعديا الناموس\*)؛ فإن المقصد هنا هو أن هذا الوعيد لمن يستحل معصية معينة ويقول أن الزنا أو ظلم الفقير وعاباة الغنى حلال – وهو يعلم أن الله حرم ذلك – فإنه يسصبح متعدياً للناموس كله – ولكن له توبة إن رجع إلى الله – أو يقول أنا أطبع المسيح (أو الأنبياء) في عدم القتل ولكن لا أطبعه في عدم الزنا – عامداً متعمداً وراداً للأمر على الله – أو يقسول:

ألتزم ببعض الوصايا وأرفض الأخرى حسب هواه، فهو بذلك يكون بحرماً في الكل ، والحديث السابق لا يتكلم عن العاصي الذي يتوب إلى الله، و لا يغلق في وجهه باب التوبة، بل هو مجرمً ويطلب من الله التوبة ويقبلها منه ويفرح كها. ولا يوجد في النص دليلٌ على ما يقوله الكاتب، وقد أقرت الأديان أن "استحلال" المعصية كفر بالناموس كله: (هكذا في شريعة موسى، وكسان فاعلها يقتل كما قتل من استحل العمل في السبت أيام موسى) ولكن من يرتكب المعصية عسن ضعف فهذا يعتبر عاص في هذه النقطة فقط وهناك حساب العدل الذي يأخذ به ثواب بساقي الطاعات ويحاسب على هذه المعصية ما لم يتب منها.

ولذلك نجد أن الكاتب قام بالخلط حيث ذكر: أنه لأجل خطيئة واحدة طــرح الله بعــض الملائكة من السماء (وهو يقصد إبليس - الذي رد الأمر على الله وتمرد عليه وقال له أمرك هذا خطأ- حينئذ طرحه الله من السماء ملعوناً إلى مكان ليس مكانه).

ونقول لكاتبنا: ولكن الأمر يختلف في معصية آدم؛ وهذا خطأ فاحش: فإن آدم قد خلقه أساساً لعمارة الأرض وكان سيترله إليها بعد أن يعده لهذه المهمة ويدربه عليها ويعطيه التجربة والاختبار والكاتب سيقول ذلك ويؤكده بعد قليل كما سنرى و آدم عصصى ضعفاً ونسياناً، وتاب وأناب إلى الله واستغفره. فتاب الله عليه حداً بخلاف إبليس الذي رد الأمر على الله وخطأ الله في أمره، ولم يتب و (وآدم نزل إلى الأرض التي هي مكانه الطبيعي المعد له مسبقاً، ونزل مرضياً عنه وهو نبي من الأنبياء الصالحين وليس ملعوناً مثل إبلسيس أيها الحكماء). راجع حديث القمص (سيداروس) ومعصية إبليس في كتابنا الأول.

والعجيب أن الكاتب يستمر قائلاً: ولأحل خطيئة واحدة حرم موسى النبي من دخول أرض كنعان: تث ٣٢: ٥... وإن وافقناه على أن الله عاقب موسى على الذنب! ولكن هل معيى ذلك أن الله أغلق باب النوبة عنه ومات ملعوناً؟ أم أنه عقاب تأديب وابتلاء - كما يفعل أحدنا مع ولده - وهو يتمنى رجوعه عن هذا الذنب ليفرح به ويقبله ويتوب عليسه ؟. ثم ألسيس الله يعاقب حبيبه ليعود إليه وهو يجبه - وهو ما نسميه بالابتلاءات للصالحين - وكما فعل بغيره من أنبياء بني إسرائيل الكثيرين وكما أبتلى الرب يسوع نفسه بصنوف الابتلاءات وآخرها صلبه على الصليب؟

وهل كاتبنا هذا يساوى موسى الطّيني بإبليس اللعين ؟ وهل كل من عصى الله في الكتساب المقدس عاقبهم الله في الدنيا؟ كلا: فإن القارئ ليعجب حينما يتصفح هذا الكتاب المقدس ويرى

عكس ذلك تماماً (۱)...والعجيب أن كل ملوك بني إسرائيل – إلا القليل النادر – كانوا يفعلسون الشرقي عيني الرب ومنهم من كان يُكافأ مكافأة عظيمة – وداود يزي بامرأة أوريا، ويعقوب يسرق النبوة والبكورية ويكافأ بأعظم مكافأة ظلت بركتها على بني إسرائيل (يعقوب) إلى ما لا يماية كما يقولون. وسليمان يعبد الأصنام ويبني لها هياكل للعبادة الوثنية ورغم ذلك يكسون ملكاً متوجاً إلى آخر حياته..ولا نطيل في سرد هذا الواقع الأليم المقزز، فإنه يكفى أن يتصفح القارئ بنفسه صفحات هذا الكتاب المقلس ليرى بعينه. ولكن الكاتب يصل بنا إلى نتيجة – هو يلف ويدور حولها – وهذه النتيجة لم يقل كما أحد من الأنبياء. ولذلك سينقل لنا رأى أتباع "سقواط" الفيلسوف حيث يقول: أدرك الكلبيون أتباع سقراط هذه الحقيقة ولذلك قسالوا: الإنسان إما يكون فاضلاً إلى النهاية أو لا يكون !!كالخط إما أن يكون مستقيماً، أو غير مستقيم ولا وسط بين الاثنين".. وهنا يغلق الكاتب الباب ويوصده في وجه كل البشرية التي لم يخلقها الله على صورة ملائكة. بل خلقها الله ويعلم ضعفها الذي يجبره برحمته حينما شرع التوبة التي كان يترنم كما الأنبياء ومنهم داود الطبي وعيسى ابن داود كما يقولون.

ولذلك هو يصل للنتيحة التالية: مما تقدم يتضع لنا أن الإنسان مهما بلغ أسمسى درحسات الأخلاق الكريمة وقام بالواحبات الدينية خير قيام لكن انحرف مرة عن الله بالفعل أو القول أو الفكر، يكون خاطئاً وإذا عاش دون أن ينحرف هذا الانحراف (٢)لكن لم يعمل كل الصلاح "الذي يستطيع القيام به "بالحالة التي تتوافق مع كمال الله "مع ذلك يكون أيضاً خاطئاً (٢)

ثم يكمل: هذا أيضاً ينطبق لديه على الذي يعمل الخطأ عن طريق السهو والنسسيان. إلى أن يصل إلى قول " فولتير" (كلما رسمت لنفسي صورة الإنسان خُيّل إلى أنه شيطان)!! وأصبح لا حل له إلا بأن ينتحر من أحله الإله ويصلب نفسه. (وهذا هو الحل !!) والعجيب أنم يتشدقون دائماً بنص توراقم (بأن الله خلق الإنسان على صورة الله) مكرماً.

<sup>(</sup>۱) بل إن معلق الكاثوليكية وغيرها من العلماء ليتمجبون أيضاً من غضب الله على موسى هذا وقول الرب لهمسا (لأنكما- أى "موسى وهارون" - خنتمان).. وذلك حينما ضرب العصا. وغضب الرب. رغم أنسه ضسرها بسأمر الرب..ويقف علماؤهم - كما تنقل الكاثوليكية- في حيره من هذا الموقف الذي لا يُعلم له سبب. وهسذه فسضيحة تجريفية مثل غيرها الكثير.

<sup>(</sup>٢) وهذا كما نعلم من المستحيلات و لم يقل به نبي من الأنبياء مبلغاً عن الله.

<sup>(</sup>٣) وبالطبع لا يمكن أن يفعل الإنسان العمل الذي يتوافق مع كمال الله وحلال الله..

ومن محاسن هذا الكتاب أنه يعرض بعد ذلك بعض الأسئلة المتعلقة بالشرح ثم يقوم بالإحابة عليها.وسنكتفي نحن ببعض التعليقات البسيطة كما يلي:

- ﴿ س١: أليس عدم التفرقة بين الصغائر والكبائر يشجع الناس على ارتكاب الكبائر؟ حدا يجيب الكاتب: (إن الذين يهمهم إرضاء الله. يمتنعون عن الصغائر كما يمتنعون عن الكبائر.!!! وأما الذين لا يبالون بإرضائه فلا يتركون الكبائر، حتى ولو سلم الله لهسم بوحسود صغائر وكبائر!!!.ولذلك لا بحال لهذا الاعتراض) انتهى رد الكاتب. ولا تعليق
- ﴿ س٣: هل من العدالة أن يضع الله أمامنا مقياساً عالياً للقداسة (أي لا نستطيع أن نصل إليه، كأنه عملية تعجيز منه على عباده؛ لأنه لابد من الخطأ وإن كان صغيرا..وحتى إن لم نخطئ فلن نوفى الله حقه في الطاعة التي تتناسب مع قداسته العالية جداً، التي لا يناسبها أي عمل من بشر مهازيل أمثالنا) ثم يعاقبنا "الله" لعدم استطاعتنا بلوغ (هذا المقياس) ويحملنا أيضاً خطيئة آدم؟

وكما سيتضع بالتفصيل (وهو أنه لابد أن يكون هناك فادياً لنا.ولا ينفع أن يكون الفدى من البشر، فلابد أن يكون إلهاً – لأن قداسة الله عالية ولا حدود لها – ولا يوجد هذا الفددى في الكون كله، وليس إلا الله الذي سيترل – لأنه يحبنا وسيصلب نفسه ويفدينا – وبدلاً من أن يتفضل الرب بعفوه وصفحه – الذي يزيده عزاً ورفعه – فإذا به يترل ويهين نفسه.!!).

ولا أدرى من أين أتوا بهذا الفكر من أقوال يسوع - هذا الفكر الذى لايوحد له مثيل إلا فى الديانات الوثنية فقط ؟ والعجيب أن المسيح نفسه يقول للتلاميذ: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل. (متى ٥/ ٤٨). فكيف يدعونا لنكون كاملين مئل الله، ويأتي الكاتب ليقول أن هذا القول عبث ولا يمكن الوصول إليه ؟ وكيف يقول يسسوع وروح القدس هذا الكلام العبثي ؟؟. بل إن الوحي جعل إنه من الممكن أن يثبت الله فيه (بو ١٢/٤): إن

أحب بعضنا بعضاً فالله يثبت فينا وعبته قد تكلمت فينا. كهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا. (لاحظ وتذكر ولا تنسى كل هذه التعبيرات) (١).

س٣: إن القول بأن الإنسان كله شر لا يتفق مع الصواب إذ الواقع يدل على أن به
 الكثير من الصفات النبيلة.

الرد: نظراً لأن الإنسان مخلوق أصلاً على صورة الله كشبهه (تكوين ا: ٢٦) (٢٦) لذلك كان من البديهي أن يظل فيه - حتى بعد سقوطه في الخطيئة - شئ من الصفات النبيلة مثل المسروءة والشهامة والعطف على المساكين والمحتاجين. لكن طالما أنه منحرف عن كمال الله وقداسته، فإنه كثيراً ما يمارس هذه الصفات، إما لأنه أحس مرة بقسوة الظروف عليه، فأراد أن يسزيح شبحها من أمامه. أو لأنه يخشى أن لا يعطف عليه أحد، إذا وقع هو في أزمسة أو ضائقة. أو لكي يشبع رغبة كامنة في نفسه تدعوه لأن يبدو عظيماً أو صالحاً على نحو ما. أو لكي يكفر حسب زعمه - عن شر ارتكبه حتى تكون الحظوى لدى الله - الأمر الذي يجعل أعماله المذكورة مشوبة بنقائص عدة. ومع كل فالإنسان الخاطئ وإن كان يتصرف بشئ من الصفات النبيلة، مشوبة بنقائص عدة. ومع كل فالإنسان الخاطئ وإن كان يتصرف بشئ من الصفات النبيلة، لكنه مع ذلك كثيراً مايأتي الرذائل والموبقات الشنيعة، ومن ثم لا يكون باراً أو مستقيماً أمام الله. (وأترك التعليق للقارىء).

﴿ س٤: إن المسيحية بقولها إن الإنسان خاطئ بجملته تحط من قدره – السذي جعلتمه علوقاً أصلاً على صوره الله وشبهه (تك ١: ٢٦) – كما تجعله فريسة للشر والإثم.

 <sup>(</sup>١) وقال بولس عن المؤمنين : فإنكم هيكل الله ألحى.كما قال الله: إني سأسكن فيهم ،وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً
 وهم يكونون لي شعباً - (٢ كور ٢٦/٦) فما رأى القارئ في هذا السكن والحلول الإلهي. وهؤلاء الآلهة الحسدد السذين ينافسون يسوع!!!.بل ما رأيه في الحلول والسكن الإلهى في الحبل مز١٦٦٨ (بل الرب يسكن فيه إلى الأبد)

<sup>(</sup>٢) وبعضهم حاول أن ينسب هذا القول وهذا الفهم بناءً على حديث للنبي محمد ﷺ. والحديث هورأن الله على المحمد على صورته) ليس معنا أن آدم شبيها لله.الذي ليس كمثله شئ..وكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك - ولكسن المعنى كما قال الإمام ابن حجر: حمر أن الله أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تسرده في الأرحام أطواراً كذريته ، بل حلقه الله رحلاً كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه.

الخطيئة...ومثل هذا الميل مثل السم الكامن في الثعبان فإنه لا يرد إليه من الخارج. بل إن الثعبان يولد وفي حسمه استعداد لتكوينه..

ويذكر في صــ١٧ سبب ولادة الإنسان لطبيعة تميل إلى الخطيئة بقوله: بما أنه بنساءً علسى قانون الوراثة (مندل) لا يمكن لكائن أن يلد آخر مغايراً له؛ فالحترير (مثلاً) لا يمكن أن يلد حملاً والشوك لا يمكن أن ينتج عنباً. وبما أن آدم الذي ولد منه البشر جميعا كان قد فقد بعصيانه حياة الاستقامة التي خلقه الله عليها وأصبح خاطئاً قبل أن ينجب نسلاً، إذاً كان أمراً بديهياً أن يولد أبناؤه جميعاً خطاة! اطبقاً لقانون مندل في الوراثة. ثم يذكر لنا قول بولس الرسول (روب، ه: ١٧) بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم . (وهذا ليس قول عيسى الطبيخ .. وعيسى الطبيخ نفسه لم يذكر شيئاً عن خطيئة آدم أو توارثها) – وطبقاً لقانون مندل في الوراثة !

ولا أدرى بأي منطق وأي دين سابق أو لاحق يقول بهذا الفكر؟ ألم يسمع المشل السشعبي (يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم) ألم ير في حياته صالحين ولدوا من أشرار؟ ألم يقرأ أن إبراهيم الطَيْئِ كان أبوه كافراً.. وكيف يقول عاقل (سواء كان عالماً أو غير عالمٍ) عنطق توارث الأخلاق عن طريق قانون مندل الوراثي ؟؟

وكما يقول: الشيخ محمد الغزالي: لماذا يرث البشر الخطأ عن أبيهم الذي أزلّه الشيطان؟ وإذا كانت الخطيئة مرضاً وراثياً، فما ذنب مريض انحدرت الجراثيم في دمه على كُره منه؟ إنه ما استدعى هذه الجراثيم المارقة كي يقع في معصية ربه!! (١٠).

ويعود الكاتب ويؤكد ما قاله في صه ١٩ أيضاً : وبما أن قانون الوراثة قانون عام تخضع له جميع الكائنات الحية. لذلك أصبح أمراً بديهياً. أن يصيروا جميعاً حطاة بأفعالهم كما ولدوا خطاة بطبيعتهم!! ولذلك قال الوحي: ليس بار ولا واحد. (روميه ) إلى أن يصل إلى قول داود لله : لا تدخل في المحاكمة مع عبدك. فإنه لن يتبرر قدامك حي (مز ١٤٣: ٢). وقد شرحنا معنى هذا الشعور لدى جميع الأنبياء. وتناقضهم — هم أنفسهم في ذلك — في كتابنا الأول.

السؤال الأول: ليس كل أبناء الأشرار يعملون شروراً مثل آبائهم فكيف يقال أن كل البشر يولدون خطاة بالطبيعة لأن آدم الذي ولد منه أحدادهم منذ آلاف السنين قد أخطأ مره ؟

<sup>(</sup>١) كتاب صَيحة تحذير من دُعَاةِ التنصير.

فيرد قائلاً: وإن كان بعض أبناء الأشرار لا يعملون شروراً مثل آبائهم. لكن لسيس هناك واحداً منهم لم يخطئ على الإطلاق لذلك يكونون جميعاً خطأة ولا محالة (ولا أدرى ما الفائدة إذا كان أبوهم صالحاً وأنت تحكم على أن جميع البشر خاطئون ولا يوجد أي صالح).

ش ٢٠: إذا كان كل الناس خطاة أفليس أقلهم خطأ يمكن أن يكون مقبولاً لدى الله ؟ هنا يجيب الكاتب بالنغي وألهم جميعاً متساوون لأن الله كامل ولا يتوافق مسع الكامل إلا الكامل(معنى هذا أن الأنبياء لم يتوافقوا مع الله أيضاً) ، وهو يقول: إذاً ليس بيننا بكل أسف شخص، مهما قلت خطاياه، يستطيع أن يحظى في ذاته بالقبول لدى الله. هذه هي الحقيقة – أو بسالحري الحقيقة المرّة – التي يجب أن نضعها أمامنا من الآن. حتى يتضح لنا السبيل الإلهي (!!) للغفران. (ولا تعليق لى وأتركه للقارىء)

ويضرب على ذلك مثلاً فلسفيا فبقولٌ: لنفترض أن طبيعة عمل ما تتطلب من السراغبين في الالتحاق به أن يكون مقياس نظرهم٦/٦.. إذن يتساوى الجميع (في الرفض) الذين همم أقلل من ٦/٦. (وهكذا انقلب الدين وأصبح خاضعاً للآراء الفلسفية التي ما أنزل الله كما من سلطان).

ولا ندرى من الذي حكم بأن من يدخل الجنة لابد أن يكون ٦/٦. ولماذا لا يكون ٥ في المائة أو غير ذلك، وتكون الجنة درجات؟ وهل الذين سيدخلون الجنة بإيماغم بصلب الرب يسوع مع إقامتهم على المعاصي -أفضل من إبراهيم وجميع أنبياء الله الصالحين و أصبحوا هذا الإيمان المزعوم ٢/٢٩ ولماذا لا يخضع الأمر - كما قال جميع الأنبياء - للتوبة والمغفرة من الرب الرحيم والحكيم - وليس المحنون الذي يقبل على الانتحار كما يفعل العاجز عن تحقيق مراده فينتحر -؟! ويزداد الكاتب تخبطاً وهو يحاول الرد على بعض الأسئلة التي قام بنقلها والإجابة عليها: فها هو بعد أن أعلن أن البشر عاجزين عن (التوافق مع قداسة الله ـ حتى أعظم الأنبياء والمحتارين) وأنه مهما عمل الإنسان من أعمال وحاول الالتزام بكل الأعمال الصالحة فلن يفلت من خطيئة آدم التي توارثتها البشرية عن طريق (قانون مندل للوراثة). ورغم ذلك نجده يحمل الفرد مسئولية عمله أمام الله. وأن الإنسان في إمكانه أن يأتي الحير ويتعد عن الشر ويرضى الله. (ونحن نـسال: وما الفائدة من ذلك ؟ فهو إن قُبلت توبته وعمله الصالح فلن يفلت من خطيئة آدم ؟؟!).

وهاهو السؤال الخامس والرد: إن المسيحية بقولها إن الطبيعة الحاطئة انتقلست إلى
 البشر بالورالة، تجعلهم غير مسئولين عن الحطايا التي تصدر منهم وهذا مالا يتفق مع الحسق على الإطلاق؟

الرد: إن المسيحية مع قولها إن الطبيعة الخاطئة انتقلت إلى البشر بالوراثة، تعلن ألهم يعملون الخطيئة، ليس رغماً عنهم مدفوعين في ذلك بغرائزهم وحدها كما هي الحال مع الحيوان ، بل يعملونها يارادقم أو بالحري نتيحة لموافقتهم الشخصية على تلبية رغبات هذه الغرائز. ومسن ثم يكونون مسئولين عن كل خطيئة يعملونها، لأن المسئولية لا تُرفع إلا عن الأطفال وفاقسدي الرشد والصواب. ثم يكمل: ولذلك قال الوحي إن كل واحد منا سيعطى عن نفسه حساباً لله (رو ١٤: ١٢)، كما قال إن الله سيُحضر كل عمل من أعمال الناس إلى الدينونة، سسواء أكان خفياً أم ظاهرياً (حا ١٢: ١٤). فضلاً عن ذلك ليس هناك مجال أمام إنسان للاعتذار عن خطايساه بدعوى ضعف الإرادة، لأنه لو أتى ضعيف الإرادة بإخلاص إلى الله لأعطاه الله طبيعة روحيسة جديدة تسمو به فوق أهواء الجسد سمواً عظيماً، كما سيتضع في الباب السادس.

والعجيب أنه يقول يوم القيامة: ليس هناك مجال أمام الإنسان للاعتذار عن خطاياه بدعوى ضعف الإرادة (ولا أدرى هل يرضى أصحاب العدالة أن يتحمل هذا المسكين خطية آدم؟ اللس هذا يذكرنا بالحكمة القائلة (ألقاه في اليم مكتوفاً.ثم قال له إيّاك أن تبتل بالماء)..

ثم يقول الكاتب: لأنه لو أتى ضعيف الإرادة بإخلاص إلى الله. لأعطاه الله طبيعة روحية جديدة تسموا به فوق أهواء الجسد سمواً عظيماً (ونقول: وهل أخذ ذلك أتباع يسوع بمحرد إيمائهم بصلب الرب وإهانته وحرم منها الأنبياء؟؟!!).. وهنا نسأل صاحب القداسة:

أولاً: ألا يعنى حديثك هذا أن الله في غنى عن مسرحية صلب الإله كفارة عن البشرية؛ وقد قلت أنه يكفى الرجوع والإتيان إلى الله بإخلاص (وليس بعقيدة صلب الإله) ؟؟!!

ثانياً: هل جميع الأنبياء عجزوا عن هذه العودة و لم يعطهم الله طبيعة روحية جديدة؟. ثم ألم تقل من قبل أن الله سلب من آدم حرية الإرادة ؟ فكيف يكون قوى الإرادة ؟

ثالثا: وما فائدة الطبيعة الروحية الجديدة التي تسموا فوق أهراء الجسد إن كان كما قلت: يستحيل إرضاء الله أو التوافق مع قداسته، أو التنصّل من ذنب آدم الذي توارثه ولا سبيل له من الخلاص منه ؟ أليس الحل والمنطق الصحيح أن نعترف بأن الله غفور رحيم وأنه لم يخدع رسله حينما أرسلهم إلى أقوامهم ليبلغوهم عنه بأن من عمل صالحاً فله ثواب العمل الصالح ومن أساء في عمله ثم تاب إلى الله فرح به وقبله.. وأنه لا يبغى الانتقام من البشر.. وأنه لم يعجز عن اختيار أفضل البشر" وهم الرسل والأنبياء ليكونوا واسطة بينه وبين خلقه؟!! والأسئلة كسئيرة سنحاول الإجابة عنها في الصفحات القادمة إن شاء الله.

﴿ وِيأْتِ السؤال التالي كما نقله الكاتب: هل من العدالة أن يضار البشر جميعاً بسسبب خطيئة ارتكبها آدم وحده؟ وفي إحابته نجده - كالعادة - يطبق قانون مندل مرة ثانيه ويدّعى أننا جعلنا آدم نائباً عنا في الخطيئة!!. والغريب أن هذا هو منطقهم جميعاً كما سنرى في كتساب (ما هي حتمية كفارة المسيح) للقس د/داود رياض أرسانيوس - وهو يقصد أن النسل الذين لم يكونوا قد وحدوا بعد ــ قد أنابوا أباهم آدم ليخطئ بالنيابة عنهم!!.

ولا أدرى لماذا لا يستخدم هذا المنطق ويقول أننا أنبنا أبونا آدم ليتوب عنا. ويستغفر نيابة عنا و ما حدث من آدم وقبل الله منه توبته واستغفاره - ؟ ولماذا لا يقف قليلاً على منطق العسدل وأنه لا يليق بجلال الله وعدله أن يفعل ذلك؟. ويقول: إن العدل كل العدل والذي أحسبر بسه الأنبياء وآخرهم محمد الله بحموعاً في قوله تعالى ﴿ أَل تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَى للْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأُوقي في سرة النحم. ولكننا نراه يحاول (بفلسفة خاطئة) أن يضرب مثلاً لما أصابنا من معصية أبينا آدم ويقول: مثله في ذلك مثل الآباء السنين تعود نتائج فحورهم وشرورهم على أبنائهم البررة!!. ومن ثم لا سبيل للاعتراض على اشتراكنا في نتائج خطيئة آدم يحال! (وغن نسأل أحبابنا: وهل الذي يفعل ذلك - من البشر - يكون على أننا نرى الناس جميعا يصرخون في وحه هذا الظالم ويقولون له (حرام عليك يا ظالم فساذي هذا المسكين أن نأخذه بذنب أبيه ؟؟) فهل البشر أحن وأرأف وأعدل من هذا الإله الظالم الذي لا يرضى إلا بالانتقام من الأبناء وأبناء الأبناء ، ثم في النهاية يصلب ابنه 1)

ونعود ونسأل هذا الفيلسوف: لو كان الأب ضال والابن مهتدى أليس مسن العسدل أن يحاسب الله الأب الضال على ضلاله – أو يغفر له ويساعه إن رأى منه توبة أو علم فيه حسيرا يمكن قبوله – ويئيب الابن المهتدى على هداه ؟. ولو تحسك الابن المهتدى بأخلاقه وأعماله الصالحة – رغم شرور و ضلال أبيه – ألا ينال على ذلك من الثواب أضعافاً مضاعفة ويكسون ضلال أبيه في تلك الحالة هو ابتلاء من الابتلاءات التي سيئيه الله عليها ثواباً عظيماً؟!. وهذا ما حدث مع إبراهيم المسلخ وقد كان أبوه كافراً: فهل يستوي إبراهيم مع أبيه – وجميع الكسب المقدسة تبارك إبراهيم وتلعن أبيه – ؟ وأنتم من هؤلاء الذين يقولون بذلك أيضاً، على لسسان عيسى المسلخ في عاوراته مع أتباعه وبن إسرائيل وتحيده لإبراهيم المسلخ. بل ورسائل بولس التي

يتحدث فيها عن بر إبراهيم (وبالإيمان صار إبراهيم باراً. ...) ولماذا لم يورث بولس خطيئة أبو إبراهيم ويجعل إبراهيم خاطئاً بدلاً من أن يكون باراً؟..

والعحيب: أن الكاتب ربما شعر برحفة في الضمير من هول ما قاله ورأى أنه أغلق أبسواب رحمة الله التي يتشلقون بما (الله عبه). فإذا به يقول: ومع ذلك لا داعي للقياس أو الاعتسراض فلقد تداخلت نعمة الله الغنية في أمرنا. ففتحت لنا "جميسيعاً" باب الخلاص من الحطيثة (أي من عمل الخطيئة، وأنه سيقضى عليها ويلغيها من الوجود!!) ونتائجهسسسا(أي اللعنات المترتبة عليها) ومحو أثرهسا في المدنيا (من على آدم ونسله، وعلى الحية ، وعلى المسرأة ، وعلى الرجل ، وعلى الأرض) مجساناً (أي بصلب الإله سوليس بالعمل الصالح الذي لا فائدة منه والذي لا يستطيع أن يصلحنا معه، أو يجعلنا نتوافق مع قداسته التي قد تجلّت بسعفه واضحة لكل ذي بصر في أحداث القبض على الإله وإهانة الإله والبصق على الإله والاستهزاء بالإله ثم في النهاية تعليق الإله وصلب الإله وقتل الإله أشنع قتله، كما يفعل بالمجرمين. ومما زاد التعظيم تعظيما والقداسة قداسات لله ، أنه صلب مع أهمه ومجرمين)..

كل ذلك لحل مشكلة العدل والقضاء على الخطيئة (فقد قضى على إبليس وانتصر عليه وهو معلقٌ على الصليب ويصرخ الصرخة المدوية، ولم تعد الخطيئة نراها في الوحسود أو نسرى أثرها بعد هذه العملية الانتحارية - للإله على الصليب - وأصبح العالم كله (هكذا أحسب الله العالم) خال من الخطيئة. وقد قام الإله بالقضاء على آثار الخطيئة أيضاً في الدنيا بملازمه السروح القديسين وغيرهم من أتباع الصليب وعصمتهم من الذنوب والخطايا). بل وإعطائهم حتى الغفران لهذا أو ذاك، ولا يشترط أن يغفر الإله أو لا، أو أن يقلع المجرم عن إحرامه أو لا! ويكفى إيمانه بالصليب وتعليقه له ليكون أفضل من موسى وإبراهيم (وهذا هو ملخص العقيدة)

﴿ والعجيب من الكاتب أنه ينقل السؤال التالي: لماذا لم يخلق الله إنساناً كاملاً مـــن أول الأمر فكان يجنّب ذريته نتائج الخطيئة المريعة؟.. فيحيب قائلاً:

إن الله حلق آدم في أحسن تقويم، إذ حلقه في غاية البراءة دون أن يكون هناك ميل إلى العصيان فيه. ومن ثم لو كان الله قد حلق عوضاً عن آدم أي إنسان آخر، لكان قد فعل ما فعله آدم مهما كان شأنه !! (ولا غرابة في ذلك فكل مخلوق يكون محدوداً، وكل محدود لا يكون معصوماً من الخطأ)، ولأصبح نسل الإنسان المذكور خطأة مثله أيضاً ومع كل فقد أعلن الله لنا في كتابه ؟! أنه كما انتقلت الطبيعة الخاطئة إلينا دون ذنب حنيناه، يأتي إلينا الخلاص منها

ومن عقوبة الخطايا التي تصدر عنها كذلك ، منحة مجانية منه تعالى، أو بالحري دون أي عمـــل من حانبنا سوى الإيمان الحقيقي !!.

فهو يعترف أن الإنسان محدود. وكل محدود لا يكون معصوماً من الخطأ ووضع هو هذا الكلام بين قوسين لأهميته، وإذا سألته ما الحل مع هذا المسكين الذي أوثقت يديه وألقيته في أليم (البحر) وقلت له إياك أن تبتل بالماء. فإذا به يجيب أن الله سينقذه!! ثم تسأله: كيف سينقذه: هل يأخذ بيده ويدربه على السباحة وكيفية النحاة ويكون معه لإصلاح الدين والدنيا معاً. أم ماذا يفعل؟ فيقول لك: لا: إن الله سيقتل نفسه لنحاة هذا الغريق فلا داعي لقلق المجرمين!!

وكأنه لعبه جميلة يتسلى بها هذا الإله، وقد فعل الأصوب - بزعمهم - حيث خلقهم جميعاً خاطين وأغلق عنهم باب التوبة (لأن حنابه عظيم وقداسته ليست لها حدود ولا تقبل التسامح في حقها العظيم) ولكن لا تنسى: أن الله محبة... فسوف يقتل نفسه من أحلك وأحسل جميعا الخطاة.!! وإن لم تقتنع فلتقم بعرض هذه القضية على جمعيات حقوق الإنسان وعلى كسل القضاة الذين يهتمون بالعدالة. ولتجعل القضية هكذا: حضر عدد من الجرمين أمسام القاضى الرحيم الحكيم العادل (وهو رحيم بالبشرية) ويتغى صلاحها، ووقف هؤلاء المجرمون المعترفون بذنوهم.. فإذا بالقاضى الرحيم يقوم بقتل نفسه فداءً عن هؤلاء المجرمين..أو يقوم بقتل ولسده البرئ الذي لا ذنب له فداءً لمؤلاء (مع ملاحظه أن الابن هو الله نفسه، وهو القاضى هنسا). ونترك الإجابة لجمعيات حقوق الإنسان، بل وجمعيات الرفق بالحيوان؛ لأن جمعية الرفق بالحيوان ستقوم بإعدام هذا القاضى المجرم الذي يهلك نفسه أو يهلك ابنه عامداً متعمداً بدلاً من أن يترل عقابه على المجرم أو يعفو عنه إن وحده تائباً.

بل انه من العجيب أن ينقل عن علمائهم: أن الذي يخطئ في واحدة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. أو كانت قوليه أو فعليه أوفى داخل النية أو خارج النية فكأنه أخطأ في كل الناموس ويتساوى مع الذي ارتكب جميع الجرائم !!، ويضرب لنا المشل: بأنها مثل سلسلة ذات عشر حلقات تربط الإنسان بالسماء من عثر في واحدة فقد صار مجرمًا في الكل.

وهذا منطق ظالم غشوم غير أخلاقي ولا يمكن أن تتأسس عليه عقيدة أو دين.... ولا ندرى أي منطق وأي دين من الأديان قال بذلك ؟.. وهذا الذي يضرب المثل بأن الذي يربطنا بسالله هي سلسلة من عشر حلقات.. لماذا لا يضرب المثل بعشر سلاسل أو آلاف أو ملايين السلاسل — وهو الرب الرحيم – وليست سلسلة واحدة. ويكون أنه إذا انقطعت سلسلة وتمسك بباقي

السلاسل — وليست الحلقات – وجاهد على ذلك – ألا يستحق هذا الوصال من مولاه واللطف به، وخاصة إذا علم الله صدق نيته في أنه يريد ويجاهد في أن يعود ويمسك بالسلسسلة التي فقدت منه فإنه لابد وحتماً — وهو الرءوف الرحيم —يساعده على ذلك – بل ويصلح له هذه السلسلة. وهذا هو العدل والرحمة.. أم أن العدل والرحمة — في مفهومهم – أن يقطع كل هذه السلاسل ويجعلها سلسلة واحدة ذات حلقات و يزيد على ذلك أن يقوم الإله بالانتحار بدلاً من إصلاح هذه السلسلة ؟؟.. ويكون بذلك قد قام بحل القضية؟!!. ومن قال ذلك؟ والعجيب أن هذا الفكر ليس فكر كاتبنا فقط بل إنه ينقل فكر فلاسفة وعلماء القوم..

#### \*\*\*\*

#### وهنا نقف وقفة حول مفهوم عدل الله:

حيث يقول ((الدكتور:صدقي)): يظن النصارى أن العدل معناه وحوب معاقبة المذنب على ذنبه والحق أن العدل معناه "المساواة" فإذا ساوى تعالى بين جميع عباده في معاملته لهم بأن غفر مثلاً لجميع المذنبين، وزاد \_ في مقابلة ذلك \_ في أجو المحسنين، فهو لا شك عادل لغةً وعرفاً

وعقلاً، وكذلك إذا وفّى كل مخلوق حقه تماماً بلا نقص في الأجر ولا زيادة في العقاب عما يستحقه كل شخص. ولا ينافي العدل بعد ذلك أن يزيد في النواب أو يسنقص مسن العقساب بمقتضى فضله ورحمته.. وأن الله ليس بحبراً من أحد ولا أحد يلزمه بما لا نعلمه نحن..وقد نرى في واقعنا وتعاملاتنا أن هناك شخص يخطئ بالقول أو الفعل في حقك وآخر يخطئ نفس الخطأ في حقك، ولكن بعلمك بما في داخل قلب كل واحد منهما نحوك يجعلك تعفر لأحسدهما ولا تغفر للآخر، وليس في هذا ظلم. وكذلك الذي صنع بك أكثر من معروف أو دافع عنسك في غيبتك وحضرتك ثم حدثت منه إساءة.. فهذا لا يتساوى مع الذي تعود الإساءة لك ولم يصنع لك معروفاً أو يدافع عنك في مثل هذه المواقف..ولكنك تغفر لجذا ولا تغفر لذاك على الرغم من أن الجرم واحد.. ولذلك لا يمكن لأي عاقل أن يتخيل أن العفو و الصفح ينافي العدل. بل إن الصفح والعدل عن التائيين والمعترفين بذنبهم من أعظم الفضائل وأكرمها.

وكما يقول الإمام محمد عبده: إن عفو الإنسان عمن أخطأ في حقه أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه لا يناق العدل والكمال، وإلا فكيف تدعوا المسيحية إلى ذلك العفو والصفح حين يقول الإنجيل: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا لمن أساء اليكم. فهو يطلب الإحسان لمن أساء وليس مجرد العفو والصفح فقط. فهل يطالب المسيح بما هو عيب ومشين الإحسان لمن أساء وليس تحرد العفو والصفح فقط. فهل يطالب المسيح بما هو عيب ومشين الوهو يطالبنا بأن نكون كاملين كما أن أبانا في السموات وأن نتحلق بأخلاق الله!! وللذلك حينما لم يفهم النصارى ما سيؤدى إليه توهمهم في قضية صلب الإله وأرادوا أن يفسروا مسن تناقض موهوم بين عدل الله ورحمته، فوقعوا فيما هو شر منه وهو نسبة الظلم إلى الله تعسالى في مؤاخذة بنى آدم بذنب أبيهم، وفي مجازاة المسيح البرئ بغير رضأه بدلاً عنهم.

ويقول الشيخ عمد الغزالي: أذكر أن قسيساً إنجيلياً زارى في مكتبي بوزارة الأوقاف، وكنت أحبه لدماثة أخلاقه، وتركني أكتب مذكرة مطلوبة منى، إلا أن القلم جفّ مداده فجئت بالسدواة لأملأه، وحدث أن ارتعشت يدي، فكاد المداد يسقط على ثوبي، ووَحل الرحل لما توقعه من أذى يلحق بي، ولكن الله سلسم قلت له ضاحكاً: ماذا لو لَوْثُ المداد ثوبي؟ قال: شي مؤسف! قلت: فماذا كنت أصنع؟ قال: تغسله طبعاً بعناء شديد! قلت: هل يغني عنى أن تغسل أنت ثوبك؟. إنك لو غسلته ألف مرة ما نقى ثوبي أنا. فنظر الرحل إلى متردداً قلقاً، فأردفت على عحل: لذلك نحسن نكر قضية الخطيئة والفداء!! أنا أسأت فأنا أحسن لعل الحسنة تُذهب السيئة، أنا الذي أتلسوت بالمعصية فأنا الذي أتطهر منها، فأنصف نفسي وأرضى ربي، وإذا بقيت ملوثاً فلن يستفعني تطهسر

الناس أجمعين، هذه الحقيقة هي التي بلسِّعها المرسلون أجمعون ﴿الَّذِينَ يَجْتَنبُسُونَ كَبَسَائِرَ الْسَائِمُ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّاللَّمَمَ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِئَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾(٣٢) سورة النحم.

ويقول أيضاً: - خلال هذه القرون الثلاثة أو الأربعة تم تأليف دين جديد؛ أصوله قائمة على التثليث والفداء؛ لا تتفق مع أى دين سماوي سبق، بل هى في الحقيقة صُلْحٌ ماكر مسع الأديان الأرضية التي تقوم على تعدُّد الآلهة وتقديم القرابين.، مع دعوى جريئة بأن التعدد لاينافي الوحدانية (!) ، وأن الصلب لاينافي المسئولية الشخصية! ومع دعوى مصاحبة أن الإيمان مفصول عن العقل. وذاك سرّ الحرب التي نشبت فيما بعد بين الدين والعلم !! (1).

والعجيب أن كاتبنا عوض سمعان يقول في صـــ٣٠: (وإذا كان الأمر كذلك. فإن كل خطيئة نأتيها ضد أنفسنا أو ضد غيرنا من الناس (أي ليست موجهة لله) تكون موجهه ضد الله أولاً. ولذلك عندما أخطأ داود النبي ضد أوريا وامرأته قال: لله إليك وحدك أخطأت..) مراه: ه كما أن يوسف الصديق عندما أبي أن يلي الرغبة الأثيمة التي عرضتها عليه امرأة قوطيفار قـــال لها: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. (ولا أدرى ما هذا الخلط والتخليط؛ ألم يقرأ في التوراة: أن داود أصبح أعظم العظماء في عين الله، وفي عين شعب الله المختار ويتنافس هو وقومه على شرف إنساب الرب يسوع إليه، وتناديه المرأة" ارحمني يا سيد ياابن داود !! ويجبه الرب ويؤيده ؟. ثم ألا يريدون أن يفهموا أن الذي حرَّم هذه المعصية هــو الله ، إذن لابــد أن يكون الخطأ في حقه، ولكن ليس بالمعني الذي يدعيه هؤلاء من أن المعصية أهانت الله وآذته، يل

والقارىء للتوراة يجد أن يوسف - الذي اعتصم عن ارتكاب الخطية وسار في تقواه - يضطهده الرب - هو ونسله - والكاتب يريد من وراء حديثه هذا أن يقول: أن كل معسسية نفعلها هي موجهه ضد الله..والله قداسته ليست لها حدود. وتوبتنا وصلاتنا وصيامنا لها حدود ولا يمكن أن توفي قداسة الله حقها؛ لأنه جرح وأصيب، وبالتالي لا فائدة من أي عمل !!.

<sup>(</sup>١) راحع كتابنا: (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) وفيه التفصيل والإفادة.

ولا أدرى لماذا قال الإله الذي يؤمنون به في سفر أحبار الأيام الثاني [٧: ١٤] (( فَإِذَا تُواضَع شَعِي الذين دعي اسمى عليهم و صلوا و طلبوا وجهي و رجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء و أغفر خطيتهم و أبرئ أرضهم))؟

وقبل أن نناقش معهم قيمة التوبة والأعمال الصالحة. نبدأ أولاً بالوقوف على قضية (ما يسمى بمعصية آدم) وما لفقوه ورددوه عليها كما صورته عقيدهم: وهي أن آدم أكل مسن شحرة المعرفة التي ماه الله عنها، وقال في (تك ٢٨): لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. والذي حدث أن آدم أكل منها ولم يمت. بل عاش أكثر من تسعمائة سنة. والعجيب أن الحية قالت له أنه لم يمت. وصدقت الحية وكذب قول الرب!!. والعجيب أن الشجرة الممنوع منها آدم هي شجرة معرفة الخير من الشر.. فكيف يُدعى آدم إلى الخير وهو لا يعرفه، وينهى عن عمل الشر وهو يجهله؟ مع ملاحظة ألها ليست هي شجرة الخلد التي أكل منها وإلا لأصبح خالداً بعد أكلب منها. وأن الله لم يُقدر لآدم — من البداية — الخلد والحياة الدائمة مثل الآفة — كما تقول التوراة — بل إن ذلك كله — بما فيه نزوله إلى الأرض — قد قرره الرب من قبل الأكل من الشجرة.

وسنلاحظ — فيما بعد - أن الكاتب يقصد بموت آدم ثلاثة أنواع من المسوت — كما يقول - منها الموت الجسدي. فعاقبه بالطرد، وقام الإله بمعاقبة آدم وحواء والحية (١) بل قام الإلسه بلعن الأرض أيضاً —(هكذا يقولون).

## \*\*\*\*

## القديس سانت أوغسطينوس وخطيئة آدم:

وقام القديس سانت أوغسطينوس بتفصيل القول عن (خطيئة آدم - كنائب للبشرية) فقال: وكانت خطيئة الإنسان هذه شامله خطايا عديدة: لأنها كانت تتضمن

(أولاً) الكبر: لأنه اختار أن يعيش محكوماً بسلطته بدل أن يعيش تحت ظل الحكم الإلهي!! (ثانيا) وكانت كفرا وإساءة أدب نحو الله. لأن الإنسان لم يتيقن في الله.

(ثالثاً) وكانت قتلاً لأن الإنسان بحكم هذه الخطيئة وحدها جعل نفسه تستحق الموت.

<sup>(</sup>١) التي أصبحت مقدسه في عهد موسى وبني إسرائيل - بل وجعلوها رمز الذكورة والخصوبة - وليس رمز اللعنة والموت- وكانت كافيه للشفاء من المرض بمجرد النظو إليها. كما ذكرت التوراة حينما رفعها موسى بنفسسه وجعلوها ترمز لصلب الإله وتعليقه على الصليب

(رابعاً) كانت خطية آدم " زنا " معنوياً!! لأن إخلاص الروح الإنسانية قد ضاع من أجل التصديق بقول الحية المعسول المضل!! حده الحية التي كما قلنا أصبحت فيما بعد مقدسة وفكرة خداع الحية للإنسان وسلبها منه الحلود تتمثل في ملحمة جلجامش وهي تحكى ضمن الأساطير الوثنية - كما سنوضح في بحث هام عن الحية في الكتاب المتناقض). ولذلك يقول درصبري جرجس في كتابه التراث البهودي الصهيون صداه:أن التوراة لا تكاد تزيد عن كوفحا مرصبري جرجس في كتابه التراث البهودي السهيون عدها التوراة لا تكاد تزيد عن كوفحا مجموعه من الحرافات والقصص التي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة، مجاف للعقل والمنطق غاص بالمتناقضات، مشبع بالسخف، مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء) (١) (خامساً) ارتكب آدم "جريمة السوقة": لأن الغذاء الذي كان محظوراً عليه أن يمسه، قد تناوله. (سادساً) وكانت معصيته "طمعا". لأن الإنسان قد طمع في أكثر نما كان يكفيه.

ويقول: والحق أنك مهما أمعنت في حقيقة أي مآثم فستجد انعكاساً في هده الخطيئة الواحدة !!..كل هذه الجرائم تم تلفيقها لآدم أبو البشرية والنائب عنها.. وتم الحسلاص مسن الخطية ومن آثار هذه الخطيئة بصلب الإله ؟!. ومازال الجدل اللاهوي: هل "صلب يسوع"قد خلصنا من خطية آدم وحدها، أم خطايا العالم وإلى الأبد — كما ذكر يوحنا - ؟ وهل انتهت هذه الجرائم والخطايا الملفقة بصلب الإله. أم ألها ما زالت مستمرة أشد مما كانت عليه قبسل صلب الإله.. بل إن العاقل ليرى أن إبليس في أقوى حالات انطلاقه وخاصة في المجتمعات السي تؤمن بصلب الإله وتعتقد بأنه قد غلب إبليس بالسصليب كمشال (المجتمعات الأوربية والأمريكية). وتتحدث عن الخمرة الإلهية عصابة من السكارى يترنحون في إحسدى الحانات. والأمريكية). وتتحدث عن الخمرة الإلهية عصابة من السكارى يترنحون في إحسدى الحانات. أليس هؤلاء جميعاً على هذه العقيدة ويحاربون من أجلها وينفقون المليارات الكثيرة للتبشير كما الاغيرها - كما قال معلمهم بولس: لا أعرف إلا المسيع مصلوباً؟.

وإلى أن نصل إلى أقوال أحرار الفكر من علمائهم وقساوستهم وأساتذة لاهوتهم في ذلسك نعود لخطية آدم وأهميتها في منظورهم المسيحي. ونسترجع نصوص التوراة والأناجيل في ذلسك (حيث أنهم يربطون عقيدتهم بميلاد المسيح بدون أب ينتمي لآدم وبذلك يكون المسيح هسو

الوحيد الذي لم يرث خطيئة آدم، ويصبح هو الفادى الحق بعدما نسبوا إليه الألوهية أيسضاً) وأصبح هو نسل المرأة الذي سحق إبليس.

وبالعودة إلى سفر التكوين نجده يقول: (فنادى الرب الإله آدم و قال له أين أنت !!\* ١٠ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت \* ١١ فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشحرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها" ١٢ فقسال آدم: "المرأة" التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت (إذن المرأة هي أساس الخطيئة !!)\* ١٣ فقال الرب الإله للمرآة ما هذا الذي فعلت فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت(!!)\* ١٤ فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم و من جميع وحوش البرية على بطنك تسعين و ترابا تأكلين (!!) كل أيام حياتك<sup>\*</sup> ١٥ و أضع عداوة بينك و بين المرأة (غيّر الله حالة المحبة بينهما إلى حالة عداوة) و بسين نـــسلك و نسلها (نسل المرأة الكثير). يسحق رأسك و أنت تسحقين عقبه (وهو ما نراه في حياتنا من لدغ الحيات القاتل لبني البشر – الذين سيولدوا حتماً من المرأة – فكل البشر من نسل المرأة حتمــــاً ولزوماً – وليس الأمر مخصصاً على عيسى بن مريم لأنه ولد من امرأة بدون أب – لأننا جميعـــاً يطلق علينا نسل المرأة)\* ١٦ و قال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك !! بالوجع تلدين أولادا (هذا بسبب الخطيئة التي يفترض أنما قد تم رفعها بصلب الرب يسوع!!) و إلى رجلك يكون اشتياقك !! و هو يسود عليك !!\* ١٧ و قال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك (فحواء هي المحسرم الأسساس حسب النص). و أكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك (إله اللعنات) بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ( لاحظ: هذه العقوبات والتي سيتم رفعها ببركة صلب الإله التي سترفع الخطية وأثرها من الوجود !!)\* ١٨ و شوكا و حسكا تنبت لك و تأكل عشب الحقل\*(يا آدم – وبالطبع فإن المقصد من الخطاب هو ذرية آدم أيضاً- وهكذا عقوبات المرأة والحية) ١٩ بعرق وجهك !! تأكل خبزًا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب و إلى تراب تعود\* ٢٠ و دعا آدم اسم امرأته حواء لألها"أم كل حي"(هكذا يقول وحيهم: نحن جميعاً بما فينا عيسى الطَّيْظ – كل حي – نسمى نسل المرأة)\* و صنع الرب الإله لآدم و امرأتـــه أقمصة من حلد و ألبسهما(دليل الصفح والعفو بعد التوبة، وقام الرب بنفسه بصنع الأقمــصة 

<sup>(</sup>١) من البلاط الملكي الذي وضحناه في كتابنا "حديث النبوءات" وهو يضم الملائكة، وقد قال عنه إخواننا أنه الثالوث المقدس - ثم سؤال آخر ١) هل حينما يقول النص: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا فهل يعني ذلك أن الإنسان --

ويكمل الوحي: ألها هي المرأة "حواء" التي أطعمتني من غمرة الشجرة فأكلت (وهنا النص في غاية الوضوح: أن حواء هي التي أغوت آدم – المسكين – وهى التي ارتكبيت الجريمية المسطاعة. ولذلك كان الرد حاسماً من الرب للمرأة:ما هذا الذي فعلت؟ (تقريرها بالجرم ثم إنزال العقوبة). وهاهى العقوبات يذكرها الرب الإله لها: تكثيراً أكثر أوجاع مخاصك فتنجي بالآلام أولاده (كما يحدث للنساء من تعب الولادة وآلامها) وقد جعل كتبة الوحي المقدس – هيذا اليذي نسراه ونشاهده يومياً وإلى الآن عقوبة للمرأة والحية – فهل المرأة كانت تعانى من آلام الحبل والولادة بسبب خطيئة آدم ، ثم رُفع عنها ذلك بعد صلب الإله؟!. ثم ألم يحدث ذلك لجميع الحلائق حتى إناث الحيوانات التي لا دخل لها بخطية آدم ؟. وماذا عن العلماء الذين قالوا وأكدوا أن المسوت كان موجوداً على الحلائق قبل وجود آدم وبدعة موت الخطية التي ارتكبها آدم ؟ وهيل مسن العقاب أن تشتاق المرأة إلى زوجها كما يشتاق هو إليها – كما يقول لها السوحي في العقوبة الناس والخلائق – حتى في أخص علاقاقم – وهي العلاقة الزوجية؟ وكألها حينما تسشتاق إلى زوجها يكون ذلك دليلاً على غضب الله عليها.

ولا أدرى إذا اشتاق إليها زوجها بالمثل فهل هذه عقوبة أيضاً أم لا ؟

وهل كانت الحية لا تسعى على بطنها قبل خطية آدم، ثم أصبحت تسعى على بطنها بعدها ثم بعد صلب الإله أصبحت تمشى على رحلين أو أربع أو أصبحت تطير في الهواء ببركة صلب الإله ورفع آثار الخطيئة؟ وهل كانت تأكل تراباً من بعد خطية آدم؟؟

<sup>-- (</sup>كل البشرية) أصبحت طرفاً في الثالوث ؟؟!! و لم لا؟ ٢) وحينما يقول النص أن الرب قال: هلم نترل ونبلسل السنتهم (هل هو الثالوث؟) (٣) وهكذا في النص رأبناء الله رأوا بنات الناس.) والترجمة الحرفية للعبرية (أبناء الآلحسة) (كما نقل الكاتب تادرس ملطى نفسه ؟؟؟ وفي قصة آدم أن الحية قالت لحواء إن أكلتما من هذه الشحرة ستكوننا مثل الله الآلحة (كانت هكذا الترجمة موجودة حتى الأمس القريب. واليوم أسقطت هذه الآية لتصبح (وتكونان مثل الله) ولكنها مازالت باقية في الكاثوليكية (وتصيران كالآلحة)، وباقي الترجمات (كالله) تك ٥/٣ (فمن هم هذه الآلحة هل هي الثالوث المقلس أم آلحة متعددة - أم ملائكة؟؟ . وهكذا (الله قائم في وسط الآلحة) من ١/٨٧ وفي من ٧١٩ (اسجدوا لسه يسا حجيع الآلحة) وفي من ٧٩ يقول داوود لله: ٩ (لأنك يارب علوت حداً على جميع الآلحة). ونعود لنذكر: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا (وليلاحظ أصحاب الثالوث أن حنس الإنسان كله أصبح "واحداً منا" – أي الشالوث المقسمس حيث ألم يجعلون هذا النص دليلاً على التاليث) هوذا الإنسان قد صار كواحد منا ، عارفا الخير و الشر و الآن لعله يمد يبدث ألم يأخذ من شجرة الحياة أيضا و يأكل و يميا إلى الأبده. هذا هو النص

والأمر الهام في ذلك أن الخطية في اليهودية وعهدها القديم - الذي تستند إليه النصرانية - ومعها أيضاً العهد الجديد - هي فعل المرأة (حواء) من الأساس وبالدرجة الأولى. واللعنة قد نزلت وحلّت بحواء أيضاً، ومن ثم حسب منطق النصرانية حتوارثها ذرية حسواء (نسسل المرأة) ذكراناً وإناثاً. وقد حاء في رسالة بولس إلى تيموثاوس (٢: ١١-١٥) و آدم لم يغو(!!) لكن المرأة اغويت (!!) فحصلت في التعدي\* .وعيسى كما يذكرون دائماً من نسل المرأة.

والعجيب أنه في سفر أيوب يقول صاحب الوحي — وهو الرب يسوع كما يزعمون - عن نسل المرأة ف ٢/٤ ( فكيف يتبرر الإنسان عند الله و كيف يزكسو مولسود المسرأة)\* وتقسول الكاثوليكية: أو (يكون) مولود المرأة طاهراً. ونسأل هؤلاء بمنطقهم: هل عيسى يصح بذلك أن يكون هو الإله أو يكون طاهراً؟!!

وهذا النص واضح لا لبث فيه: فإذا كانت الخطية أولاً هي خطية حواء، وهسى مؤبدة في ذريتها من آدم - ذكراناً وإناثاً - وإذا كانت مريم هي من نسل حواء وآدم ، فلابد - بمنطسق النصرانية - من أن تكون مريم وابنها داخلين في هذا الإطار: (إطار اللعنة ) ويُفتضح عبث هذا المعتقد الذي يقول : فهو - أي المسيح لل لم يرث الخطيئة في طبيعته الإنسانية لأنه ولد بدون أب يورثه الخطيئة، وأنه قد وُلد من عذراء بقوة الروح القدس.

وصدق الإمام: محمد عبده رحمه الله في قوله: إنه لن يُخرج المسيح وأمه من هذا الإطار - إطار اللعنة له - إلا منطق الإسلام وعدل الإسلام الذي ينكر ويرفض هذه العقيدة النصرانية من الأساس، والقائل ﴿ أَلا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨، وَأَنْ لَيْسَ للإِنسَانِ إِلا هَا سَعَى ﴾ النحم. وحاصة أن آدم قد تاب إلى الله وقبل الله توبته رتك ٣: ٢١) ووضع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة مسن حلد ولم يتركهما يصنعانه بأنفسهما ويعانيا الشقاء والتعب تنفيداً لوعيده.

﴿ والعجيب أن الكاتب عوض سمعان يورد سؤالاً يقول فيه: (أولاً) إذا كان المسوت هسو قصاص الخطيئة فلماذا لم ينفذ الله هذا القصاص في آدم بعد عصيانه مباشره؟ ونحن نكمل مسن عندنا توضيحاً للقارئ: بأن الله -كما تروى توراقم - تعجل بقتل هذا الرجل الذي خسالف السبت - أيام موسى- و لم ينتظر حتى يجئ هو بنفسه ليصلب. فلماذا تسأخر في عقوبسة آدم وتعجّل في عقوبة هذا المسكين؟

الجواب - كما يقول الكاتب-: أن الله نفذ حكم الموت الجسدي الذي كان يجب أن يحل بآدم في حيوان عوضاً عنه - ونحن نقول له:

(أولاً): وما ذنب الحيوان حتى يدفع فاتورة حساب غيره وليس من حنسه و لم يذنب؟ (ثانيا) وكيف يكون ذلك – بمنطق العقل والحكمة – عوضاً وتأديباً لآدم عن خطيئته ؟ (ثالثا): إن ذرية آدم كانوا – ومازالوا – يموتون أمام أعيننا من يومها وإلى الآن – رغم كل الذبائح الحيوانية – حتى وبعد تقديم الذبيحة العظمى – وهى الرب يسوع نفسه(١)؟

ثم يقول في تبريره الآخر: أن الله لم يخلق الأرض عبثاً!! بل هيأها للـــسكن (اش ١٥: ١٨) ، لذلك كان من البديهي أن يُبقى الله آدم بعد فدائه لكي يأتي بنسل يملأ الأرض.

إذن هو يعترف أن الله حلق آدم لعمارة الأرض وأنه كان سيترله إليها وأنه لم يسترل إليها مطروداً أو ملعوناً ولكنه نزل مرضياً عنه ومكرماً لعمارة الأرض – كما سبق وقدره الرب- ولتوضيح الأمر فنحن نسأل الكاتب بعض الأسئلة:

الله يعلم أن الله يعلم أن الأرض محتاجة لنسل آدم قبل عصيان آدم أم لا ؟ فإن كان يعلم فهو قد قدّر له أن يسكن الأرض منذ بداية خلقه (وليس طرداً من الجنة كما يقولون). وإن كان لا يعلم ذلك إلا بعد عصيان آدم فهذا جهل من الله لا يليق به – وهو ما يسمى بالبسداءة التي لا تجوز على الله؛ ومعناها أنه قد بدا له أمرٌ ما كان يعلمه من قبل.

أما هذا التبرير الثاني من الكاتب: فإنه يصور الله عز وحل بأنه مضطرٌ لقبول آدم وإبقائه حياً لاحتياجه لمن يُعَمِّر الأرض فلذلك تركه الله إلى أن يدبر أمره وأرسل إليه الرسل و ترك حل القضية (لأنه مضطر لقبول آدم لعمارة الأرض) و بعد ملايين السنين يتذكر خطيئة آدم ويجد لها حلاً وهو أن يذبح نفسه فداءً لآدم من هذه الخطيئة !!.وهذا ما لا يقبله عقل الو منطق.

ويبقى السؤال: ولماذا يتعذب إبراهيم ونوح وكل الأنبياء - بما فيهم أيضاً موسسى - في حهنم طوال هذه السنين الطويلة ولماذا لم يرحمهم من البداية ويحل المشكلة. هل كان طوال هذه السنين يفكر في حلها - وهؤلاء في الجحيم!!- إلى أن اهتذى الإله لهذا الحل العجيب؟

ولماذا لم يؤجل هذا الحل إلى يوم انتهاء العالم إن لم يكن بعد خطيئة آدم مباشره؟ وما موقف هؤلاء اليهود الذين ارتكبوا الجريمة البشعة فوق كل حرائمه وهي (قتل الإله) ؟ وهل سسيحتاج

 <sup>(</sup>١) وسنرى فيما بعد - قولهم - أن هذا الحيوان كان غير كاف ولكنه يرمز للذبيحة العظمى(وهى الإله يسوع).
 وقد جاء الإله يسوع وصلب ولم ترفع عقوبة الموت!!

ذلك إلى نزول إلاله مره ثانيه ويقتل؟؟..ولماذا لا يقوم الإله بحل المشكلة من حسنورها ويقتل إبليس الذي أغوى وأضل، والذي عصاه وتمرد عليه ورفض الانصياع والخضوع له ولم يتب ؟ ومن الذي فرض على الإله كل هذا العبث الذي لا حكمة فيه واضطره إلى قتل نفسه وفعل ما يفعله كل طائش وبحنون وأحمق وليس له في يده حيلة ؟؟.

والعجيب أن الكاتب يشبه هذا الموقف من رب العالمين بموقف الذين تكرمهم الدولة لأفسم يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن..ويقول: فهذا العمل الشبيه لما عمله الرب عمل يستحق التكريم. والمرء يتعجب من هذا المنطق، ونقول لهم: هذا الذي قدم نفسه فداء للوطن ومات في الدفاع عن الوطن لو كان يملك القوة والسلاح على إبادة العدو هل كان يترك هدف القوة والقدرة التي في يده ويقبل على قتل نفسه? وإذا فعل ذلك فبماذا يسميه العقلاء؟

أليس من الحكمة والتعقل أن يبيد هذا العدو ويبقى هو على حياته..ويكون من الجنون أن علك هذه القوى ثم يضحى بنفسه ويقتلها؟؟

وإذا كان الله يحب خلقه، فهل خلقه هم ينو آدم فقط حتى يميت نفسه من أحلهم ؟ ومسن من العقلاء يرضى بأن يصف الإله (بأنه ضحى" بكل ما يملك " لأنه يحبنا) كما يقول الكاتب.

أليس من الأكرم لهذا الإله أن يعفو ويصفح عن هؤلاء المهازيل الذين هم خلقه وهو أعلسم عمر أن يهين نفسه ويُعلَّق نفسه على الصليب ليستهزىء به شرار خلقه؟! وكلنسا يعلسم أن العفو من شيمة العظماء (وخاصة العفو عند المقدرة )-كما نعلمه لأطفالنسا في دروس التربيسة والأخلاق – وهم دائماً في شروحاتهم يرجعوننا إلى ضرب الأمثلة لله بأمثلة من قضايا البسشر، فلماذا لا يذكرون هذا المثل الأخلاقي العظيم الذي يمدحه كل البشر والذي كسرره السرب يسوع نفسه – في أناجيلهم – وتحت عناوين رنانة باسم العفو والصفح والمغفرة (حتى يغفر لنا أبانا الذي في السماء) وما الذي يضر الله أن يكون عادلاً ، ورحيماً ، وغفوراً؟؟.

ولماذا يقوم هؤلاء القوم – الذين يصفون الله بالمجبة – من سلبه صفة المغفرة التي هي أكسبر دليل على ثبوت (صفة المحبة) فيه بدلاً من ارتكاب هذه الحماقة – بقتـل نفـسه – ويــذهب يتضرع لنفسه ويصلى لنفسه ويقول لمخلوقيه وخدمه: أنه ابتدأ يجزن ويكتئب، و"نفسى حزينة حداً حتى الموت". من ٢٦: ٣٧ ويخر على وجهه ساجداً لنفسه محدثا ومنادياً لنفسه (ثم تقدم قليلا و خر على وجهه أن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس و لكن ليس كما

أريد أنا بل كما تريد أنت) من ٢٦: ٣٩. وأن يحمل في قلبه هذا الحقد الدفين طوال هذه المسنين. ويتشفى بطريقه لا تليق إلا بالمجانين وفاقدي الرشد والعقل ؟؟!!

ونعود ونذكر هؤلاء - الذين يقدسون الكتاب المقدس - كيف كان العدل وكيف كانت الرحمة على لسان جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا إشعبا أيضاً ف٥٥٥/: ليترك الشرير طريقه و رجل الإثم أفكاره و ليتب إلى الرب فيرحمه و إلى إلهنا لأنه يكثر الغفران\*

فلماذا لم يغفر لآدم وحواء إذن ذنبهما ، وكيف يصلب نفسه وهو يقول: الإبن لا يحمل من إثم الأب. وهو ينهى عن قتل الأبناء أو التضحية هم.. فمن هو الكاذب؟ وحيهم المكتسوب في كتاهم المقلس أم أقوال رسولهم بولس – الذي لم ير المسيح و لم يعايشه أو يتتلمذ على يديه أم أقوال فلاسفتهم — وهذا واحدٌ منهم؟؟.. وهاهو يسوع يقول حينما تقدم إليه بطرس و قال يا رب كم مرة يخطئ إلي أحي و أنا اغفر له هل إلى سبع مرات\* ٢٢ قال له "يسوع" لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبع مرات بل إلى سبع مرات (دعوة للمغفرة).

وانظر إلى المثل القادم الذي يضربه لهم يسوع وتأمل: "(( ٣٣ لسذلك يسشبه ملكسوت السماوات إنسانا ملكا (سيكون كمثال لله) أراد أن يجاسب عبيده " ٢٤ فلما ابتدا في الخاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة " ٣٥ و إذ لم يكن له ما يوفي ، أمر سيده أن يساع هسو و امرأته و أولاده و كل ما له و يوفي الدين " ٣٦ فخر العبد و سجد له قائلا يا سيد تمهل على فأوفيك الجميع " ٧٧ فتحنن !! سيد ذلك العبد و أطلقه و ترك له المدين (هذا مثال العبد الخاطىء والمعترف بذنبه والتائب لربه الرحيم، وهو أيضاً كمثالنا ومثال أبينا آدم حين تساب إلى ربسه واستغفر) ولنكمل الحديث مع الرب يسوع حيث يقول: " ٨٨ و لما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد (أرفقائه كان مديونا له بمتة دينار فأمسكه و أخذ يعتفه قائلا أوفني ما لي عليك " واحدا من العبيد رفيقه على قدميه و طلب إليه قائلا تمهل على فأوفيك الجميع " ٣٠ فلم يرد بل مضى و ألقاه في سجن "حتى" يوفي الدين (صورة خسيسة من هذا العبد الخسيس الذي لا يعفو ويسامح — وللأسف الشديد -كما يفعل — أو فعل – الرب الظالم حينما وضع آدم وذريته في سجن في جهنم رغم توبتهم وتذللهم إليه والعمل الصالح له) " ٣١ فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان ، حزنوا جدا و أتوا و قصوا على سيدهم كل ما جرى " ٣٢ فدعاه حينئذ سيده و قال لسه كان ، حزنوا جدا و أتوا و قصوا على سيدهم كل ما جرى " ٣٢ فدعاه حينئذ سيده و قال لسه

<sup>(</sup>١) تقول الكاثوليكية : كثيراً ما تدل كلمة خدم على شخصيات كبيرة من وزراء وغيرهم.

أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلى (أي العفو والسماح) ٣٣ أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم !! العبد رفيقك كما رحمتك أنا. (تأمل وتفكر وأعد الستفكير والتأمل مرات ومرات، وهل يكون العبد أكرم وأرحم على عبيده من الله؟؟) ٣٤ وغضب سيده و سلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه .. ثم اسمع الحكم النهائي من يسوع حيث يقول: فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته .. وهو يقولها ويكررها - كما في لوقا ٣٦/٦ فكونوا رحماء كما أن أباكم أيسضا رحيم ٣٧ و لا تدينوا فلا تدانوا ، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم ، اغفروا يغفر لكم )) هذه هي شريعة عيسى وشريعة كل الأنبياء وهذا هو رب العالمين. وأترك التعليق للقارىء.

ويكمل الكاتب: ومن مواضع كثيرة في الكتاب المقلس يتضع لنا أنه تعالى قصد بهذا الموت المؤكد، (موت الخطية لآدم وذريته) يقصد الموت بأنواعه الثلاثة (لاحظ وتذكر!) فإنه يقسول: أي الموت (١) الأدبي (٢) والجسدي (٣) والأبدي "عذاب الآخرة"..

يتضح من ذلك أن الموت الجسدي - الذي هو حال البشرية إلى الآن - كان بخطيئة آدم. وقد صُلب الرب الإله لرفع هذه الخطية. فلماذا لم يسأل هؤلاء الفلاسفة أنفسهم: لماذا بقسى الموت لذرية آدم كما هو - حتى بعد صلب الرب الإله؟؟ - هل هذا إلا تضليل واحتقار للعقل؟ ويكمل الكاتب:إن الموت الأبدي هو المعبَّر عنه في الكتاب المقلس بالموت الثاني أو العذاب الأبدي (رؤبا يوحنا ١٤/٢) وهو قصاص لانهاية لموته... ولذلك قال الوحي عسن الأسسرار: أن نصيبهم هو البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. ويكمل: وهذه البحيرة هسي خهنم التي لا تطفأ نارها ولا يموت دودها (مرقس ٩: ٤٤) ويكمل الكاتب قوله: والنار هنا ليست طبعاً ناراً ماديه لأن المادة - بالمعنى المعروف لدينا - هي من خصائص الأرض وغيرها من الأجرام.. ومع ذلك سيكون أشد من تأثير النار الماديّة بنسبة لا حد لها...كما أن المدود الوارد ذكره مع جهنم ليس دوداً بالمعنى الحرفي، إذ أن المراد به وخزات الضمير وتأنيباته اللاذعة) انتهى. وقد وضحنا هذا الخلط في الصفحات الماضية. (وقد تركنا الحديث للقمص سيداروس ليرد على هذه المزاعم في الجزء الأول (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار).

ونقول مذكّرين: ألهم يوقعون أنفسهم في تناقضات لا حصر لها: فإلهم مع تسليمهم بقيامسة الأموات والبعث الجثمان مثل هذا النص وما قاله رسولهم بولس(١٧٥٥: ١٢-٥٧): فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة أموات ١٣٠ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام (وهسو

بالتأكيد يعنى القيامة الجسدية - لأنهم رأوه بالجسد - كما قال لهم أنا حسد وليس روح - كما في لوقا٤٢ : أنظروا يدي و رجلي إني أنا هو جسوني و انظروا فإن الروح ليس له لحم و عظام كما ترون لي.. فناولوه جزءا من سمك مشوي و شيئا من شهد عسل. فأخذ و أكسل قدامهم)٤ (ويكمل بولس الرسول: و إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا و باطل أيضا إيمانكم \* ١٥ و نوجد نحن أيضا شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح و هو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام \* ٢٠ يقمه إن كان الموتى لا يقومون \* ١٦ لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام \* ٢٠ فحيننذ الابن نفسه أيضا سيخضع !! للذي أخضع له الكل - أي الله - كي يكون الله الكل في فحيننذ الابن نفسه أيضا سيخضع !! للذي أخضع له الكل - أي الله - كي يكون الله الكل في تزرعه لا يجيا إن لم يحت \* ٣٧ و الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حب تزرعه لا يجيا إن لم يحت \* ٣٧ و الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حب تجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي \* ٣٨ و لكن الله يعطيها جسما كما أراد و لكل واحد من البزور جسمه \* ٣٩ ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحد و للبهانم جسد آخر و للسمك آخر و للطير آخر\* ويكمل: فكيف يقول بعضكم أن الأموات لا يقومون، إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح ما قام أيضاً (والعجيب أنه يمثل المسيح بالأموات من البشر..أي أهم سواء في البشرية والموت والبعث وليس إلهاً كما يزعمون).

وتخيل عزيزي القارئ أنه إذا كان يتم التلاعب في هذه القضية الأساسية — قضية البعث – فكيف الحال مع غيرها؟

ثم يبين لنا كاتبنا عن الأساس الذي توقع عليه العقوبة: فيقول: بما أن من يرتكب خطيفة صغيرة في نظرنا يتعدى على شريعة الله ويحرم نفسه من التوافق معه – شأنه في ذلك شأن من يرتكب خطيفة كبيرة سواء بسواء (۱) وذاً لا غرابة إذا ما طالعنا الوحي بالقول (من قال يا أحمق فقد استوجب دينونة جهنم) منه: ٢٢: كما بالقول إن هذه النار بعينها يستحقها (الخائفون وغير المؤمنين والرحسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وللكذبة) (رو.٢١: ٨).

وبدون تعليق منا على رؤيا يوحنا وهلوساتها..ولكن لا أدرى كيف يوافق أصحاب العقول النيّرة على مثل هذه العقيدة التي تسوى بين مرتكب أصغر الصغائر مع مرتكب أكبر الكبائر

<sup>(</sup>١) هذا هو منطق الباحثين عن العدل.والذين قاموا باختراع عقيدة الصلب والفداء بحثاً عن حل مشكلة الرب في إقامة العدل!!.

- وهل هذا من العدل الذي تستسيغه العقول(١) ؟ ويساوون ذلك مع القاتل والزاني والمسشرك بالله.. لأغم جميعاً يدخلون جهنم.!!. ولكن لماذا لم يقل هؤلاء الفلاسفة: أنه بعد أن يحاسب المرء يوم القيامة على عمله وعقيدته الصالحة فإن كان من أهل الجنة دخلها.. وان قسر عمله - ولكنه استحق رحمة الله - كما قلنا فهنا يلحق بأهل الجنة. وإن قسر عمله أكثر - بحيث أنه لا يجعله مؤهلاً لنيل رحمة الله - فهنا يدخل النار على قدر عمله (بمنطق العدل الذي يبحث عنسه هؤلاء الفلاسفة. فمنهم من يُعذب يوم ومنهم من يعذب شهر ومنهم عام وآخر أعوام وآخر سريستحق الخلود إلى مدد أطول.. وهكذا كل على قدر عمله وهناك دركات للحجيم، و أن هناك كما قلنا مكفرات كثيرة للذنوب غير العمل الصالح).

ويقوم الكاتب بعرضٍ لبعض الأسئلة كما عودنا(وهذه حسنة كبيرة) وها هو:

الله إزاءنا موقف القاضي الذي يحكم بالعقاب بل موقف الطبيب الذي يتولى العلاج(٢).

ونعود للإحابة حيث يقول الكاتب: بما أننا وإن كنا ورثنا الطبيعة الخاطئة من آدم.غير أننا لا نأتي الخطيئة رغماً عنا بل بإرادتنا ؟! لذلك تكون الخطيئة التي نأتيها معصية أو حريمة. والمعصية أو الحريمة لا تقابل بالعطف بل بالعقاب (والعجيب ألهم يقولون الله محبه...).

ثم يكمل: إلا إذا تاب فاعلها توبة صادقة واعتمد على رحمة الله في الغفران "الذي يتفق مع كمال صفاته جميعاً"! فإنه في هذه الحالة يقف الله منه موقف الطبيب الذي يعالجه ويأحذ بناصره. وهنا بعد أن فتح باب الرحاء في عفو الله ومغفرته للتائبين. فإذا به يغلق هذا الباب بقوله (الغفران الذي يتفق مع كمال صفاته جميعاً). وهذا في نظر الكاتب لن يتم ولن يتحقق في الجميع قد أخطأوا خطأ شخصياً، وفوق ذلك توارثوا الخطية من أبيهم آدم التي جعلتهم جميعاً لا

<sup>(</sup>١) وحتى قوله: ومن قال لأخيه يا أحمق يستحق دينونه حهنم، يجعل المسيح عيسى ابن مريم واحدًا منهم - حيث أنه - كما تحكى أناجيلهم - أكثر من هذا السب واللعن لأتباعه وغير أتباعه.. والأناجيل شاهدة بذلك (أيها الحمقى أيها الأغيباء، ألا تفهمون بعد.

<sup>(</sup>۲) وقبل أن نسمع الإحابة:نوضع أن الله هوا لقاضى القاسي القلب الذى أصدر هذا الحكم (الطالم)على آدم وذريتسه ونزل(الابن عيسى الإله ) لينقص هذا الحكم ويموت فداءاً لهذه البشرية..وأصبع هو الرحيم ، والله الآب هوا لقاسسى والطالم.) وهذا هو ملخص العقيدة، ولا أدرى لماذا لم يذبع الأب الرحيم نفسه.. ولماذا قام بذبع ابنه بدلاً منه إن كان هو رحيماً كما يزعمون ويضربون الأمثال عن الأب الرحيم يغدى إبنه بحياته.. فأي رحمة لهذا الإله.

يتوافقون مع الله – فهي خطيئة فوق خطيئة؛ إن أفلتوا من الأولى – وهذا مستحيل – فلن يفلتوا من الثانية–وهذا عبث –إذا لا فائدة من التوبة لأنه لا يوجد أحدٌ أهلٌ لها أو يستطيعها..

كل ذلك ليصلوا إلى هدفهم، وهو أنه لا حل أبداً لإنقاذ آدم وذريته إلا بقتل الإله.! الشوال الثاني: أما الله فإنه لكماله المطلق لا يمكن أن يسرغم أحداً على فعل الخطية (ورغم ذلك يحمله الإله خطيئة آدم التي لا دخل له بحا!!).

ويكمل: وإذا كان الأمر كذلك، فالإنسان هو الذي يفعلها بمحض إرادته !! ومن ثم يجسب أن لا يتنصل من المستولية الملقاة على عاتقه أو يعارض فيما يستحقه من عقاب (ولا أدرى أيسن إرادته في حريمة آدم التي يحاسبه الله عليها وهو لم يعملها ولا دخل لإرادته بها ؟ (وقد قال هو وإخوانه من علمائهم من قبل أن الله العادل والكامل قد سلب من آدم الإرادة على فعل الخير أو ترك الشر !!). 
والعجيب أنه في رده على سؤال ثالث يقول: كما أن الملحدين والمشركين ليست لهسم علاقة بالله (لأن حرمهم كبير) فإن باقي الخطاة ليست لهم كذلك علاقة به لألهم لا يتوافقسون معه في قداسته وكماله ؟!. لذلك من البديهي أن لا يكون لهم حق التمتع بالله في الأبدية!!.

الله الأبد، مع المامن العدالة أن يظل عذاب الخطاة إلى الأبد، مع المام لم المستغرقوا في عمل خطاياهم إلا وقتاً محدوداً.

وتكون الإجابة كما يعلمها القارئ مقدماً: أن الجريمة تتناسب طردياً مع قسدر السشخص المساء إليه. والله غير محدود.. إذن الجريمة ليس لها حدود. ولا فائدة من الحديث عسن توبسة أو صدقة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك كما سنرى.. ويبقى الحل الوحيد هو صلب الإله السذي حهله كل الأنبياء، رغم أن الشرائع جميعها وكتب الأنبياء تقول أن الذنب يتحدد بقدره (صغيراً أو كبيراً، مرة أو مرات، سهواً أو عمداً، بحسن نية أو بسوء نيّة، نتيجة ضعف الإرادة والعزيمية أو نتيجة تكبر على الله كإبليس وأعوانه).. ونسأل: ألا يفرّق الحكيم العادل بين هؤلاء ؟

وهنا يأتي السؤال التالي صد ٤٠ هل من العدالة أن يطرح الله جميع الخطاة في جهنم إلى الأبد مع أن بعضهم أقل شراً من البعض الآخر: فيكرر الكاتب نفس الإجابة : بأن مرتكب الصغيرة والكبيرة سواء في عدم التوافق مع الله. والعجيب أنه يردد النص: أن الله كما أعلن الوحي سيجازى كل واحد حسب عمله "رو ٢: ١٦١.

﴿ وِيَالِي السَّوْالِ السَّادَسِ: كيف تتفق معاقبة الله للخطاة مع اتصافه بالمحبة والرحمة؟.

وتكون الإجابة أنه سيعرض عليهم الخلاص من دينونة خطأياهم مجاناً (بناءً على كفارت العظيمة) لأن الله يريد أن جميع الناس يخلّصون - الخطأة و غير الخطأة - بصلب الإله.. ويسمى هذه الحبة : أنما المحبة المبصرة وليست المحبة العمياء التي ترضى عن الشرور والآثام!

أن ثم يقول في إجابة سؤال آخو: بما أن الخطاة لا يستطيعون مهما طالت مدة وجودهم في العذاب أن يقوموا بإيفاء مطالب عدالة الله - لأن هذه لا حدّ لها - إذن مسن الطبيعسى أن لا ينتهي عذاهم عند حد ما. (يا للرحمة الواسعة!!). وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتقاد بفنساء النفس بعد حين يتعارض مع عدالة الله وعدم محدودية حقوقها (أي أنه بحدد أنه لابد من الخلود الأبدي في الجحيم وعدم فناء النفس، ولاحظ أن الجرم الصغير مثل الجرم الكبير ومثل السشرك بالله).

ثم يتحدث الكاتب عن فكره فناء النار، حتى لا يكون العذاب إلى أبد الآبدين، أو فناء النفس المعذبة وعدم الخلود المؤبد، ويصفه بأنه: في الواقع ليس سوى فكرة ابتدعها بعض الناس رغبة منهم في إزاحة شبح القصاص الأبدي عن خواطرهم. لكن أمام عدالة الله الستي لا تحد حقوقها لابد أن تتبدد أفكارهم وتصوراقم جميعاً!!!.

وهنا لا ندرى أي عذاب يقصده هذا الكاتب وقد أنكر العذاب الجسدي وجعله وخوز للضمير فقط. ثم هنا يتحدث عن عذاب أبدى ويؤكد أنه هو حقيقة عدل الله... وكما يقول: إن هذا العذاب الأبدي ليس راجعاً إلى القسوة لدى الله من جهتهم ولا إلى نقص في رحمته تغالى من نحوهم. بل إلى شرهم وعدم رغبتهم في التوافق معه!!. والعجيب أنه يقول إن ذلك يرجع إلى شرهم. ثم يقول بعدها: فقد قال الوحي: إنه لا يُسر بحوت الشرير بل إن يرجع الشرير عسن طريقه ويحيا (حزقبال ٣٣٠)، ولا أدرى حينما نطق حزقيال بلسان الوحي وقال هذا الحديث لأتباعه فماذا كان يقصد ؟ وما فائدة ذلك إن كان الإله قد نوى كل ما قاله الكاتب وغيره من فلاسفتهم وقال أنه لا ينفع أي حل إلا قتل الإله !! وهل قرأ الكاتب نصوص حزقيال الصريحة والمادمة لهذا الفكر الشاذ والهادم لعقائد الأنبياء جميعهم — كما ذكرنا ؟؟).

الله وعدالته لأن هذه الأعمال (أولاً): لا تستطيع أن تعيد للخاطئ حياة الاستقامة التي كانت لآدم قبل السقوط في الخطية!! (ثانياً): لا تستطيع أن تعيد إلى عدالة الله كرامتها - لأن عدالة الله لا حد لقدرها، بينما الأعمال المذكورة محدودة في قدرها... وهذه الأعمال الصالحة كلها ليست بكافية لتأهيله للوجود مع الله أو التمتع بصفحه وغفرانه ولا مجال للاعتراض على ذلك (هكذا يقول الكاتب - ولا تعليق!!)

ثم يتحدث عن كل طاعة بالتفصيل وأولهم الصلاة التي لا تنفع كما قلنا لأن الإنسان (بسبب خطيئة آدم) قد قُطِعت صلته بالله.. ويصور ذلك عمل إنسان يرفع بوق التليفون إلى فمه ودون أن يتصل بأحد ما يأخذ في الكلام.. فإنه يتكلم ما شاء له الكلام لكن لا يكون هناك سميع أو بحيب!! (أمرٌ رهيب من رب مرعب فالكاتب لا يدع بحالاً لإصلاح هذا الخط التليفوني بين المرء وربه، فهو ربّ شرير يلهث على انتهاز الفرص للانتقام وقطع كل خطوط الاتصال ويقوم بكتم أنفاسه ولا يدعه يتحدث.. لأنه لابد أن يُقتل الإله حتى يتم الانصال!! وتعدود قدسية الإله.).. ولذلك يسأل السائل:

﴿ سَا: إِنَ اللهِ لا يمكن أَن يتغاضى عن صراخ الناس حتى الخطاة منهم، لأنـــه علــــى أي حال خالقهم، والخالق لا يهمل خلائقه.

ويرد الكاتب: بأن الله سينقذهم من هذه الضيقة، لكن هذا الإنقاذ لا يدل على أنه قسر كمم إليه أو غفر لهم خطاياهم ذلك لأن صراخهم لا يعيد إليهم حياة الاستقامة التي كانت لآدم قبل السقوط في الخطيئة حتى يستطيعوا التوافق مع الله في قداسته وغيرها من الصفات الأدبية السامية ولا أدرى ما هذا الإله العجيب الظالم الذي يحمل البشرية ذنب آدم ثم يجعله ذنباً لا حل له وقد انتهى أوانه، وعلى البشرية أن تتحمل نتيجة هذه الخطيئة...

والعجيب أن المؤلف يقول عن أمثال هؤلاء الناس الذين فقدوا الأمل: (إن مثلهم - والحالة هذه - مثل جماعة من الأشرار أساعوا كثيراً (لاحظ) إلى إنسان طيب القلب عظيم القدر، وبعد ذلك وقعوا في أزمة شديدة ألجأهم إليه فإن حصلوا منه على معونة ما، لا يكون ذلك دليلاً على أهم أصبحوا بلا لوم أمامه، أو صاروا من الخاصة الذين يطيب لهم العيش معهم!!) انتهى.

إنه يفترض من البداية خبث البشرية، وأنه لا يوجد تائب صادق التوبة منهم - بمسا فسيهم الأنبياء - ولا أدرى هل تؤخذ عقيدة من أمثال هذه الفلسفات، أو يقام دين عليها؟. وإذا كان هذا الشخص الذي أساءوا إليه طيب القلب عظيم القدر - كما يقول - واعتذر إليه الذي أساء

إليه وأعلن ندمه وتوبته، فما الذي يمنع صاحب هذا القلب الطيب من العفو والصفح. بل أن الطبيعي من صاحب هذا القلب الطيب هو العفو والصفح. وأول هذه الأمثلة هـو صاحب الديانة - وهو المسيح الطبيخ - والذي نادى بخلق العفو والصفح وجعل الذي لا يفعل ذلك ليس بطيب القلب ولا عظيم القدر بل هو خبيث القلب وضيع السنفس ولا يستحق ملكوت السماوات. أليس هذا هو وصف يسوع له أيها العقلاء والحكماء ؟؟.. وإلا فماذا يعني لديكم (طيب القلب) ؟ وما الفرق بينه وبين صاحب القلب الخبيث القاسي الحقود؟؟.

﴿ وَلَذَلَكُ يَقُومُ السَّائُلُ بَتُوجِيهُ سَوَّالُ آخر: إذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلَكُ فَكَيْفُ يَتَصَلُ الصَوفيونُ بالله ويرونه ويشعرون بسرورِ باطني في العلاقة معه.مع أنهم خطاة مثلنا ؟

فيحيب: إن السرور الذي يقولون عنه ليس صادراً عن علاقة حقيقية لهم بالله بسل عسن تصورهم أن لهم علاقة معه!! وأهم يقومون بالواجب عليهم من نحوه، ومن ثم يكون هسذا السرور سروراً وهمياً لا حقيقياً. (وصدق من قال: هذا الرب فعلاً لا يستحق إلا أن يكفر به، وكان لابد أن يُقتل والعجيب أن الكاتب يستدل بالنصوص استدلالاً خاطئاً غير أمين. فهسو يؤكد على نظريته هذه بقوله: أن الوحي قد أعلن بعبارات لا تقبل الشك أن الله لا يقبل صلاة الخطأة (أمثال ٢٨: ٩) و(اش ٢٩: ٢) ، و(اش ٢، ٥) و(مزامير ٢٤: ٤) ويقول أن الله تعسالى قدوس كل القداسة ولا يطيق الإثم على الإطلاق.

ولا أدرى هل بعد صلبه وإهانته بدعوى الفداء والقضاء على الإثم والكفارة انتهى الإثم – الذي يغيظه ولا يطيقه ؟- أم أنه رضي بمم مرغماً بعد أن أهانوه وصلبوه ؟..

ثم نسأل هذا الناقل للنصوص بغير أمانة ماذا تعنيه هذه النصوص: إنحا تعنى أن الله لا يقبسل صلاة الخطاة..فهو يدعوهم للتوبة عن أخطائهم وهو يقبل صلاقم . ولا يمكسن أن يكون المقصود أنحم بخطيئة آدم التي ورثوها – طبقاً لقانون مندل الذي يتحاكم إليه – لا يقبسل لهسم صلاة ولا صيام ولا توبة ولا فائدة لوصايا يسوع ومواعظه الشهيرة وكذلك جميع الأنبياء؟؟.

﴿ وَيِأْتِي السؤالِ الهام: هل يستوي الخاطئ الذي يطلب من الله بكل تذلل وإخسلاص أن يرحمه ويغفر له خطاياه والخاطئ الذي لا يبالى بالصلاة أو يكتفي بالصلاة الشكلية التي لا قبمة لها؟ يرد قائلاً: طبعاً لا يستويان ، بل من المؤكد أن الله ينظر إلى الأول بعين العطف والسشفقة، لكن عطف الله وشفقته شئ والاعتقاد بأن الصلاة هي التي تجلب الغفران والقبول أمام الله شئ آخر!! (وما فائدة عطفه ورحمته هذه إذا كانت أعماله مرفوضة ومآله العذاب الأبدي؟؟)

ثم يكرر المقولة التي يرددها في كل طاعة وهي: إذ أن الصلاة وحدها لا تكفى لإيفاء مطالب عدالة الله، أو إعادة الإنسان إلى حالة الاستقامة التي كانت لآدم قبل السقوط في الخطية إذن لا يمكن أن تكون ثمناً للغفران أو وسيلة للتمتع بالله.. ويكرر هذه المقولة مع الصوم والتوبة والصدقة والشفاعة على الصفحات التالية بعدها. ويقول: وكل ما في الأمر ألها (السصلاة) إذا كانت بإخلاص فهي تميئ فقط للحصول على هذين الامتيازين ثم يضيف شرطاً: إذا وقيست مطالب عدالة الله وقداسته من جهته بوسيلة إلهية خاصة (وهي صلب الإله ..ولابد أن يكون الفادى – الذي سيصلب عنا – هو إله).. والعجيب أن صلب الإله جاء لكل الخطاة وغير الخطاة وتساووا جميعاً في نيل المغفرة مثلهم مثل إبراهيم والنمرود وموسى وفرعون فكلهم قام الرب يسوع بإخراجهم من الجحيم..

العجيب أنه في صـ٥٠: ينقل نص (زكريا٧: ٥-١٠) و يجعل منه دليلاً على أن الـرب لا يقبل صلاة ولا صوما من خلقه – على الإطلاق – حتى يأتي الإله الفادى! وإليك هذا النص: (قل لجميع شعب الأرض و للكهنة قائلا (لما صمتم). هذه السبعين سنة (فهل صمتم صوما لي أنا\*) ٦ و لما أكلتم و لما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين و أنتم الشاربين\*(۱) . ٩ هكذا قال رب الجنود قائلا اقضوا قضاء الحق و اعملوا إحسانا و رحمة كل إنسان مع أحيه\* ١٠ و لا تظلمنوا الأرملة و لا المغريب و لا الفقير و لا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم\* ١١(( فلبوا أن يصغوا و أعطوا كتفا معاندة و ثقلوا آذا فم عن السمع\* ١٢ بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة و الكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين فحاء غسضب

<sup>(</sup>١) كما يقول النبي محمد 大 وب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش – وكلنا يعلم أن مقصد النبي عسن هذا الصائم عن الطعام والشراب لكنه يصوم رياء أو أنه مازال يرتكب المحرمات – وكانه يقول له لأن الذي أمرنا بالصيام هو نفسه الذي أمرنا بترك الفحشاء وكما قالوا هم في كتابجم المقدس (لأن الذي قال لا تزن قال أيسضا لا تقتل فان لم تزن و لكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس".

عظيم من عند رب الجنود\*)). والعجيب أنه لا يكمل الآيات بعد الآية العاشرة التي توضع له أن الرب يطلب منهم العمل بالشريعة — ومنها أن يكون الصيام لله وليس لغيره – ولكنهم حملوا قلبهم ماسا (أي قاسية) لئلا يسمعوا الشريعة و الكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فأين نجد عقيدة الصلب والفداء هنا؟

ثم في الصفحة ٥٧ يضرب مثالاً على أنه لا فائدة من التوبة والندم والبكاء فيقول: لنفسرض أن إنساناً اختلس مبلغاً من المال من الهيئة التي يعمل فيها. وكانت الضرورة !! تقضى بسسداد هذا المبلغ إليها وإلا فصل من عمله وقُدِّم للمحاكمة – ولكن عوضاً عن أن يسعى هذا الإنسان لسداد المبلغ المذكور أخذ يبكى على جرعته ويعلن توبته عنها: فهل يستطيع بتصرفه هذا أن يمحو ما لحق به من وزر أو يصبح أهلاً للبقاء في عمله. طبعاً كلا. وإذا كان الأمر كذلك ، ألا يكون بكاؤه وتوبته بدون حدوى إلا إذا أشفق عليه إنسان كريم وقام بسداد هذا المبلغ المختلس للهيئة المذكورة نيابة عنه (ويرمز لهذه الجهة بالله تعالى. الغني الكريم الحنان المثنان!)

ولا ندرى لماذا لا يكون الله هو الكريم وهو العفو وهو الغفور وأنه لا يحتاج إلى واسطة. وقد رأينا كثيراً من الأمثلة يتنازل فيها صاحب الحق عن حقه ويعفو ويصفح. وخاصة إذا كان مع كرمه هذا لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. ولا أدرى كيف يتشدق هؤلاء بأن الله محب وهم يسلبونه أفضل وأكرم الصفات التي تعارفت عليها البشرية وحاءت كسا جميسع الأنبياء وينسبون إليه أحط الرذائل والصفات؟ ولماذا يريدون منا أن لا ننظر إليه إلا بإحدى الصورتين: إما أن يكون ظالماً قاسى القلب لا رحمة عنده – وكما يقولون أن هذه الخطايا ينساها النساس لكن الله لا ينساها وإما أن يكون مجنوناً أحمقاً يعجز عن حل القضية فيقوم بصلب نفسه.

ويا ليته قام بحل القضية وانتهت المعصية في جنابه، وعادت إليه قدسيته وكرامته. بل إنه على العكس تماماً: اختار طريق الإهانة وسلب الكرامة. وفي النهاية أين قول الرب: أحبوا أعداءكم باركوا الأعينكم صلوا للذين يسيئون اليكم (مق 126/٠)

## والآن إلى ضرورة القداء:

وكما رأيت عزيزي القارئ أن الطرق جميعها مسدودة ومغلقه وكأن الله منذ أن عصى آدم كان يفكر في وسيلة يجمع بها بين العدل والرحمة! إفلم يهتد إلى ذلك سبيلاً إلا منذ ألفى عام وذلك بأن يحل ابنه تعالى الذي هو نفسه في بطن امرأة من ذرية آدم ويتحد بجنين في رحمها ويولد منها فيكون ولدها إنساناً كاملاً من حيث هو ابنها ، وإلها كاملاً من حيث هو ابن الله وابن الله هو الله سه ويكون معصوماً من جميع معاصي بني آدم. ثم بعد أن يعيش زمناً معهم يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون ويتلذذ كما يتلذذون ويتألم كما يتالمون ، يستخر أعداءه لقتله أفظع قتلة وهي الصلب التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي. فيحتمل اللعن والصلب لأجل فداء البشر وخلاصهم من خطاياهم كما قال يوحنا في رسالته الأولى: وهو كفارة لخطايانا وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم (سبحان ربك رب العزة عما يصفون).

وكما يقول صاحب تفسير المنار عليه رحمة الله: أنه لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلي: أن خالق العالم لابد أن يكون بكل شئ عليماً، وفى كل صنعه حكيماً - لألها (أي هذه العقيدة) تستلزم الجهل والبداء على البارئ عز وحل- كأنه حين خلق آدم ماكان يعلم ما يكون عليه أمره، وحين عصى ماكان يعلم مايقتضيه العدل والرحمة في شأنه، حتى اهتدى بعد ألوف من السنين..وكان واقعاً في ورطة التناقض بين العدل والرحمة..

ويقول الأمام: تقتضى هذه القصة أن يكون الخالق العليم الحكيم قد أراد شيئاً بعد الستفكير فيه ألوفاً من السنين فلم يتم له ذلك الشئ. ذلك أن البشر لم يخلصوا وينجوا بوقوع الصلب من العذاب، فإلهم يقولون: إن خلاصهم متوقف على الإيمان هذه القصة – وهم لم يؤمنوا كها – ولنا أن نقول: إنه لم يؤمن كما أحد قط لأن الإيمان هو تصديق العقل وجزمه بالسشئ ، والعقل لا يستطيع أن يدرك ذلك، والذين يقولون: إلهم مؤمنون كما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلسوكم تقليداً لمن لقنهم ذلك، فإن سمينا مثل هذا القول إيماناً، فنقول: إن أكثر البشر لا يقولونه بسل (يردونه) \*(۱) بالدلائل العقلية. \*(٢) ومنهم من يرده أيضاً بالدلائل النقلية (أي بالنصوص الصريحة حتى من كتاهم المقدس). \*(٣) ومنهم من لم يعلموا كمذه القصة \*(٤) ومنهم من يقول المعلها لآلهة أحرى (من الديانات الوثنية سكما سنرى).

فإذا عذب الله تعالى كل هؤلاء في الآخرة و لم يدخلهم ملكوته -كما تدعى النصارى - لا يكون رحيماً على قاعدة دعاة الصلب والصليب . فكيف جمع بذلك بين العدل والرحمة؟

وكما قلنا من قبل أن الذي حدث \_ على زعمهم \_ هو انتفاء العدل والرحمة فى صلب المسيح، لأنه عذبه من حيث هو بشر وهو لا يستحق العذاب لأنه لم يذنب قط. فتعذيب لا يصدر من عادل ولا من رحيم بالأحرى.. ويحاول الرب الجمع بين العدل والرحمة فيفقدهما.

ويكمل: إن هذه العقيدة تجعلهم إباحيين. وإذا كان الله يعذب هذا الشخص( المسيحي) على شروره وخطيئاته كغيره من غير الصليبين ، فما هي قيمة هذه العقيدة؟

وإذا كان له امتياز عند الله تعالى في نفس الجزاء ، فأين العدل الإلهي؟

﴿ يَهَذَا مَلَحُصَ سَرِيعَ لَعَقَيْدَةَ القَوْمُ وَنَعُودُ وَنَبِداً الرَّحَلَةُ مَعَ هَذَا الكَاتِبُ: وَنَبَـداً حَــدَيْنَا بِعَرْضَ سَوَالَ طَرْحَهُ الكَاتَبِ فَي صَــــ ٦٩ وهو: أننا كثيراً ما نصفح عن المــسيئين إلينــا دون أن نازمهم بتعويض ما. فهل يكون الله أقل عطفاً أو شفقة منا ؟

فيحيب: (1) لا تجوز المقارنة بين معاملة الله معنا وبين معاملة بعضنا البعض الآخر لأننا تارة نصفح تحت تأثرنا بعواطفنا البشرية دون أن يكون هناك مبرر كاف للصفح.. ثم يقول: وتارة نعاقب تحت تأثرنا بمصالحنا الشخصية. .( ونقول لهذا الكاتب: ولماذا لا تفترض حسسن النيسة والقصد لهذا الشخص الذي يعفو ويصفح و يكون هدفه إرضاء الله وأن ينال شرف العفو عند المقدرة من الله ؟؟ ثم لماذا تقول هنا لا تجوز المقارنة بين معاملة الله معنا وبين معاملة بعسضنا البعض الآخر وأنت طوال هذه الرحلة تضرب لله الأمثال ولا ترتضى له إلا أسوأ الأمثال ؟).

ثم يقول: وكثيراً ما نصفح عن المسيئين إلينا بسبب نسياننا لإساءتهم أو لهبوط درجة تأثرنا كما (ونقول: لماذا لم يقل أن إساءتهم لم تضرنا فهي لا تؤثر إلا في المهازيل ونحن كرماء؟؟)...

ويعدد نماذج لسوء النية والقصد. ثم يقول وإذا كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى الغفران إلا إذا وفيّت مطالب عدالته، ولا سبيل إلى التمتع بالوجود معه إلا إذا تحققت مطالب قداسته، إما بواسطتنا أو بواسطة كائن آخر عوضاً عنا. ويتعجب ممن يقولون بقبول التوبة فيقول: إنه يترتب عليه أن يكون الله قد لهى عن السرقة والزنا وفي الوقت نفسه سمح للصوص والزناة (يقصد التائين أيضاً) بالتمتع به في سمائه. مناقضاً نفسه بنفسه (۱). ويقول أيضاً: إن تجاوز الله عن خطايانا يكون موافقة منه عليها!! أو تنحياً منه عن المحافظة على الناموس الأدبي الذي وضعه!!. وإذا كان الأمر كذلك فطبعاً لا سبيل إلى الغفران إلا بعد الفداء أو التعويض كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) ولا أدرى:هل بصلب الإله لم يعد هناك لصوص وزناه يناقضون أوامر الله وسيد علون ملكوت الله ؟؟أم أن الإلـــه اضطر لقبولهم – مرغماً – بعد أن أهانوه وصلبوه.!!

﴿ وَيَأْيَ السَّوَالَ الثَّانِي: إنَّ المُلُوكُ يَصَفَّحُونَ عَنَ بَعْضَ المُذَنِّينِ الْحُكُومُ عَلَيْهُمُ بالإعـــدامُ بواسطة أمر مكتبي يصدرونه، فكيف لا يستطيع الله الصفح عن الخطاة على هذا النحو؟

فيرد قائلاً: إن الملوك يفعلون ذلك لأنهم لا يتأثرون بجرائم هؤلاء الأشخاص !!..أو بالعدالة المطلقة فى بلادهم. أو أنهم يكونون مضطرين للقيام به لوجود علاقـــة تـــربطهم بالأشـــخاص المذكورين أو لاجتذاب فريق من الناس إلى جانبهم أو لتجنب بلادهم انقلاباً أو ثوره داخليــة !! لكن الله يتأثر!! مع روحانيته !! المطلقة بالخطايا التي نأتيها(١).

ثم يقول: كما أن العدالة لديه ليست مجرد قانون مكتوب أو غير مكتوب. بل إلها صفة ثابتة فيه يجب إيفاء مطالبها مهما كانت الظروف والأحوال!! فضلاً عن ذلك ليس هناك (مسن يرخمه) على القيام بعمل مجامله لبعض الناس أو خوفاً منهم. ومن ثم لا يمكن أن يسصفح إلا إذا كان الصفح "قانونيا" أو بالحري متوافقاً مع عدالته المطلقة كل التوافق..(ونقول لهذا الفيلسوف.. ومن الذي أرغم الإله أو خاف منه الإله فجعله يقوم بحل المشكلة بإعدام نفسه؟)..

ولقد صدق أحد علمائهم "هانس كيونغ" الذي أشركه البابا يوحنا الثالث والعسشرون في عمل المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بصفته حبير ومستشار شخصي للبابا في المسائل اللاهوتية يقول في ص٢٣٤ : (إن وسيلة إزالة أثار الخطية الأولى — كما كان شأن تضحية يسوع — أمر غريب بعض الشيء. لقد نظر القديس أوغسطينوس والبابا غريغريوس الكبير إلى مسوت يسوع كفدية قدمها الإله الأب إلى الشيطان. ويكمل: وأسبغ "أنسليم الكنتربري" على هذه صفة قانونية. طالما أن حريمة ارتكبت فينبغي أن يتلوها عقاب. كان هذا يناسب التصورات القانوئية في الأزمنة القديمة والقرون الوسطي، ولكن أية علاقة هنا للحب الإنجيلي والرحمة..... الح؟ ويكمل: ولكننا نعيش الآن في عصر آخر! ولهذا فليس على المسيحي والرحمة.... العاصر أن يؤمن هذا حتماً) انتهى وأثرك التعليق للقاريء.

ويجول بنا الكاتب فى كتابه الممتع هذا مؤكداً على أنه لا يغفر الذنب إلا بالذبيحة ويعرض علينا تاريخ البشرية رغم تأكيده من قبل أنه لا تنفع أي طاعة أو شفاعة أو محرقه أو ذبيحة فى مغفرة الذنب..وأنه لابد من ذبح الإله).

ويستدل كما أن قول الله على عدم سوالاً مفاده: إن عدم طلب الله لأي ذبيحة من بني إسرائيل الوارد في مزمور ٥٠/٧-١٥ يدل على عدم ضرورة تقليم السذبائح لأحسل الحسول على الغفران. كما أن قول الله على لسان إرميا النبي لليهود (هكذا قال وب الجنود إله إسرائيل ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم و كلوا لحما\* ٢٧ لأي لم أكلم آباءكم و لا أوصيتهم يوم أخرجتهم مسن أرض مصر من جهة محرقة و ذبيحة ٣٣ بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتي فساكون لكم إلها و أنتم تكونون لي شعبا و سيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إلسيكم\*) وواضح من هذا الحديث أنه لا شيء يشير من قريب أو من بعيد إلى ذبيحة الإله على الصليب والى الذبائح الأخرى والمحرقات – والعجيب أن الكاتب هو الذي يذكر هذه النصوص ويستدل كما، ويذكر نصاً آخر في إرميا ١١/٧-٢٦ . وكذلك قول الرب لداود في المزمسور: إذبح لله حمداً وأوف العلى نذورك وادعني في يوم الضيق أنقذك، وفي مزمور ١٥: ٦ يقول داود لربه: لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقه لا نرضي.

والعجيب أن الكاتب يجعل من هذه النصوص: أن الأنبياء قطعوا الأمل من وحود أي فديـــة من الذبائح إلا فدية وذبيحة المسيح الرب الإله.. وقد ناقشنا فساد هذا الفكر من قبل.

وتعلق الكاثوليكية على ذلك النص قائلة: هكذا يرى عاموس كما رأى هوشم وإرمياء مرحلة السير في البريّة حقبه زمنيه مثالية (!!) للعلاقات بين الرب وشعبه. فإن ظروف الحياة البدوية وبساطة التشريع لم تكن تعلق على العبادة سوى أهمية ضعيفة فكان من الممكن للإنسان أن يُرضى الله بعبادة بسيطة وصادقة.. فكيف تكون الذبائح هو الوسيلة الوحيدة - كـــسفك دم لغفران الخطايا - كما يقول بولس - وكيف يهملها موسى إذا أمر بما الله..

وها هو في سفر ميخا٦٠/٦، ((بم أتقدم إلى الرب و أنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة ٧ هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات ألهار زيت ؟ هل أعطي بكري (أ!) عن معصيتي ثمرة حسدي عن خطية نفسي؟ \* ٨ " قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح "و ماذا يطلبه منك الرب "إلا أن "تصنع الحق "و "تحب الرحمة" "و تسلك متواضعا مع إلهك ")) حيث يقتطف الكاتب الآية ٦، ٧ ويقف عندها – ولا يكمل الآيات بعدها – ويعلق قائلاً أن الأنبياء قد يئسوا من تقليم الذبائح وألها لم تعد كافية وأصبح الخلاص هو في الذبيحة الكبرى التي تشير إليها الذبائح السابقة ألا وهي ذبيحة الرب الإله.. ولكنه لو قام الكاتب بواجب الأمانة في نقل باقي النصوص وذكر الآية بعدها (٨) والتي تقول: قد يبين لك أيها الإنسان ما هو صالح وما يطلب منك الوب. إنما هو أن تجرى الحكم وتحب الرحمة وتسير بتواضع مع إلهك – و لم يقل يطلب منك أو الإيمان بصلب إلهك – لكنه يقول أن الأمر ليس أمر تقليم ذبائح ومحرقات ولكنه عمل صالح في مرضات الله والسير معه. وها هي الكاثوليكية تعلق (يقترح المؤمن السذبائح عمل صالح في مرضات الله والسير معه. وها هي الكاثوليكية تعلق (يقترح المؤمن السذبائح المشرعية وغير الشرعية. فيرفضها النبي (الآية ٨) بادلاً كما "ديانة روحية" تقوم على المقتضيات الشرعية وغير الشرعية. "البراض على المرحمة" (هوشع) "التواضع أمام الله" (اضعيا).

فليس هناك عقيدة تقول أنه : لا تكفر عن الخطيئة إلا بسفك الدم – كما أفستي رســولهم "بولس" – وبذلك يقدم الإله دمه على الصليب كما يزعمون.

ا ويحاول كاتبنا عمل مقارنة بين الذبائح الوثنية و الذبائح اليهودية. فيقول:

الأول: أن تقديم الذبائح لدى الوثنيين كان مقترناً بالفسق فى كثير من الأحيان أما تقليم الذبائح لدى اليهود فكان مقترناً بالقداسة والخشوع التام أمام الله.(ونقول: وعلى الرغم من أن هذا لا يعتبر ذو قيمة فى عقد مقارنة، ولكن أرجو من القارئ أن يطلع على نص إرميا ١٩-١٧/١ يقول الرب: أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا و في شوارع أورشليم الأبناء يلتقطون حطبا و الآباء يوقدون النار و النساء يعمن العمين ليصنعن كعكا "للكهة المسماوات و لسكب سكائب لآلهة أخرى ( وهؤلاء هم حاملي الرحي لنا). ونذكر الكاتب بس "عبادة الحيسة" فى زمن موسى والتي قام بعبادها جميع أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى !!

ثانياً: أن الوثنيين كانوا يقدمون الذبائع ليس للتكفير عن خطاياهم فحسب. بل أيضاً لكي يرضوا الأرواح الشريرة التي كانوا يعتقدون ألها تزعجهم..

وهنا أرجو من القارئ أن يستعيد أمام ناظره ما فعله موسى - بأمر الرب - من إرسال أحد العجول لكبير الشياطين [لاوين١٦:٥-١٠] وإليك النص ، حيث يقول الرب: (( و من جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية و كبشا واحدا لمحرقة " و يقرب هرون ثرو الخطية الذي له و يكفر عن نفسه و عن بيته " لا و يأخذ التيسين و يوقفهما أمام الرب لسدى باب خيمة الاجتماع " ٨ و يلقي هرون على التيسسين قرعتين قرعمة للسرب و قرعمة "لعزازيسل "(؟؟) ٩ و يقرب هرون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب و يعمله ذبيحة خطية " ١٠ و أما التيس الذي خرجت عليه القرعة "لعزازيسل" فيوقف حيا أمام الرب !!

ويبقى السؤال: من هو "عزازيك "هذا الذي سيقدم له موسى هذا التيس قرباناً؟؟

تقول ترجمة الآباء اليسوعيين: أنه شيطان كان يسكن البراري، من الراجع أنحسم كانوا يقربون له ذبيحة ليبعدوه عن الجماعة.. غير أن الاعتقاد بعزازيل لم يزل: فإليه يُرمسل تسيس المحرقة ، حاملاً بوجه رمزي جميع خطايا الشعب. ولذلك لا عجب أن يسميه العهد الجديد "إله هذا الدهر" (٢/كور٤٣/٤).

ثالثاً: يقول: أن الوثنيين كان لديهم فى كل بلد الكثير من الذبائح ، وكانوا يبالغون ف تزيينها ونقش صور آلهتهم عليها (وأرحوه أن ينظر إلى عبادة الصور والصلبان فى كنائسهم ) الرابع: أن الملوك لدى الوثنيين كانوا يقومون أحياناً بتقديم الذبائح، لكن هذا العمل كان

مقصوراً لدى اليهود على الكهنة. (ولا أدرى ما قيمة هذه المقارنة!! فى أصل العقيدة!) الخامس: كان كهنة الوثنيين يحلقون رءوسهم بالموس. كما كانوا يشربون الدم (ونحن نقول

 وفى النهاية نقرر لهؤلاء بأن هذه الذبائح والأضاحي \_ التي يدعون وحودها أيضاً فى الإسلام لهذا الغرض - نقول لهم: إنه لم يقل أي نبي أو أي مسلم بأن الذبائح هي الوسيلة الوحيدة لتكفير الذنب أو أنما تشير إلى ذبح الإله الذي سيبطل بذبحه جميع الذبائح..بل إن الأضحية فى الإسلام مثلها مثل الصلاة والصيام والزكاة وباقى القربات وهى " تذكار" لفدية الله إسماعيل بكبش غمين. وأن باقى المسلمين الذين لا يضحون لم يفرض عليهم الشرع القيام بالأضحية .

كما أن الأضاحي في الإسلام لا تقدم على المذبح وتحرق لأجل أن يشتم منها الرب راتحة الرضا. من شحمها وعظامها. ولكنها هي مثلها مثل الصدقات على الفقراء والمساكين بلحومها. ولم يُنال اللّه لُحُومُها وَلَا دَمَاوُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكبّرُوا اللّه عَلَى هَا هَذَا كُمْ وَبَشِر المُحْسِنِينَ (٣٧) سورة الحسج. وليس في الإسلام وسيط بين الله وعباده سسوى عمله الصالح والتقوى، ولا يمكن أن يقر هذه العقيدة العبثية إلا كل راغب في الانفلات من كل قيد وتكاليف شرعيه -كما أرادها ولعبها بولس الرسول- وقام بإلغاء كافة الشرائع والنواميس التي عاش تحتها عيسى الطبيخ مقدساً لها وآمراً أتباعه بالالتزام كها. ولذلك أعلنها بولس صديحة: لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر حسد ما. وإن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سب).

وهؤلاء الذين يقرأون كتاهم المقدس لا يريدون أن يقفوا على أقوال معلمهم (الرب يسوع المسيح) والذي يناقض صراحة هذا العبث البوليسي حيث يقول المسيح الطلاخ (ما حثت لأنقص الناموس بل لأكمل أي يكمل شريعة الذين سبقوه من الأنبياء - وهذا دليل اعتسراف هسم وبشريعتهم. ولكنه في نص آخر ينسبون إلى المسيح قوله (كل الذين أتوا قبلي لصوص وسرًاق) فمن هم هؤلاء اللصوص أليسوا هم الأنبياء والمرسلين من قبله!!. فهل يليق بالمسسح الطلاخ أن يقول ذلك عنهم سواء كان عيسى رسولاً أم إلهاً. فإن كان رسولاً مثلهم فإنه عيب خطير أن يعمم هذا الحكم على جميع الأنبياء والمرسلين ومنهم إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسسى وداود وغيرهم ويحكم عليهم جميعا بألهم لصوص وسرًاق.

ولا يمكن أن يقول قائل: أنه يقصد الأنبياء الكذبة.. لأن النص واضح وصريح (جميع الذين أتوا قبلي لصوص وسرًاق). وهذا ليس الهام للأنبياء فقط. ولكنه الهام للرب الإله الغافل والجاهل الذي أرسلهم (فالعيب على الذي أرسلهم وحماهم ووعدهم بالنعيم المقيم وأمر الخلق بإتباعهم) (ثانيا) هذا النص يدل على أنه نبي من البشر مثله مثل الأنبياء السابقين.. وأنه ليس إلها. لأنه يقول كل الذين أتوا قبلي لصوص.. فلا يمكن أن يكون الذين أتوا قبله كلهم آلهة مثله. ولكين

المنطق من نصوص الكتاب المقلس يقول أنه نبي مثلهم.. وأن الذين قالوا هذه النصوص قد حرفوها ووضعوها زوراً ومحتاناً ونسبوها للمسيح أوقعوا أنفسهم فى تناقض. لأنهم ما كانوا يظنون أن هذه الكتب سيتم تحقيقها وتمحيصها (وذلك لم يحدث إلا بعد حدوث الثورة العلميسة في القرون الثلاثة أو الأربعة الأحيرة فقط.!!وما يسمونه بثورة العلم والإصلاح).

ويقولون أنه بذلك أصبح هو الوحيد الذي يحق له أن يكون الفادى (لأنه بلا خطيئة هـــذا النص) رغم أن هذا النص "من منكم يبكتني على خطيئة" من الممكن أن يقوله آلاف وملايسين من الخلائق مستغلين ستر الله عليهم ومن التناقض.

| وبولس                                 | يقول(بولس)                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| في روميه ٣: ١٠ (ليس بارّ ولا واحد) !! | رسالة للعبرانيين ٤/١١ (يشهد له بأنه بار |
|                                       | غلاطيه: ١١/٣ البار بالإيمان يحيا .      |

وقد ناقشنا هذه البدعة البوليسية قبل ذلك؛ والعجيب أن هؤلاء القوم يطلقون الكذبــة ثم يصدقونها ويبنون عليها أخطر عقائدهم. وفي عالم المجون حكوا أن جحا أراد صرف الغلمـــان الذين يتبعونه؛ فزعم لهم أن وليمة في بيت فلان ينبغي أن يذهبوا إليها.. فلما انصرفوا عنه صدق هو ما زعم وتبعهم إلى حيث ذهبوا ! اوها هي كتب العهدين – القديم والجديد – المقدسة عندهم تشهد بغير ما يعتقدونه من أن الرب يسوع - هو الوحيد بلا خطيه- فإن "يوحنا" المعمدان لم يوصم بخطيئة قط، بل شهدت له أناجيلهم بما يدل على أنه كان أعظم من المسيح في عصمته، ففي "متي" مولود من امرأة). وفي لوقا (ممتلئاً بروح القدس من بطن أمه ، وخمراً ومسكراً لا يشرب). بخلاف يسوع الذي قالوا عنه ( هو ذا إنسان أكول وشريب خمر ومحبّ للعشارين والخطاة!!)، بل شهدت الأناجيل أن المسيح الطِّيخ أهان أمه وإخوته ولم يسمح لهم بلقائه، وقد استأذنوا عليسه ليكلمسوه، وعلل ذلك بألهم مخالفون لمشيئة أبيه- لوقا ٨: ٢٠ فأخبروه قاتلين أمك و إخوتك واقفون خارجــــا يريدون أن يروك ٢١ فأجاب و قال لهم (أمي و إخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله و يعملون بما) نعم إن إخوته لم يكونوا يؤمنون به – كما هو مصرح به في موضع آخر– ولكن هل كانت أمـــه كذلك ؟ وهل يجازيها هذا الجزاء؟ والله تعالى – في القرآن الكريم – يوصى بالإحسان إلى الوالدين حتى المشركين، ويفضل أم السيد المسيح على نساء العالمين وإهانة الأم ذنبٌ في جميــع الـــشرائع والآداب، ولخطورة هذا النص – ولتبريرات القوم المحزنة له – أنقل لحضراتكم النص من الثلاث أناجيل:

للقائل له "من هي أمي و من هم إخوتي ٤٩ ثم مد يسده نحسو ٥٠ لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخى و أختى و أمى

٤٧ فقال له واحد هودا أمك فجاءت حينئذ إخوتـــه و أمـــه و و جاء إليه أمه و إخوته و إخوتك واقفون خارجا طالبين وقفوا خارجـــا و أرســـلوا إليـــه و لم يقدروا أن يصلوا إليـــه أن يكلموك ٤٨ فأجاب و قال يدعونه ٣٢ و كان الجمع حالسا لسبب الجمع ٢٠ فأخبروه حوله فقالوا له هـــو ذا أمـــك و قائلين أمـــك و إخوتـــك إخوتك حارجا يطلبونك ٣٣ واقفون حارجا يريدون أن تلاميذه و قال ها أمي و إخويت فأجابهم قائلا من أمي و إخسويت يروك ٢٦ فأجاب و قال ٣٤ ثم نظر حوله إلى الجالسين و ﴿ لَهُمْ أَمِّي وَ إِحْسُونِيَّ هُسُمُ قال ها أمي و إخوني ٣٥ لأن من الذين يسمعون كلمة الله يصنع مشيئة الله هو أخي و أختى و يعملون بما

إنه أسلوب التبرؤ والاحتقار لأمه وإخوته والهامهم (وعلى رأسهم الصديقة مريم) بألهم لا يعملون مشيئة أبيه الذي في السموات!!!. والعجيب أنه هو القائل في(مرقس) ٧: ١٠: ثم قال(يسوع): لأن موسى قال" أكرم أباك و أمك" - و من يشتم أبا أو أما فليمت موتا.

(٢) الموقف الثاني مع أمه كما يحكيه يوحنا تحت عنوان عرس قانا الجليل ٣/٢: ونفذت الحمر و لما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر ٤ قال لها يسوع ""ما لي و لك يا امرأة".

مع ملاحظة أن كلمة يا امرأة قالها يسوع للخاطئة وبنفس اللفظ.

(٣) والموقف الثالث وهو على الصليب وهو يقول لأمه (ياامرأه) هو ذا ابنك وقال للتلميذ الذي يدعونه يوحنا (هذه أمك).

الدوبارة) يقول في صـــ٥٦٧: لم يدعُ المسيح مريم يا أمي بل يا امرأة ، وبما ألها كانت (ستبقى علمـــى الأرض) فكانت محتاجة لعناية وحماية ابنِ فسلمها للتلميذ المحبوب بقوله هو ذا أمك" وإلى هنا و لم يشرح لنا لماذا لم يقل لها (يا أمي) وقال لها (ياامرأة) ولا أدرى ماذا يقصد بأنها ســـتبقى علـــي الأرض بعد صلبه؛ حيث أنه قال هذه الكلمة قبل ذلك وهو مازال على الدنيا -كما قلنا -!! والغريب أنه كان أصغرهم سناً و لم تسمع له دور إيماني كدور بطرس وباقي التلاميذ !!- مــع ملاحظة أن هذه القصة لم ترد إلا ف"يوحنا" فقط ؟!). ثم لماذا لم يقم الإله " يسوع " بذلك – وهو أيضاً الابن البار والإله القادر على تقويتها– بل وإظهار المعجزات لها وعلى يديها —كسائر التلاميذ الذين سمعنا عن المعجزات لهم ولم نسمع عن واحدة منها حدثت من أم الإله؛ وها هي الأناجيل تشهد بذلك ؟! فلماذا لم يفعل ؟. والعجيب أنه يقول بعدها: ولم نسمع يسوع علسى الصليب ولا في وقت آخر من حياته يتكلم عن مريم كامه !! (لاحظ لا يتكلم عن مريم مسع أي أحد من الناس كأمه. وقل لي أي احتقار أكبر من ذلك!!).

ثم يكمل (القس سمعان): حتى وأنه وهو ابن ١٢سنه لما تكلمت معه كابن لم يشر فى جوابه إلى نسبته إليها(!!) أو إلى يوسف الذي دعته أباه بل قال: (ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فى ما لأبي (لوتا ٢: ٢٠-٥٠) أي أبيه السماوي. وهكذا فى عرس قانا الجليل خاطبها ياامرأة ويقول القوس: ولاشك أنه كان له أسباب كافيه لذلك (!!). (وانتهى كلام القس عند هذا الحد، وقوله: لاشك أنه كان له أسباب كافية لذلك أي كافية لأن لا يخاطبها بلفظ الأم الأنه ينبغي أن أكون فى ما لأبي)... وهذه الجملة الغامضة والتي إن أجزناها على يوسف النجار لكن لا نجيزها على أمه والتي لا ينكر أحد منهم ألها أمه بالحقيقة الله بل إلها هي الطرف الذي يستحيل إهماله لأنه قد أخذ منها الناسوت وأصبح الإله (إنساناً) وتجسد بيننا وعلى أي تبرير لهم فإن ذلك لا يجيز له أبداً أن يهجر أمه أو حتى يتلفظ بلفظ يا أمي. ولذلك فقد لاحظ ذلك بعض محققي هذا العصر؛ من أنه كان يتعمد احتقار أمه ويتحاشى مواجهتها !!

وهكذا تصمت جميع الأناجيل عن ذكر مريم إلا فى حادثة ولادة يسوع التي تثبت ألها أمسه بالحقيقة مهما تنصل هو من ذلك ولكنهم يعزون هذا التصرف الغير مقبسول والغسير مفهسوم بشعوره بالخجل من أمه وربما يكون تلميحاً منه باتمامها وتصديق الإشاعات الآفكة عليها. وهذا كلام خطير جداً نقرأه من بين سطور الأناجيل التي يطالبوننا بالعودة إليها.

﴿ ناهيك عن شرب الخمر وهي من الكبائر عندهم أيضاً وملعونة وكيف جعلها إنجيل "يوحنا" – أيضاً —!! أولى معجزاته رغم أن يسوع يقول في معرض حديثه عن يوحنا: بأنه لم تلد النساء مثل يوحنا المعمدان وأنه: امتلأ بالروح القدس "وخمراً ومسكراً لا يشرب "... بـل إن المنذور للرب مثل (صموئيل، شمشون، ويفتاح) كانت تؤمر أمهاتهم بعدم شرب الخمسر، فمساباك بالمنذور نفسه ... بل إن في حكم سليمان سفر الأمثال ٢٩/٢٣ يقول: لمن الويل؟ . لمسن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين ٣٠ للذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهـر

حبائما في الكأس و ساغت مرقرقة ٣٢ في الآخر تلسع كالحية و تلدغ كالأفعوان ٣٣ عيناك تنظران الأجنبيات و قلبك ينطق بأمور ملتوية....

كما أن المبالغة في شرب الخمر ذنبٌ حتى في الشرائع التي لم تحرمها مطلقاً.

والعجيب أن نص الأناجيل يقول على لسان يسوع لليهود: جاءكم يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب فقلتم اكبُّل وشويب ولا يشرب فقلتم اكبُّل وشويب فقلتم اكبُّل وشويب خر(۱) .. وهذا يذكرني بقول الشيخ "محمد الغزالي" للذين يسيئون إلى النبي محمد الشيخ فيقول:

ونحن نشعر بأن الحديث عن العظماء مع ناس- ذاك مبلغ فقههم فى أسرار النفسوس وأطسوار السمو- عبث. وهو كما تحدث عن الخمرة الإلهية عصابة من السسكارى يترنحسون فى إحسدى الحانات. لقد كتبت سيرة محمد من مولده إلى وفاته فى سرد مفصل، لم يؤثر مثله عن بشر آخسر، وأحصيت الكلمات والأعمال التي قام بها إحصاء شاملاً فى دواوين السنة. إنك عندما تطالع هذه الحياة، فى ضوء الواقع وحده، ودون أدنى تزيد أو مغالاة، تشعر بأنك أمام نماذج الكمال البشرى محمدة. وشى آخر اختص به محمد، أنه يصف الكمال ويدربك على بلوغه. وإنك لتشعر فى أثناء مسيرك على المدرب، أنك وراء رجل سبق أن شق الطريق ومهده للسائرين خلفه. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَهُ لَهُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيُومُ اللّخِورَ وَذَكَرَ اللّه لا يُجود، وسيد الحلق همة وشهامة ، وبراً ووفاء... ونماذج الكمال التي تحققت فى هذا الرسول الأجواد، وسيد الحلق همة وشهامة ، وبراً ووفاء... ونماذج الكمال التي تحققت فى هذا الرسول كندو وكانما أعمال بشرية مضيئة وحسب، أو كانما أعمال ميسورة الأداء، وقد شاء الله أن تبدو وبينه وبينها أبعاد وأبعاد... أما أعداؤه فحسبك من نقاء صدره أن ابن أبي الذي طعن الرسول فى وبينه وبينها أبعاد وأبعاد... أما أعداؤه فحسبك من نقاء صدره أن ابن أبي الذي طعن الرسول فى شرفه وافترى الإفك على أهله كفن يوم مات فى قميص الرسول. وأن النبي السمح لم يسرفس شرفه وافترى الإفك على أهله عنه... ( دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين).

<sup>(</sup>١) هكذا بصيغة المبالغة. تخيل أن هذه هي صفة الشهرة على الرب يسوع ""شريّب خمر"" وتخيل معي - عزيــزي القارىء مشهد العشاء الأحير وليلة القبض على الرب يسوع وحال التلاميذ وهو لا يستطيع إيقاظهم من ثقل الحنـــر عليهم.

وحده برواية: معجزة تحويل الماء إلى خمر "ومريم الصديقة تشرف على ذلك وتقـــوم بالخدمـــة وتقول ليسوع أن الخمر قد نفد .... وانفرد يوحنا هذا أيضاً بزواية:

المرأة التي أمسكت في ذات الفعل (الزنا).

وكما يتشدق كما جميع المبشرين، ونراهم على الفضائيات أمام الجماهير الغفيرة يرددون هذه العبارة المشهورة (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) فتذكر جميع الكهنة ألهم جميعاً على خطيئة فلم يتقدم أحد ويرمها (ولا أدرى لماذا لم يرمها يسوع نفسه وهو بلا خطيئة وينف لا الناموس الذي قال عنه: ما حثت لأنقض الناموس؟) والمرأة أمسكت وعليها السشهود. إلا أن يكون ذلك دعوه للانحلال لأنه هكذا في جميع الجرائم سيطلقون الكلمة الحكيمة من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) يوحنا ٨: ٢-١١. ومن رحمة الله بالبشرية من هذا الفساد الذي انتشر في العالم الغربي المسيحي بسبب هذه الآية وأمثالها.. أن نجمد أن الترجمة الكاثوليكية في العالم الغربي المسيحي بسبب هذه الآية وأمثالها.. أن نجمد أن الترجمة الكاثوليكية في من العالم الغربي المسيحي بسبب هذه الآية وأمثالها.. أن نجمد أن الترجمية الكاثوليكية في العالم الغربي المسيحي بسبب هذه الآية وأمثالها.. أن نجمد أن الترجمية الكاثوليكية في العالم الغربي المسيحي بسبب هذه الآية وأمثالها.. أن نجم عبهول الأقادي المرادي ورغم ذلك هي من قانون الكتاب المقلس)!!!

ولا أدرى من هذا المجهول وكيف وضع في الكتاب المقدس ومتي؟. 泰泰泰泰泰泰

من هو كاتب البيل يوحنا؟ وشهادة علمائهم في دائرة المعارف البريطانية. تجيب دائرة المعارف البريطانية قائلة: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مسزور أراد صاحبه (كاتبه المزوّر هذا) مضادة اثنين من الحواريين بعضها لبعض وهما القديسسان يوحنا بن زبدي ومتى، وقد ادعى الكاتب المزوّر في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يجبه يسوع فاخذت الكنيسة هذه الجملة على علاقا وجزمت (بدون تحقيق). وتكمل السدائرة: وإنا لنشفق على الذين يبذلون أقصى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة – ذلسك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا السصياد الجليل الثاني بالحواري يوحنا السصياد الجليل الثاني بالموارث كلام دائرة المعارف البريطانية بنصه أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى انتهى كلام دائرة المعارف البريطانية بنصه (رولا أدرى كيف يبقى هذا الإنجيل بين أيدي علمائهم وعامتهم – وهو مزور بلا شسك أو

<sup>(</sup>١) الذي هو أبعد ما يكون عن الأسلوب الفلسفي وهو صياد وقال عنه بطرس من الأغبياء.

ربب-)) وإن كان هذا حال إنجيل يوحنا فما بالك برؤيا يوحنا التي بنوا عليها كل هذه التخيلات التي صاحبتنا في رحلة المزامير وغيرها. وهو عبارة عن رؤيا منامية غريبة رآها يوحنا حيث شاهد فيها حيوانات لها أجنحة وعيون من أمام وعيون من وراء وحيوانات لها قرون بداخل قرون ... ووحوش تخرج من البحر لها سبعة رءوس وعشرة قرون وغيرها من المشاهدات المنامية الغريبة في ٢٧ صفحه ضمن الكتاب المقدس!! وكالعادة دائماً نقراً في التراجم المختلفة أنه لا يعلم كاتبها الحقيقي وليس هو يوحنا الحواري... وكان ديونسيوس الأسكندري يؤكد على أن كاتب هذا السفر شخص أسمه يوحنا، أحد مسشايخ كنيسة أفسس. ولم يكن سفراً مقدساً وقت كتابته وحتى حلول القرن الرابع الميلادي إذ بعد مؤتمر نيقيه ٢٥ م طلب الإمبراطور الوثني قسطنطين من يوزيبيوس أسقف قيساريه إعداد "كتاب مسيحي مقدس للكنيسة الجديدة". وواضح أنه أضيف بعد زمن يوزيبيوس بكثير مسع ملاحظة أن بعض المراجع المسيحية لم تكن تؤمن بصحة معلوماته) كتاب المسيحية والإسلام

و ينسب للمسيح بالصوت والصورة صفة الكذب فى مواطن كثيرة، ولعلنا نكتفسى بشاهد معلوم لدى جميع علمائهم وجميع كنائسهم وهو يوم مجئ الرب يسوع حيث قال فى مسق ٢٨/١٦ الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وأيضاً أكذوبة بقائة فى باطن الأرض ثلاث ليال وثلاث أيام (نص "مق") و..و..

﴿ وينسب له أيضاً الدعوى الخطيرة التي تتناقض مع كل السطور والنـــصائح العريــضة والوصايا الحميمة بالعفو والصفح يقول أيضاً فى لوقا ٢٧/١٩ (أما أعدائي أولعـــك الـــذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا و اذبحوهم قدامي).

ما ينسبونه من تطييب المرأة له: والعجيب ألهم ينسبون إليه أنه كان عارياً مجرداً مسن
 الملابس أمام تلاميذه و في بيت مريم المجد ليه في هذا العشاء الأخير (يوحنا ١٣: ٤-٥).

الله وأثبتت الأناجيل ليسوع بأنه كان يكثر اللعن والسب - رغم ما تذكره أناجيلهم من أنه : من قال لأخيه يا أحمق فقد استوجب دينونة جهنم -. وكما قــال د: "ويلــز" أن يسوع أول من خالف تعاليمه، بل وشهدت الأناجيل أيضاً بأن يوحنا يعمّد النــاس للتوبـــة

ومغفرة الخطايا وأنه عمّد المسيح نفسه، وبأن أباه زكريا وأمه اليصابات ((كان كلاهما بــــاراً أمام الله سالكاً في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم )) وهذه شهادةٌ بالعصمة التامة.

السؤال الأول: الله متره في ذاته كل التتريه ومن ثم لا يمكن أن يتخذ لنفسه ناسسوتاً مثلنا، لأي غرض من الأغراض.

ويجيب كاتبنا: بأنه إذا وضعنا أمامنا أن الله يحبنا محبة شديدة !! ولأنه خلقنا على صورته أدركنا أنه لا يمكن أن يكون متباعداً عنا.. بل لابد أن يكون حانياً علينا.. وهذا ما يدعوه إلى أن يشق لنفسه طريقاً من اللا محدودية إلى المحدودية مع بقائه غير محدود في ذاته!! ومن جسو القداسة المطلقة الذي يحيط به إلى عالم الخطيئة الذي نميش فيه مع بقائه قدوساً في ذاته (يقال هذا عن الإله ؟!).. وأننا لا نستطيع إدراكه كل الإدراك إلا بأن يكون على هذه الهيئة البشرية إذ بدولها لا نستطيع أن نؤمن أنه يحبنا!!!.. وبالتالي عندما يريد أن يعلن لنسا مجبت ويكفر بنفسه عن خطايانا لا يكون هناك مانع لديه من الظهور في ناسوت خاص. طائما الناسوت خال من الخطيئة ومعصوم منها. ويقول وإذا كان الأمر كذلك أدركنا أن التويسه الذي يليق بالله هو التويه عن الخطأ وعن العجز والضعف !أ! وليس التويه عسن الاتسمال بالناس الذين خلقهم على صورته. انتهى...

والأمر لا يحتاج إلى تعليق ولكن يحتاج من القارئ أن يتخيل فيلم الأيام الأخسيرة السذي يسيء إساءة كاملة إلى يسوع ويصفه بالجبن والخوف والتردد وأن الشيطان يسكن فيسه ثم فى النهاية يصورونه وهو يزى بمريم المحدلية — التي تطالعنا الأخبار ألهم يبحثون عن ذرية لها مسن يسوع فى فرنسا (وعرضت ذلك قناة الجزيرة) — ورغم كل هذه القبائح والإساءات لهذا السني الكريم ولكننا وجدنا أكابر قسيسيهم يقول أن الفيلم صحيح من الجهة اللاهوتيسة — ويقول الآخر بأنه يوافق عليه لأن "الله عبة" (راجع كتابنا حديث النبوءات) — وهاهو الكاتب والأتبساع يهينونه ويصورونه بأبشع الصور على الصليب ثم يقول بأنه إذا وضعنا أمامنا أن الله يحبنا محبة شديدة !! ولأنه خلقنا على صورته !! أدركنا أنه لا يمكن أن يكون متباعداً عنا.. بل لابد أن يكون حانياً علينا. وأننا لا نستطيع إدراكه كل الإدراك إلا بأن يكون على هذه الهيئة البشرية إذ يدوقا لا نستطيع أن نؤمن أنه يحبنا!!!.. ونقول لهذا الكاتب: ونحن الآن وكل العالم يستمنى ويريد رحمة الله ورؤيته — بلا شك أو جدال — ولا يوجد أحد على ظهر الأرض لا يستمنى

ذلك، فلماذا لم يتجسد لنا الله ويعيش معنا ويراه العالم كله الآن وفى كل وقت (أحبابه الذين صلب من أحلهم)كي يزداد المؤمنون إيماناً. ويؤمن به الجاحدون والكافرون.. وهذا من حقهم كما ظهر (هٰده الحفنة الماضية) وحاصة أن الكاتب يقول: إذ بدونه (أي التحسد) لا نستطيع أن نؤمن أنه يجبنا..ونقول له: فلماذا لم يعلنها الإله صريحة فى الماضي. ثم يأتي أيضاً فى العصر الحالي لنا— ونحن نشتاق لرؤية الله — بل هذا هو أغلى أمنية لنا ولجميع المؤمنين.

ونعود فنقول له: الله قادر على كل شئ ولكن لا يليق بجلال الله أن يكون حقيراً مهاناً وهو يملك كل الطرق التي يغفر بما ويظهر بما آثار رحمته ويحافظ على حلاله وهيبته – وهو العزيـــز الغفـــار – وهذه هي العظمة والحكمة وليس الجهل والطيش والتهور – فهو يقدر أن يكون كلباً ولكن هذا يتعارض مع حلاله وكماله وإلا فما معني هذه الصفات لديكم؟

وكل هذه الدعاوي تحت ستار(لأن الله يحبنا حبًّا شديدًا، وخلقنا على صورته)

ويقول في صفحه ٩٦: وإذا استلزم الأمر فإن (الله) يضحي بكل ما لديه من أجلهم!!

ويستمر الكاتب في صـــــــــــ ٩٧: حيث يقول: (إذاً فعدم قضاء الله على آدم بالموت بعد سقوطه في الخطيئة مباشرة، دليل على أنه تعالى لا يريد هلاك البشرية بل خلاصهم وبما أن خلاصهم لا يتحقق إلا بفدائه إياهم بنفسه إذاً فمن المؤكد أنه أراد أن يقوم كمذه المهمة منذ القديم !!)

كلام بلا دليلٍ من وحي أو عقلٍ، بل هذه ضلالات وفلسفات كاذبة.. ويمكن لنا أن نعرض الأمر بصورة أخرى.. وهو إذا كان الله يحب الخلق – وآدم على صورة الله – فلماذا لم يقبل توبته (وهو الرحيم) ولا داعي لأكذوبة المحافظة على قداسة الله.. حيث ألها قد أهينت بصلبه. وتتوالى الأسئلة التي يعرضها الكاتب نفسه حيث يسأل السائل:

ألا توجد وسيلة للخلاص من خطايانا إلا بافتداء الله لنا بنفسه ؟ فإذا بالرد يقول:

حقاً ما أصعب هذا السؤال أمام بعض الناس.وما أكثر الحيرة التي يسببها لهم لكن دون تحيز لأي رأى من الآراء !! ويقول: إننا لا نستطيع بعقولنا أن نعرف كل أفكار الله !! وتدبيراتـــه لأن إدراكنا محدود وهو تعالى فوق الحدود (ونسأله: ومن أطلعك أنت وفلاسفة النصارى بأفكار الله التي وضعتموها – و لم يترل الله ها من سلطان – طوال حديثك السابق ؟).

والعجيب أنه يقول بعدها: لذلك فمن الشطط أن نتصور خطة خاصة يتحسم عليمه تعسالى استخدامها في أمر خلاصنا من الخطيئة!!!. (ونقول له نحن لا نتصور خطة خاصة من عند أنفسنا بل إننا نظهر وحى السماء الذي جاء به جميع الأنبياء – بما فيهم عيسى الطّينية – وهى أن خطة

الحنلاص: أن تتبع جميع الوصايا حتى تدخل الملكوت الذي لا يملكه يسوع نفسه، بل هو عبد لله وخاضع لمشيئته ولا يفعل إلا ما يأمره به الله ويقوم له الليل كله مصلياً).

ثم يعود الكاتب لترديد خرافة العدل والرحمة مهملاً صفة العفو والمغفرة، ولا أدرى بـــأي حق يلغى هو صفات الله التي كان يرددها ربه "يسوع" بنفسه ؟!!

ولكنه يقول في صه ٩٨٠: أما لو صفح الله عنا وقربنا إليه دون أن يفتدينا بنفسه، لكانت عدالته عدالته وقداسته قد انخفض قدرهما عن رحمته ومحبته.أو لكان انحاز إلى رحمته ومحبته دون عدالته وقداسته.. (وهل إذا قام القاضي بإعدام البرئ.. أو إعدام ابنه ليكفر عن ذنوب المحرمين.. هل هذا يكون قد أقام العدل؟!)

﴿ ثم يختم بكلمة يراها هو ف غاية الحكمة فيقول: (فإنه أيسر لنا أن نؤمن بإلسه يحسب خليقته ويبذل كل ما لديه في سبيل إسعادها، من أن نؤمن بإله غير "كامسل السصفات" أو يتحاز إلى صفة دون أخرى.!!

وهذا يذكرني بالكاتب الآخر الذي يهاجم عقيدة توحيد ذات الله -كما هـو موجود في الإسلام - ويقول كيف يكون الله رحيماً وجباراً في نفس الوقت؛ وهما صفتان متناقصتان وقتاج إلى ذات تكون رحيمة وذات أخرى تكون جبارة ولا يمكن أن تحتمع السصفتان !! ويسمى ذلك عيب خطير في عقيدة التوحيد !!. ولا أدرى كيف يُترك أمر هذا الدين لمثل هذه الأفكار لتنشئ عقيدة على أوهام الخلق وفلسفات العقول ؟.. وتقول مـا المـانع أن يكـون الشخص الواحد رحيماً على من يستحق الرحمة. وجباراً على المحرمين؟ ولا يكون تتناقض إلا في داخل هذه العقول.

﴿ ثَمْ يَعْرَضَ عَلَيْنَا الْكَاتِبِ سُؤَالاً آخر: إِنَّ الله - كَمَا أَعَلَىٰ الْوَحِي - بَطَى الْعَسَضَبِ وَكثير الإحسان (حر ٦/٣٤) ومن ثم يمكنه أن يصفح عن الخطاة من مجرد رحمته، لاسيما وأن هذا التصرف يكون أحسن لدى الله من الفداء الذي يكلفه كثيراً (حياته).

ولكن الكاتب يردد نفس المقولة ويقول: إذا كان الله يصفح عن الخطاة دون مراعاة لعدالته ويقرهم إليه دون مراعاة لقداسته تكون عدالته قد قلت قيمتها.. وتكون قداسته قد قلست في قيمتها.. وهذا ما لا يمكن حدوثه (ولا أدرى كيف يتحدثون عن العدالة والقداسة!!).

ثم يقول كما أنه إذا كان الله يتوك الأشرار يطغون ويعبثون وفى تماية الأمر يأتي بهم إلى سمائسه لكي ينعموا فيها لا يكون رحيماً أو رءوفاً بل متساهلاً مع الشر والإثم. ( ولا أدرى هل انتسهت

ثم نقول لهذا الكاتب وأصحاب هذه العقيدة: ألم تسمعوا وتقرءوا شيئاً عن (التوبة) والعمل الصالح الذي يملأ الكتاب المقلس كله بعهديه وهو طريق الخلاص الحقيقي؟ اوهل بتكفيره عن البشر بابنه - كما كانت تفعل الوثنية قديماً - يظهر منتهى العدل ومنتهى الرحمة ؟! كما يظهر منتهى القداسة ومنتهى الحجة! وهل هذا يدعو المخلصين للعمل وهم يتساوون مع شرار العالمين؟ هم يأتي بنا على سؤال آخر يقول: إن عبة الله للبشر مهما بلغت شدتما لا يمكن أن تصل إلى الدرجة التي يقوم معها بفدائهم بنفسه لما يتطلبه الفداء من تضحية لا قبل لنا على تصورها؟.

ويعود الكاتب لضرب الأمثال البشرية لله – وقد سبق أن قال أن أفكار الله ليست كأفكارنا ونحن لا نعلم عنها شيئاً – ويرد الكاتب قائلاً: إذا كان الأب البار بأبنائه مع ما فيه من نقائص، يحبهم محبة شديدة ويحتمل بنفسه نتائج أخطائهم عوضاً عنهم. لـذلك لا غرابــة إذا كـان الله الكامل كل الكمال يرضى في محبته التي تفوق محبة الآباء بدرجة لا حد لها. أن يتحمل عنا نتائج خطايانا..

(ولا أدرى لماذا لم يقتل نفسه بدل ابنه كما يفعل الأب الرحيم؟ ولماذا لا يفكر هولاء فى كمال علم الله وكمال حكمة الله وكمال قدرة الله وكمال قداسة الله وكمال حلال الله. ولماذا لا يفكرون فى كمال عفو الله كما يعفو الكريم إذا قدر؟؟). ولماذا يحاولون أن يجعلوا الله مثل خلقسه فى ضعفهم وقلة حيلتهم ويثبتوا له أسوأ أخلاق البشر ويسلبوا منه صفاقم النبيلة فيهم وليتهم سووه بالبشر بل جعلوه أحط من البشر ؟.. إن الأب الجليل العظيم القادر الذي يتحدث عنه لا يضحى بشئ فى سبيل أبنائه إلا إذا كان غير قادر على حمايتهم وغير قادر على إصلاح خطئهم وغير قادر على البية رغباقم أو إسعادهم بما لديه من قدرة وعلم وخيرة وحكمة وبدون أن يفقد شيئاً من صفاته ومكانته وجلالته وأنه لا يفعل ما يقوله الكاتب إلا مهازيل الخلق الذين لا يملكون هذه الإمكانيات ولو فعلوا ذلك لكانوا فى عداد الحمقى ولو علم القاضي أو الطبيب العاقل هذه النية فيهم لأودعهم مستشفى الأمراض العقلية دون تردد ولأعلن الحجر عليهم.

ولذلك سمعنا وقرأنا في (كتابنا حديث النبوءات) ما قاله علماؤهم عن الرب يسوع. وها هو الترينان"(۱) يقول في ص ٥٨ : ومع ذلك فإن الرأي القائل بأن يسوع المسيح كان مريضاً نفسياً قد وجد في زمننا أنصاراً له ؛ ولكن لا بسين الفلاسفة والمسؤرخين بسل بسين الأطباء النفسيين والسيكولوجيين!!(۲) ويكمل الكاتب ويقول:(وقد حاول الطبيب النفساني الكبير أ/بيني سانفل. تعليل هذا المفهوم بأكثر ما يكون من التفصيل. فكتب مؤلف من مجلدين بعنسوان (جنسون المسيح)... ونشر على أثره الطبيب السوفيتي "ى.مينتس" مقالة بعنوان (يسوع المسيح) نجوذج للمريض النفسيا!!. و هؤلاء الفلاسفة قد ظلموا نبيهم وظلموا كتابم المقسلس آلاف المسرات المريض النفسيا!!. و مؤلاء الفلاسفة قد ظلموا نبيهم وظلموا كتابم المقسلس آلاف المسرات على أن الله يُسرّ بنا ويجنا محبة لا حد لها الأمر الذي يدل على أن فداءه لنا أمر يتوافق ليس فقط مع ذاته وما بها مسن كمسال مطلق .بل ويتوافق أيضاً مع علاقته بنا كما ذكرنا.. (وما يقوله هذا الكاتب هوكلمة حق يراد كما باطل. فإن الله حكما قال كاتبنا من قبل بيكره الشر والأشرار - إلا أن يتوبوا - ويحب الطائعين والأبرار.. وهذا هو منتهى العدل.وهذا يتناقض مع كل ما ينادى به كاتبنسا في هذه العقيدة التي تساوى بين الاثنين بمحرد الاعتراف بعقيدة يرفضها العقل والدين.. وهسا هسو القس على القناة الفضائية الفرنسية يعقد قران رحل على رحل من أتباع "يسوع". ويجيب علسي القناة الفضائية الفرنسية يعقد قران رحل على رحل من أتباع "يسوع". ويجيب علسي تساؤل المذيع (المندهش) بابتسامة عريضة وسرور تام بأنه لا مانع من ذلك لأن الله عبد.

﴿ وحينما يسأله السائل في السؤال رقم ١١: من هو الإنسان بالنسبة إلى الكون المترامسي الأطراف. حتى يحبه الله كهذا القدر؟ فيرد قائلاً:إن العظمة ليست في الضحامة بل في الفهسم والإدراك. وأن الله خلقه على صورته كشبهه. ثم يقول: وحقا لقد صدق شكسير في قولسه قديماً عن الإنسان "إنه أعظم من كل مافي الكون من كائنات وأنه أقرب إلى الآفسة منسه إلى المخلوقات. ولذلك يقبل على افتدائه بنفسه (وسيقول بعد قليل أن الإنسان شرير وشيطان).

ويقول: لأنه من المفروض أن يهتم الله بالإنسان الذي خلقه على صورته كشبهه. أما إذا قيل أنه تعالى أحب الإنسان وفداه بنفسه فإن هذا القول لا يكون ضد العقل بل أسمى منه !!! لأنسه

 <sup>(</sup>١) والعجيب أن كتابه هذا (حياة يسوع) طبع عشرات المرّات بلغات عتلفة وكان نجاحه منقطع النظير –وقد رفض في شبابه منصب كاهن كاثوليكي وكرّس حياته للعلم.

<sup>(</sup>٢) كبرت كلمه تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا... وقد صدق الرسول محمد الله حيث قال نحن أولى بعيسسى منهم. فقد قال عنه القرآن (وجيهاً في الدنيا والآعرة ومن المقربين)... ولكن للأسف هم يتعاملون مع النصوص المحرّقـــة التي ألصقت بالنبي عيسى. وقد أهانوه وهم في نفس الوقت يريدون جعله إلهاً.

من المفروض أن يحب الله الإنسان كما ذكرنا..وبما أن ذاته لا حد لها تكون محبته للإنسان لا حد لها أيضاً (لدرجة الانتحار حينما يعجز عن الوصال كما يفعل "البوى فرند"لديهم!)
ثم يكمل الكاتب: والحكومات تُبحَّل من يضحّون بعضو من أحسادهم..والله لسيس إلسه جامد أو غير معين أو كمقيم في عزلة عن خليقته ولكنه يتأثر بسبب علاقته بنا- ولا تعليق!!!

وتحت عنوان الشروط الواجب توافرها في الفادي وإمكانية تحقيقها:

وبعد أن أوهموا أنفسهم بأنه لابد من الفادى، وأنه لا ينفع الغفران إلا بالفادى. ولا ينفع أن يكون الفادى من البشر(حتى أنه لا ينفع أن يقتل الإنسان نفسه لأجل إرضاء هذا الإله، فهو حتى لو فعل ذلك - سيخلد أيضاً في النار الأبدية بذنب أبيه فوق ذنبه - وليس أبيه القريب منه بل أبيه آدم - ولذلك لابد أن يكون الفادى هو إله معصوم من الخطاأ) وكذبتهم وصدقوها وجعلوها حقيقة، ومن ثم فهم يشرعون في سرد صفات الفادى وهي:

(١) لا يجب أن يكون حيواناً بل أن يكون على الأقل إنساناً، ويقول أنه لا يستطيع أن يفدى الإنسان إلا إنسان مثله (وقد رأيناه من قبل يعيب على الوثنيين تقديم أبناءهم قرباناً).

 (۲) يقول: إن هذا الفادى سيكون فادياً ليس لإنسان واحد بل لكل الناس. ولا أدرى لماذا يربط هذا الفيلسوف خلاصي بخلاص كل الناس؛ ومنهم المجرمون الذين لا يريدون الخلاص؟

ثم يكمل: ولذلك يجب أن تكون قيمة هذا الفادى معادله لكل هؤلاء الناس.

(٣) يجب أن يكون واحداً من جنسنا (وذلك تبريراً لتحسد الإله من مريم).

(٤) يجب أن يكون خاليًا من الخطيئة. وأن يثبت بالدليل العملي أنه معصوم منها أيضاً.

(٥) يجب أن يكون ذا مكانة لا حد لسموها.

ثم يقول كما يفعل أصحاب الفوازير: ترى من يكون هذا الفادى العظيم القدر الخالي مسن الخطيئة والمعصوم منها، غير المخلوق فى ذاته!! وغير المحدود فى مكانته حتى يستطيع مقطوعاً أن يفي مطالب عدالة الله التي لا حد لها عوضاً عنا، ويبعث فينا حياة روحية ترقى بنا لدرجة التوافق مع الله فى صفاته الأدبية السامية. حقاً انه لسؤال خطير... وفى صده ١٠: يقول: حقاً ليس هناك مؤمن فى الوجود إلا ويتوق لمعرفة الشخص – أو بالحري الناسوت – الذي ظهر الله فيه للقيام بالفداء. فمن هو هذا الشخص يا ترى؟ إنه هو المسيح !!:

(١) فهو لم يرث الخطيئة (وقلنا أن هذا كذب فقد ورثها من حواء).

(٢) عاش بلا خطيئة (ونقول:وهكذا نقولها عن جميع الأنبهاء والمرسلين- وانظر تكذيب أناجيلهم لذلك - كما ذكرنا).

(٤) ثم يكمل الكاتب: رغم أنه كان إنساناً حقيقياً كانت نفسه ملكا له فقد قال: يو ١٧/١ (لي سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها) ، ومعتمداً على رواية (أنه اسلم السروح الله) وهو على الصليب - حين قال: (يا أبتاه في يديك أستودع روحي). وكأنه لم يسلم الروح الله إلا عيسى فقط... ونحن نسمع ونقرأ يومياً أن فلاناً أسلم الروح الله. وكما يقول الأنبياء (أنقذوا أرواحكم وأنفسكم من النار.. وكل إنسان مسئول عن نفسه فهو بيبعها للشيطان أو يبيعها للرحن. وهو قادر على أن يسترد نفسه من الشيطان -أي بطاعة الله - وكل إنسان قادر على ذلك).. وهكذا عيسى: له سلطان أن يضع نفسه في الجحيم أو في الرضوان ولا يستطيع أحد أن يأخذها منه رغم إرادته.. والعجيب ألهم لا يقفون على النص - ولكنه أسلم الروح الله - وهو وحده دليل قاطع على عدم الإتحاد الذي يزعمونه بين الآب والابن ويقولون أنه اتحاد كامل - ليس فيه انفصال - والنص يقول: أسلم الروح الله. وفاضت روحه - هذا النص الذي نقوله عن نفسه فداءً للبشر - ولكن الكاتب يقول: وقد برهن عملياً على صدق شهادته هذه إذ بعدما قسدم نفسه فداءً للبشر استردها وقام من الأموات!!

وهنا نقف وقفه سريعة قبل أن نكمل المسيرة مع كاتبنا الذي يعبر ويلخسص آراء فلاسسفة النصارى وعلمائهم...وهذه الوقفة على نظرية: من يستحق الفداء ومن يكون الفادى للنصارى وعلمائهم...

# (من يستحق الفداء ومن يكون الفادى) و الإمام "محمد عبده". وملخص ما قاله الإمام "محمد عبده" - رحمه الله - ف سورة النساء، حيث يقول:

يتوهم دعاة النصرانية - من القياس على مذهبهم ومن الخرافات التي سرت إلى بعض عامـــة المسلمين - أن الإسلام مبنى على النجاة في الآخرة والسعادة الأبدية فيها بمثل ما يسمونه الفداء ف عقيدة الصلب. وأن الفرق بين الإسلام والنصرانية إنما هو في الفادي ، فهم يقولون: إنه هو المسيح، ونحن نقول: إنه محمدﷺ هذا كلام الجهلاء من المسلمين وغير المــسلمين ) ولـــذلك يشككون عوام المسلمين في دينهم - بما يكتبونه من سفسطة الجدل في صحفهم وكتبهم، وما يقولون في المجالس والمجامع بألسنتهم – ومداره على قولهم : أن المسيح لم يخطئ قط وأن نبينــــا محمد ﷺ قد أذنب.. والمذنب لا يستطيع أن ينقذ من هو مثله من تبعة ذنبه، وإنما يستطيع ذلك من لم يذنب. أما نحن المسلمون فلا نرد عليهم هذا بتخطئة هذه القاعدة فقط، ولا بتعجيزهم في إثبات دعواهم أن المسيح لم يقترف خطيئة بالدليل العقلي، وكون الدليل النقلي (أي ما ينقلونه من نصوص الأناجيل) مثل: (من منكم يستطيع أن يبكتني على خطيئة) - هذا الدليل النقلبي وأمثاله هنا – لا يمكن (اعتماده) إلا إذا فرض (١) أن عدداً كثيراً من الناس – يُعد نقلهم تواتراً صحيحاً – قد لازموا المسيح في كل ساعات حياته ودقائقها فلم يروا منه خطينة فيها ـــ ولم يحصل هذا قط \_ \_ (٢) أو فرض نص صريح من الوحي يخصه بذلك.. وليس عندهم شئ من ذلك يقوم حجة علينا. وليس لهم أن يحجونا بما عندنا من القول بعصمة الأنبياء (ومنهم عيسى الطَّيْلُا، ومثل قول القرآن عنه: وحيهاً في الدنيا والآخرة) لأن هذا ـــ على كونه عاماً(أي لكل الرسل) - يُعد عندنا من الاحتجاج الذي يؤدي إلى نقض نفسه (لأهم لو قالوا أن القرآن يـشهد بعـصمة عيسى الطَّيْكُ أَنَّ فَهُم يَنْقَضُونَ دَعُواهُم لأَن: (١) هذا ثابت لجميع الرسل. (٢) ولأن القرآن يشهد ببشرية عيسى ويهدم نظرية الألوهية ويحارب عقيدة التثليث ويصفها بالكفر ويجعل المسيح ابن مريم وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام، وقد كفر الذين قالوا إنِ الله هو المسيح ابن مــــريم – أو ثالث ثلاثة..) ولأن اعتقادنا ينقض اعتقادهم واعتقادهم ينقض اعتقادنا..

ولا نرد عليهم أيضاً بأن إثبات الخطيئة على نبينا محمد ﷺ تعذر عليهم - فليس عندهم دليل واحداً - صحيح وصريح - على أن محمداً ﷺ قد أخطأ.. سوى أن يقولوا بتعدد الزوحات وغيرها، وكما يعلم الجميع ألها سنة الأنبياء جميعهم وليست بخطيئة.. فلم يرد أن محمداً ارتكب

شهوة محرمة أو وضعها في حرام - كما فعل داود بزعمهم - أو أن محمدا ارتكب الأخطباء المزعومة في الأناجيل على نبيهم عيسى التلكان.

وأنه لا ينفعهم في هذا المقام المشاغبة عمثل ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخُر وَيُستِمُ وَعَمْتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (٢) سورة الفتح، لأن الخطيئة التي ننفيها عن محمد والمسيح على حد سواء هي مخالفة دين الله تعالى بارتكاب (ما لهى الله عنه) أو ترك (ما أمر الله به) – أي أن يكون هناك أمر من الله لنبيه محمد – أو غيره من الأنبياء – بأن يفعل هذا. ثم لا يفعله. أو يقول له أن هذا حرام ثم يخالف النبي ويفعله وهذا النوع لم يخدث قط لنبينا محمد على وغن نوقن تمام اليقين بأن هذا هو حال جميع الأنبياء وأن ما ينسبه أهل الكتاب على أنبيائهم هو كذب وافتراء عليهم). (راجع عصمة الأنبياء).

ويقول الإمام: والذنب في اللغة هو: كل عمل له تبعة لا تسر العامل، ولا توافق غرضه. فهو مأخوذ من ذنب الحيوان: يعنى ذلك أن الإنسان ربما يعمل عملاً تكون عاقبته غير سارة له ولا توافق غرضه. (ولا يشترط أن يكون هذا العمل حراماً. فهو في المباحات، ولسيس في مخالفة الأوامر الصادرة من الله) فمثل هذا يقع من جميع الأنبياء لإظهار بشريتهم في الاجتهاد وفعل خلاف الأولى؛ ولكن دون مخالفة أمرٍ لله في ذلك الفعل. ومثاله من فعل نبينا محمد الله.

(١) إذنه لبعض المنافقين في التحلف والقعود عن السفر معه في غزوة تبوك. وكان إذنه لهم مبنيًا على اجتهاد صحيح، وهو أنه إذا خرجوا – أي المنافقون المستور حالهم – وهم كارهون ومصرون على نفاقهم فإنهم يضرون ولا ينفعون –كما قال تعالى ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مًا زَادُوكُمْ ومصرون على نفاقهم فإنهم يشغونكُمُ الفِيْتَةَ وَفِيكُم سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ (٤٧) سورة التوبة. وهذا يعتسبر مستند للنبي محمد على الله من الرأي في أنه أعطاهم الإذن بالتخلف (أي معه دليلٌ من الوحي يشير إليه بضرر خروج المنافقين في داخل السفوف المسلمة لإشساعتهم التخسفيل للمسلمين).. وهو أيضاً – رحمة منه على – إذ قبل أعذارهم وترك أمر محاسبتهم لله (وهذا كله دون مخالفة هذا الأمر واذن لهم)كلا: فإنه لم يوجد أمرٌ من الله بذلك.. والنبي على احتهد. ومعه دليل من القرآن ونسور منه هذاه إلى هذا النه هذا الأمر منه هذاه إلى هذا النه هذا الم هذاه إلى هذا النه هذا الله من القرآن ونسور منه هذاه إلى هذا التفكير).

ولكن على الرأي الآخر - أي إذا لم يأذن لهم النبي على التخلف - لتبين له وللمــسلمين - الصادق منهم من المنافق، ولعلم الكاذبين منهم (فهم منافقون وكانوا بطبيعتهم سيصرون علـــي

عدم الخروج مع النبي الله وبذلك سينكشف أمرهم ويتضح أمام الجميع) وهذا الرأي أولى من الرأي الأول لتمييز الصفوف والخبيث من الطيب. (ونؤكد أنه ليس في الرأي الأول مخالفة لأمر من الله، ولكن النبي الله فعل خلاف الأولى – فيما هو مباح له (ليؤكد على بشرية النبي الله ويحتاط لظهور دعوى الألوهية التي يفتريها أقوام هذا النبي أو ذاك ) وكانت عاقبة هذا الفعل من النبي الله غير سارة للنبي الله ولم توافق غرضه "لأنه كان بشراً رسولاً. ولا يعلم إلا ما يُعلمه به الله.. وهكذا جميع المرسلين. فكان هذا الإذن منه للمنافقين ذنباً لأن لم عاقبة مخالفة المقصد أو للمصلحة – وهي عدم ذلك التبين والعلم – ولذلك قال الله تعالى له ﴿عَفَا اللَّهُ عَلَى لَمْ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ الْكَاذِينَ ﴾ (٣٤) سورة التوبة. وليتأمسل القارئ: تصدير قوله تعالى بالعفو عنه قبل المعاتبة له وراجع تكملة الحديث في عصمة الأنبياء.

ويكمل الإمام : فمثل هذا ـــ وإن سمى ذنباً لغة ــ لا يُعد من الخطايا التي تمنع الإنسان مـــن استحقاق ملكوت الله ومثوبته في الآخرة ، أو تجعل شفاعته مردودَة.

على أن فى سيرة كثير من صلحاء المسلمين من لم تعرف له ولم تقع منه خطيئة من الخطايا التي يرمى بحا الصليبيون الرسل والأنبياء عليهم السلام – وكما قلنا أن نصوص أناجيلهم تسمئ إلى عيسى التيليخ وتنسب إليه الكبائر والصغائر...

والعجيب ألحم يستندون على ألوهية عيسى بن مريم بحديث للبي محمد على - بصفته الأخ المدافع عن عيسى علبه السلام وإخوانه الأنبياء مما ألصقه بحم اليهود والزنادقة - وبصفة خاصة أخيه عيسى الطيخ الذي الحموه بأنه ابن زنا - والحموا أمه الصديقة مريم عليها السسلام بأن الشيطان تسلط عليها - وحملت بعيسى من سفاح - فجاء النبي محمد الله ليمرىء أخيه عيسى الطيخ وأمه الصديقة فقال في حديث أبي هريرة عنسد السشيخين وغيرهما واللفظ هنا لمسلم (كل بني آدم بمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مسريم وابنها) - وللحديث رواية أخرى تقول: كل مولود ينخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه.. وذن هو يتحدث عن (نخس الشيطان) وليس (إغواء الشيطان) أو (سلطان السشيطان) عليه بالمعصية.. وقد أراد النبي محمد المنظل أن يبرىء مريم وابنها مم ألصقوه بحما بأوكد طريستي بالمعصية.. وقد أراد النبي محمد الشيطان طوال حياها وف حملها أو ولادتها وليس في ذلك دليسل على المنونة لعيسى بدعوى أن الشيطان لم يحسه فبذلك أصبح إلهاً ؛ وإلا كانت أمه (مريم) إلها آخر أيضاً - وهم لايقولون بذلك - ولكنهم يقولونه على إبنها. وقد وردت أحاديث عن النبي محمد

\* تؤكد على أن الله أخرج حظ الشيطان من قلب النبي محمد \* ويشهد لذلك حديث شق الصدر للنبي محمد وغسل القلب له بعد إستخراج حظ الشيطان منه، ولعل معناه أنه لم يسق للشيطان نصيب من قلبه صلى الله عليه وسلم ولا بالوسوسة. بل وزاد على ذلك بأن الله أعانه على هذا الشيطان (فأسلم) حيث قال \* ( إلا أن الله أعاني عليه فأسلم) رواه مسلم. وفي رواية زيادة ( فلا يأمر إلا يخير ) .

ولذلك يقول الإمام محمد عبده: فإن قبل: إن حديث إستخراج حظ الشيطان منه ونحوه يدل على أنه كان له حظ منه قبل ذلك ، وهذا يناق قوله تعالى ﴿ إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان ١٥: ٢٤ ﴾ وهو ﷺ صفوة عباده وحاتم رسله المصطفين الأحيار، فإن الآية تنفى سلطة الشيطان عن عباد الرحمن فى كل آن ، فالجسواب: أن الآية تنفى السلطان عليهم لا أصل الوسوسة ، فإذا وسوس الشيطان ولم تُطع وسوسته لم يكن له سلطان ، ومعنى الحديث (شق صدر النبي محمد والله واسلام شيطانه) أن الشيطان لم يعد له طريق إلى الوسوسة ولا إلى الأمسر بالشر قط ، وهذه مرتبة عليا لايرتقى إليها كل عباد الله ، وقد ذكر أهل الحديث من حصائصه صلى الله عليه وسلم إسلام شيطانه ، وجملة القول أن الشيطان لم يكن له عليه سلطان ما، ولكن كان له حظ وطمع فى الوسوسة (قبل شق الصدر)، فزال (هذا الطمع وليس السلطان) وغلبه نور النبوة حتى يئس وزال حظه فلم يعد يأمر إلا بخير أو إسلم كما ورد .

فإن قيل: إن مافسر به البيضاوى حديث مريم وعيسى يقتضى ان يكونا أفضل من السنى صلى الله عليه وسلم أو ممتازين عليه إذ كان يطمع فيه و لم يطمع فيهما، وهذا مايشاغب به دعاة النصرانية عوام المسلمين مُستدلين بالحديث على تفضيل عيسى على محمد عليهمسا السصلاة والسلام، أو على انه فوق البشر (أى إله)، فالجسواب: أن كتاب هؤلاء الدعاة (النسصارى) حجة عليهم، فقى الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا (ملخصه إبليس يجسرب يسموع) و(يقتاد يسوع) – مانصه: : ١ اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في يسوع) – مانصه: : ١ اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس و كان يقتاد بالروح في البية ٢ اربعين يوما ((يجرب من إبليس)) و لم ياكل شيئا في تلك الايام و لما تمت حاع احبرا ٣ و قال له ابليس ان كنت ابن الله فقل لهذا الحجر ان يصير حبزا ٤ فاجابه يسوع قائلا مكتوب ان ليس بالخيز وحده يجيا الانسان بل بكل كلمة من الله ٥ أم اصعده ابليس الى جبل عسال و أراه جمسع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان ٣ و قال له إبليس لك أعطني هذا السلطان كله و مجدهن لأنه الي قد دفع و أنا أعطيه لمن أريد ٧ فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع ٨ فأجابه يسوع و قسال

اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد ٩ ثم جاء به الى اورشــــليم و اقامه على جناح الهيكل و قال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اســـفل ١٠ لانـــه مكتوب انه يوصي ملاتكته بك لكي يحفظوك ١١ و الهم على اياديهم يحملونك لكي لا تـــصدم بحجر رجلك ١٢ فاجاب يسوع و قال له انه قيل لا تجرب الرب الهك

فهذا صريح فى أن إبليس كان يوسوس للمسيح عليه السلام حتى يحمله ويأخذه من مكان إلى مكان ، وقصارى الأمر أنه لم يكن يطيعه فيما أمر به من السحود له ، ومن إمتحان الرب إلهه(أى إله المسيح) وقوله: (لاتجرب الرب إلهك) يُراد به ماورد فى سفر التثنية آخر أسفار التوراة(٦: ٢١) ومثله قوله: (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان) ، وقوله: (للرب إلهك تسحد) إلخ . وذلك مما يدل على أنه كان متبعا للتوراة .

هذا وقد تقدم تحقيق القول في الشيطان ووسوسته في سورة البقرة ، والمحقق عندنا أنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين ، وخيرهم الأنبياء والمرسلون (هذا بخلاف الوسوســـة التي لو حدثت ولكنهم لايطيعونه في هذه الوسوسة - وهو ليس له سلطان عليهم)، وأما ماورد في حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمسهما ، وحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه فهو من الأخبارالظنية لأنه من رواية الآحــــاد٠.. ولماكان موضوعها عالم الغيب والإيمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ الظُّنْ لَا يُعْنَى مِنِ الْحِقِّ شَيًّا ٥٣: ٢٨ ﴾ كنا غيرمكلفين الإيمان بمسمون تلك الأحاديث في عقائدنا. وقال بعضهم: يؤخذ فيها بأحاديث الآحاد لمن صحت عنده ، ومذهب السلف في هذه الآحاديث تفويض العلم بكيفيتها إلى الله تعالى ، فلانـــتكلم في كيفيـــة مـــس الشيطان ، ولا في كيفية إحراج حظه من القلب( للنبي محمدية)، وإنما نقول: إن ماقاله الرسول حق وإنه يدل على مزية لمريم وإبنها وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم لايُسشاركهم فيهــــا سواهم من عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وهذه المزية لاتقتضي وحـــدها أن يكون كل واحد منهم أفضل من سائرعباد الله المخلصين ، إذ قد يوحد في المفضول من المزايا ما لا يوحد في الفاضل (وهذا أمر معلوم للجميع ؛ حيث انه ربما يوحد إنسان نمدحه بأنه أشـــجع الرجال -- ولكننا لانجعله أفضل الرجال على الإطلاق؛ وهذا معني قـــولهم أن المزيـــة لاتعــــــي الأفضلية – فهذا ربما يكون أشجع الرحال لكنه بخيل أو كذاب أو منسافق أو . . . وبـــذلك لايكون أفضل الرحال)، فليست مريم أفضل من إبراهيم وموسى عليهما السصلاة والسسلام (بسبب أن الشيطان لم ينخسها فتستهل صارخة وقست ميلادها)، لأن اختسصاص الله إياهما (إبراهيم وموسى) بالنبوة والرسالة والخلة والتكليم يعلو كون الشيطان لم يحسهما عند الولادة ، على أن الحديث ورد في تفسير كونه تعالى تقبّل من إمها إعادة الوذيتها من الشيطان ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ وَإِلِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٣٦) سورة آل عمران ، وهذه الإعادة قد كانت بعد ولادها والعلم بأها أنثى ، وظاهر الحديث أن المس يكون عند الوضع (وهذا نما يضعف الحديث)، والله ورسوله أعلم بمرادها انتهى كلام الإمام.

ونعود لقضية الفداء ونسمع رأى الإسلام فيها.. وهو أن مدار نجاه الإنسان فى الآخرة من العقاب وفوزه بالنعيم والسعادة الأبدية إنما هو على "تزكية النفس وتطهيرها مسن العقائسد الوثنية الباطلة والأخلاق الفاسدة حتى تكون متخلية عن الأباطيسل والسشرور، متحليسة بالفضائل وعمل البر والخير ومدار الهلاك على ضد ذلك ﴿قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ سورة الشمس.

فالني على لا يستطيع أن يفدى أحداً من عذاب الله إلا بإتباعه لأوامر الله التي جاء بها هسذا النبي. ﴿وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ كَلّا ﴾ (١٤) سررة المعارج. إنما ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَسا كَسسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣٨) سورة المدثر. والشفاعة لمن يستحقها وقد قصر به عمله. فهي شفاعة لمن ارتضاه الله وأذن له الله . فمحمد شفيع وسيد الشفعاء ، وعيسى شفيع، وموسى شفيع. وعيسى وجيها ف الدنيا والآخرة، وموسى أيضاً ﴿فَيَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَاللَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِسْا فَلُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (٦٩) الاحزاب. وهكذا مقام الأنبياء.. فلا صلب للإله العظيم – حل ذكره – ولا تثليث. ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلّا آتِي (الرَّحْمَنِ) عَبْدًا ﴾ (٩٣) مسرم. ولاحظ كلمه الرحن؛ فنحن عبيد للرحمن ولسنا عبيداً لظالم.

#### \*\*\*\*

(١) الأدلة الكتابية على شخصية المسيح (كما يقول الكاتب: عوض سمعان)

(۱) شهادته عن ربوبيته وبنوته الله ووحدته الجوهرية مع الأب وإعلانه له: ويقوم الكاتب بالإشارة إلى مكان ورقم النصوص فقط...ولذلك يجب على كل قارئ أن يستحسضر هدذه النصوص في سياقها حتى لا يتمكنوا من إضلاله والتلاعب به - كما سنرى -.

\*\*(والنص الأول) قال المسيح أنه الرب، ثم يذكر رقم النص وهو (من ٢١: ٣): وبمراجعة النص نجده يحكى قصة إحضار الأتان والجحش ليركب عليهما الرب (يسوع) — هذه القصمة المضحكة والملفقة — كما قال بذلك علماؤهم — وانظر كتابنا حديث النبوءات – وأنسه قسال لهما: إن كلمكما أحد شيئاً فقولا "الرب" عتاج إليهما (الأتان والجحش). هكذا (الفانديك). وتقول الكاثوليكية: أنما هي المرة الوحيدة التي يسمّى فيها يسوع نفسه (السرب) في إنجيسل متى. وفي الحياة: تقول الرب في الترجمة العربية، وفي الإنجليزية تقسول the master أي السيد... ولذلك تنطق الترجمة المشتركة النص هكذا: ("السيد" محتاج إليهما) وتعلق شارحة وموضحة: السيد أو الرب أو "صاحبه".

وهنا يتملك المرء منا العجب من هؤلاء المتلاعبين بنصوص الوحي وهم يعلمون أن كلمه الرب تطلق على المعلم وعلى السيد من البشر – وكما قلنا مراراً وتكراراً: ألحم أحياناً يطلقون لفظ الإله – وليس الرب فقط –على البشر (مثل موسى، القاضي، بل وكل شعب إسرائيل آله...) بل إن القرآن قال عن الملك أنه رب – بمعنى السيد ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَلَهُ نَسَاحٍ مِنْهُمَسَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ (٢٤) يوسف.

\*\*(النص الثاني) يقول الكاتب أنه رب داود. (من ٢٠ : ٢٠-٥٤): فكيف يدعوه داود بالروح رباً (والعجيب أن هذه النصوص لا تتحدث عن الإله المنتظر الذي سيصلب بل هم يجادلونه ويجادلهم في المسيح البشر الملك من سلالة داوود – ابن داوود) فهو يقول لهم كيف يكون المسيح المنتظر ابن داود. وداود يدعوه رباً (بمعني سيده) فإن داوود لا يقول لابنه (سيدي) – بحكم العقل والمنطق –. وقد شرحنا ذلك تفصيلاً في المزامير عند شرح الآية التي يستندون عليها في المزامير (قال الرب "لربي"..)، وقلنا أن الترجمات الأخرى التي تدعى الدقة والصحة – بإجماع علمائهم – تقول (قال الرب "لسيدي الملك") فالرب هو الملك وليس هو الإله الحقيقي أو الرب الحقيقي. ولذلك تقول المشتركة: يعود هذا اللقب (ابن داود) إلى وعد الله لداود بواسطة النبي ناثان (٢صم٧: ١٢—١٦) الذي يقول فيه الرب لداود: متي كملت أيامك و اضطجعت مع النبي ناثان (٢صم٧: ٢١—١٦) الذي يخرج من أحشائك و أثبت مملكته على الأبد في بينا لإسمي و أنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد في 1 أنا أكون له أبا و هو يكون في إبنا (وهندا واضح تمنام الوضوح أن هذه الألقاب عن سليمان ابن داود) ويؤكد بعدها: و لكن رجمتي لا تترع منه كما الوضوح أن هذه الألقاب عن سليمان ابن داود) ويؤكد بعدها: و لكن رجمتي لا تترع منه كما

نرعتها من شاول الذي أزلته من أمامك. ولذلك تشير المشتركة بعد هذا النص بمراجعة (١مل /٢) وكله يحكى عن سليمان.

\*\*(النص الثالث): أن عيسى رب الرسل ف من ٢٠ /٢٤: إسهروا إذا لأنكم لا تعلمون ف أى ساعة يأتي ربكم. وهذه الفقرة من النصوص التي ورد فيها - في نفس هدذا الإصداح - آيات مجئ ابن الإنسان وانفراط عقد الكون (النبوءة الكاذبة) التي تكفى وحدها لهدم كدل دعوى الألوهية أو حتى النبوة. وهى قوله في (من ٣٤/٢٤) الحق أقول لكم لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله (بحىء بن الإنسان). السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ولا أدرى كيف يستشهدون عمل هذا العبث الكاذب بشهادة الواقع والتاريخ وجميع علمائهم. وعلى أي حال فالمقصود بقول يأتي ربكم - أى معلمكم وسيدكم -كما عودنا الكتاب المقلس من أوله إلى آخره على إطلاق هذا اللفظ على هذه المعاتي.

\*\* (النص الرابع): أنه عسى "قال أنه ابن الله (بره: ٣٠٨٠، ٢٠١٠) وهذا من أغرب عجائب الفكر والتلفيق وأدعو القارئ أن يقرأ النصوص ولا يقتصر بالنص المشار إليه فقط. فها هو الإصحاح العاشر المشار إليه قال (أنا و الآب واحد " ٣١ فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجوه " ٣٢ أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ليجوني " ٣٣ أجابه اليهود قاتلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك و ترجوني " ٣٣ أجابه اليهود قاتلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك و أنت إنسان تجعل نفسك إلها "(لاحظ: هو لم يقل أنا الله، ولكنه قال (أنا والآب واحد) — كما يقول أحدنا لصاحبه أنا وأنت واحد ، بل ويضيف : ولا فرق بيننا لهاتياً وذلك لشدة المجبة بينهما وليس للإتحاد الثالوثي بينهما) ولكنهم فهموه خطأ — أو أرادوا تلفيق هذه التهمة له حكمن يحرف لك الكلام ليلفق لك تممة أنت برىء منها. ورغم ذلك أجابهم "يسوع" موضحاً أشد الوضوح وبمثال عملي قائلاً: ٤٣: أليس مكتوبا في ناموسكم "أنا قلت أنكم آلهة " ٥٣ أن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله — و لا يمكن أن ينقض المكتوب — " ٣٦ وان قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله — و لا يمكن أن ينقض المكتوب — " ٣٦ فالذي قدسه الآب و أرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأي قلت "أين ابن الله"). فهذا فالمناذ إخواننا جزء النص الأول (أنه ابن الله) ولا بأخذون النصف الثاني الذي أكده يسسوع يأخمة ؟ وهذا النص دليل دامغ وإنكار واضع من يسوع على أنه ليس هو الله ولا ابسن

الله بالمعنى الحقيقي.. وإلا يكون المقابل لذلك : أنه لو أنتم آلهة بالحقيقة فأنا ابن الله بالحقيقة... وكما أن هذا لا يكون — ولا تقولون به- فذاك أيضاً لا يكون لي بالحقيقة.

\*\*والعجيب أن الكاتب يقول (في النص الخامس) أن الله هو أبوه بمعنى أنه معادل له!!! أو بالحري واحد معه (يوه: ١٨) ((فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنــه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله )) وقد قلنا أن اليهود ظنــوا حطأ أنه يساوى نفسه بالله (كما في هذا النص ــ فهو ظن والهام وتلفيق اليهود ــ وليس قول يسوع) فهو قال إن الله أباه وليس في هذا مساواة بالله (كما لا يتساوى الابن بالأب) وكمــــا علم المسيح أتباعه بأن يقولوا في صلاقم : ((أبانا الذي في السماء...)). واليهود يريدون إلصاق همة ادعائه للألوهية ليرجموه بسببها فقالوا أنه يساوى نفسه بالله – وهو ينكر ذلك لهم مـــراراً وتكراراً – بل المسيح نفسه قال في مواطن كثيرة (الآب أعظم منى– ليس رسول أعظم مـــن مرسله - والله أرسلني.. أنا أنفذ قول مسن أرسسلني).. بسل إن السنص التسالي مباشسرة وهو "يو (١٩:٥) يرد المسيح بقوله: الحق الحق أقول لكم لا يستطيع الابن أن يفعل شيئاً مــن عنده (!!!تأمل) بل لا يفعل إلا ما يرى الآب يفعله.. إلى أن يصل فمن لم يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله ومثله في القرآن﴿مُنْ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (٨٠) سورة النـــساء . ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبْعُونِي يُحْبِنُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٣١) آل عمران. ولذلك يقول بعدها ٢٤- الحق الحق أقول لكم من سمع كلامي وآمن بمن أرسلني فله الحيـــاة الأبدية (إذن هناك أنا "كلامي" وهناك من أرسلني "الله")... ٢٧- الله أعطاه سلطة لأنه ابــن الإنسان فالله أعطاه (وليس هو الله).. ثم يقول بعدها ملخصاً العقيدة والمنهج السذي حساءهم به:٢٨ جميع الذين في القبور فيخرجون منها أما الذين عملوا الصالحات فيقومون للحياة وأمــــا الذين عملوا السيئات فيقومون للقضاء. (هذا هو ملخص عقيدة الأنبياء جميعهم ، ولو كانـــت عقيدة الفداء كافية فما فائدة الدعوة إلى العمل الصالح).. ثم نكمل النصوص في الآيه. ٣ بعدها: أنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً من عندي .. لأني لا أتوحى مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. (فهل هذا مساو للآب ؟ وهل هذا إله كما يقولون ؟!!).

وانظر للنص بعدها ٣١ - لو كنت أشهد أنا لنفسي لما صحت شهادتي. ٣٢ هناك آخر يشهد لي. وأنا أعلم أن الشهادة التي يشهدها لي صادقه (يقصد شهادة الله. ويسميه آخر) ولاحسظ كلمه آخر"الله" يشهد لي. وهو يقول شهادتي لنفسي لا تنفع.. إذن لا يمكن أن يكون المقصود أن "الله" أشهد لنفسي أنا "الله".. وهو يقول (آخر) يشهد لي.. !!! ويقولها صريحة أنه رسول الله وها هي الآية بعدها٣٦. يإن الأعمال التي وكل إلى الآب أن أتحها(كما يوكل أحدنا وكيلاً عنه) - هي تشهد لي بأن الآب أرسلني و لم يقل (الله أرسل نفسه) والآب الذي أرسلني هو شهد لي.(يما أيدني به من معجزات تدل على أن رسول له)...٣٨ - وأن كلمته لأثبت فيكم..(لاحظ المسيح يثبت فيهم.. وهم فيه وهم في الله وهم جميعاً واحد - وهذه الخلطة السي أشرنا إليها كثيراً...٣٤ - حت أنا باسم أبي (فهو حاء باسم الله وليس هو الله -كما يقولون في تضليلهم في شرحهم للنص المثيل: هبارك الآتي باسم الرب (عن يسوع).. ويجعلون هذا النص دليلا على أنه هو الرب.. رغم أنه لم يقل مبارك الرب الآتي.. بل إنه جاء باسم الرب.. كما يقول أحد المرسلين أو الوزراء.. هذا البيان باسم رئيس الجمهورية.. ولا يمكن لأي عاقل من الجالسين والسامعين أن يقول أن المتحدث هو رئيس الجمهورية... وهكذا عزيزي القارئ في كل حديث الأناجيل (على تحريفها وزيفها الواضح للعيان - وها هو أخطرهم تزييفاً في دعوى الألوهية — إنجيل "يوحنا" — والذي وضع خصيصاً بأمر الكنيسة لتثبيت هذه العقائد عن الألوهية المزعومة — ووضعه كاتب بحهولً — ورغم ذلك لا يستطيع أن يجهر بهذا الزعم).

و لا تجد نصاً واحداً صريحاً يؤكد على قول يسوع بأنه هو الله.أو ابن الله بالحقيقة بل تجــــد (كما قال أفاضل علمائهم ومحققيهم) أنه ينفى هذا الزعم نفيًا قاطعاً بالقول وبالمثال التوضيحي.

\*\* ثم يستدل الكاتب ((بالنص السادس)) "يو١٧: ٢٢ " بأنه هو والآب واحد: وهذا أيسضاً من العجائب المضحكة المبكية - رغم المتاهات الفلسفية (المضحكة) - وأتمنى من القسارئ أن يقرأ الإصحاح كله ليرى ذلك بنفسه. وفي الآيه ١ ١ يقول: أنا ذاهب إليك يا أبت القسدوس. إحفظهم باسمك الذي وهبته لي ليكونوا واحداً كما نحن واحد... ١٤ - إني بلغتهم كلمتسك (إقرأ بتركيز شديد وتأمل) ١٥ ثم يتضرع إلى الله (داعياً كما يدعو الرسل والأنبياء): لا أسالك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشوير (١٠).. ثم يقول عن أتباعه ألهم. ١٦ ليسوا مسن

<sup>(</sup>١) فهو لا يملك من الآمر شيء. - في الدنيا - كما لا يملك لهم ذلك في الآخرة - كما قالها صريحة لا بني زبدي. وأن الذي يعد لهم المكان في الفردوس معه عن يمينه - هو أبيه (الله) - وهو لا يملك ذلك ، وهـــو لا يعلـــم مـــــق الساعة (ولا يعلمها الإبن إلا الآب).

العالم كما أنى لست من العالم (لاحظ وتأمل، فهي المساواة الكاملة حتى في أصلهم وأصله ومنشأهم ومنشأه. وذلك لأنهم سيقومون بالتصليل لأتباعهم باستشهادهم بقول المسيح: إني لست من العالم.. و يجعلون هذا النص دليلاً على أنه ليس من البشر.. وأنه إله). وليتهم يقرأون أول الآية التي تقول أن أتباعه أيضاً ليسوا من العالم.

إلى أن يصل لقوله ٢ فليكونوا باجمعهم واحد (هذه الأعداد الكثيرة من المؤمنين) كما أنك في يا أبت وأنا فيك (وهذا هو الشاهد لديهم في إتحاد الآب بالابن وأنهما واحد..وهو السذي شيّدوا عليه عقيدهم في الاتحاد والتثليث). ولكن حينما نكمل الآية يتضح زيف هذا التصليل وأنها صيغ فلسفية – كان الغرض منها الإضلال والمتاهات عن الحق – فهو يقول: ليكونوا جميعاً واحداً كما أنك في وأنا فيك فليكونوا هم أيضاً فينا (فهم جميعاً فينا – أنا وأنت) ولماذا ذلك ؟ يقول النص : ليؤمن العالم بأنك أنت أرسلتني "أنا" فهل قال ليؤمنوا بأني أنت وأنت أنا ؟ كلا.

وإنه فى الآية بعدها يقول ٢٢: وأنا وهبت لهم ما وهبت لي من المجد (أى أن المجد الذي أعطاه لعبسى أخذه أيضاً (كما هو) أتباع عيسى – فهل هذا المجد هو"بجد الألوهية أيها الحكماء ؟ كلا. إنما هو شرف الطاعة له والصلة به والتأييد منه)، ليكونوا واحداً (فينا) (كما نحن واحد) وهذا التعبير شبيه بنصهم التوراتي: (وكما يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بزوجته ويكونسوا جسداً واحداً .. فهل يتخيل أى عاقل من القراء أن الرجل وزوجته أصبحا واحداً – بمعنى أن زوج مريم أصبح هو مريم؟ – إن هذا لم يفهمه إلا الضالون المضللون.

وفى الآيه ٢٣٠: أنا فيهم وأنت فى ليكونوا مكملين إلى واحد (أنه لم يصبح ثالوثاً بل أصبح بالوعاً ، وملايين فى واحدا!!). ويكمل: وليعلم العالم أنك أنت أرسلتنى وأنك أحببتهم كما أحببتنى (فهذا هو معنى الاتحاد.. اتحاد المحبة... وليس تخريف الأحبة) ٢٥- إن العالم لم يعرفك أما أنا فقد عرفتك وعرف هؤلاء أنك أنت أرسلتنى (أكثر من مرة يكررها.. أنه رسول الله). ٢٦- عرفتهم باسمك وسأعرفهم به ليكون فيهم الحب الذي أحببتنى به (نفس الجد ونفسس الحب الذي يعطيه لابنه عيسى ممكن أن يناله أحد أتباع عيسى المطيعين له.. ويكونوا جميعاً ممذا المعنى أبناء الله فى محبتهم إياه ومحبته إياهم)... وأكون أنا فيهم (فهل عيسى فيهم بالمعنى اللاهوي وأصبحوا أفراداً فى الثالوث المقلس أيها الحكماء ؟).

\*\*أما النص السابع في استدلال كاتبنا وهو: أن من رآه (أى رأى عيسى) فقد رأى الآب (يو٨: ٥٨) فهذا استدلال عن طريق الخطأ ولكنه يشير إلى النص (الحق الحق أقول لكم. قبل أن

يكون إبراهيم أنا هو) فأخذوا حجارة ليرجموه كها. فتوارى يسوع، وهذا نفس ما يقوله المسلمون بأن محمداً كان قبل خلق آدم — أى قبل إبراهيم أبضاً — ومكتوباً اسمه على العرش قبل خلق آدم.. (ورغم عدم اعتمادنا على هذا الحديث) ولكن المفهوم لدى الجميع أنه قبل أن يخلق آدم (وجميع الخلق وليس إبراهيم فقط) وُجد محمد، ووجد عيسى — كأنبياء وبرره – وجرود علم – وأن الله قد قرر اصطفائهم قبل أن يخلق الخلق (أى قرر أن عيسى نبي قبل أن يخلق إبراهيم.. بل ومحمد قبل خلق آدم نفسه) فكل شئ مكتوب عند الله معلوم له قبل خلق الخلق... وهذا نفس ما قاله بولس عن نفسه وأتباعه الفسم / ٤ ("كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين).. أى اختارنا بعلمه القديم وتقديره. ولا يمكن أن يكون مقصد بولس أنه قد خُلق هو والقديسون قبل خلق العالم أو كانوا أزليين!!(لا أدرى ألا يقوا هؤلاء هذه النصوص).

ولذلك حينما يقول المسيح (من رآني فقد رأى الآب) فإنه يقصد الرؤية المعنوية وما يؤكسد ذلك هو قوله بعدها: بعد قليل لا يراني العالم أيضاً أما أنتم فترونني يوع ١٩/١ فهو - بالتأكيد - لا يتحدث عن رؤيتهم له رؤية حسدية حقيقية ولكنه يتحدث عن رؤية المعرفسة الإيمانية. وهذه لا يراها الكفار غير المؤمنين به. وهو نفس معنى: الذي يراني يراني يرى الذي أرسلني.. لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصيته.. وهكذا كما قال الرب لصموئيل (إغم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا) ومعلوم أن الله لم يترل بنفسه ليرفضوه ولكنهم رفسضوا طاعة صموئيل المرسل من الله ولو أهانوه فقد أهانوا الله.

بل غاية ما يصل إليه هؤلاء المتفلسفون هو أنه كان أيام إبراهيم أو قبل أيام ابره يم.. كما يقول (بولس في كولوسي ١٥/١) عنه (أنه بكر كل خليقة).. فغاية ما يشير إليه هو أنه أول الخلائق ولكنه مخلوق (هذا لو افترضنا حدلاً صدق ما يقولون) فهو أول الخلائق (أى مخلوق مثلهم ولكنه هو أول المخلوقين وليس هو الخالق. وقد رأينا أن ملكي صادق أحق بالألوهية من عيسى - كما زعم بولس). راجع كتابنا حديث النبوءات. وهنا سوال هام: إذا كان الله وعيسى وروح القدس شيئاً واحداً في الثالوث المقلس فما هو موضع ملكي صادق مسن هذا الثالوث. فهو يقول عن ملكي صادق (ليس له أب ولا أم، ولا بداية له ولا محاية له: وقد علمنا بداية عيسى وتيقنا من هايته (وهي الصلب) وعلمنا من هي أمه والدته. فلم لم يقل النصارى بألوهية ملكي صادق؟

وقد رأينا أن سليمان (و سفر الامتال/١٨١٥) وهو يصف نفسه بالحكمة: وأنه كان يلعب عند الله منذ الأزل وقبل حلق السموات والأرض \_\_ وهو يقصد الحكمة في شخصه \_ وأن الحكمة هي أول ما حلق الله وقبل حلق المخلوقات \_ ولكن يقول ذلك بأسلوب التوراة والعجيب أن (فلاسفة النصاري) كعادهم يتمسحون هذا النص \_ عن الحكمة المتمثلة في سليمان \_ و يلصقوها بالمسيح ليجعلوه هو المقصود بوجوده هناك عند الرب منذ الأزل \_ بسل وحعلوها أغلى نبوءة عن الرب يسوع !!. ولذلك ننقل للقارىء النص ليتأمله بنفسه \_ حيث أن سليمان يصف نقسه بالحكمة \_ التي لا يستغني عنها الله الحكيم وليس الهازل أو المحنون وقام بتشخيصها على هيئة شخص متواجد عند الله هكذا(١٢ أنا "الحكمة".... ٢٢ السرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم " ٣ منذ الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائسل الأرض \* ٤٢ إذ لم يكن غمر أبدئت إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه " ٥ من قبل أن تقورت الجبال قبل التلال أبدئت " ٢٦ إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد و لا البراري و لا أول اعفار المسكونة " ٢٧ (لما ثبت السماوات كنت هناك أنا لما رسم دائرة على وجه الغمر " ٨٢ لما رسم أسس الأرض " كنت عنده (أى الله) صانعا و كنت كل يوم لذته (أى الله) فرحة دائما قدامه "). فأين الأزلية والألوهية التي يدعوها ليسوع وهذا النص عن الحكمة المتعلكة في سلمان؟

ونعود إلى كاتبنا تحت العنوان الثاني وهو

٢: شهادته عن أزليته وأبديته "أى المسيح" حيث يقول الكاتب

\*\*(۱) فقد قال إن له بحداً حاصاً قبل إنشاء العالم (يو۱۷: ٥) و الآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك "بالمجد" الذي كان لي عندك قبل كون العالم.. ولا أدرى كيف يفهمون من ذلك أنه هو الله.. وهو كما قلنا مسن الله أن يمجده.. ثم يقول قبل أن يكون العالم.. وهو كما قلنا مسن التعبيرات الجحازية — كما في قوله أنا قبل إبراهيم.

\*\*(٢) أما الدليل الثاني في رؤيا يوحنا (أنه الألف والياء والبداية والنهاية والأول والآخر) (رؤ١: ١٧/٨) فهذه أقصى ما يقال فيها: أنما مثل ملكي صادق. بل ملكي صادق أحق.. وأقل

ما يقال فيها أنها هلوسات منامية كباقي سفر الرؤيا اليوحناوية – و لم يقل "يسوع" عن نفـــسه ذلك – ولا تثبت إلا ما تثبته أضغاث الأحلام وأترك القارئ أن يقرأ هذا السفر(١٠):

### \*\*\*\*

\*\* (٣) وتحت عنوان شهادته عن عدم تحيزه (المسيح الفادى) بزمان أو مكان يقول: فقد أعلن إبان وحوده على الأرض أنه كان وقتئذ في السماء أيـضاً (يـو٣: ١٣)٠ (يلاحظ القارئ كثرة الاستشهادات من إنجيل يوحنا المزور وروياه)..

ويقصد صاحبنا في شهادته هذه إلى النص (فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نسزل من السماء).. وكما رأينا من قبل أنه قال لأتباعه أغم ليسوا من هذا العالم (وهذه كلمه نقولها دائماً للأخيار والأطهار أغم ليسوا من هذه الدنيا) وربما يكون هذا الصالح معروفاً للجميع أنه ابن فلان الطالح (الفاسد) ولكننا نقسم بالله أن هذا الولد ليس ابن هذا الرجل الفاسد وهكذا.. أما هذا النص أنه ما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء.. فهدا تخريف وتحريف (٢٠ –وعلى الرغم من المتناقضات التي تسقط اعتبار قداسة هذه النصوص – لكنه للأسف الشديد – قد جهل كل من بولس والكاتب أن الكتاب الذي يقدسونه تحدث عسن صعود أحنوخ واليشع وإيليا (ملوك (٢٠/١/١)) وإشعياء بل وصعود موسى. .و صعود أحنوخ بعربه من نار يشهدها المشاهدون بطريقه مكرمة ومعززة – وليس مصلوباً مهاناً على الصليب –

<sup>(</sup>۲) فعلى الرغم من تناقض كتبه الأناحيل فى مسألة صلب وقيامه وصعود المسيح...(كما هو العادة فى كل صفحة من صفحات الكتاب المقدس) ونخص هنا مسألة صعود المسيح التي ذكرها لوقا فى إنجيله..وعاد وذكرها فى سفر (أعمسال الرسل) بقول مناقض فيما بينهما.إذ يحدد فى إنجيله صعود المسيح بعيد الفصح ، أما فى سفر الأعمال(الذى كتبسه هسو أيضاً) فيحدد للوعد بعد ذلك بأربعين يوماً.

وهذا وحده ينقض هذا الادعاء.. ولم يقل أحد أن أخنوخ الذي صعد إلى السماء كان قد نزل من السماء.. أو قال أحد أنه لم يصعد إلى السماء إلا (يسوع) الذي جاء من السماء (كإله كما يرعمون).

والعجيب أن "ول ديورانت" في تاريخ الحضارة مج حس صد ٢٤٠ يككي: أن انتقال (القديس) بحسمه وحياته إلى السماء كان من الأفكار الشائعة المألوفة بين اليهود. وها هسو في سفر أعمال الرسل (٨) يحكي أن فيلبس لما صعد من الماء خطفه روح السرب ولم يبسصره الخصي الذي كان معه في التعميد بالماء. وذهب في طريقه فرحاً أما فيلسبس فوجد في أشدود... فهو صعود إلى السماء وطيران إلى أماكن أخرى. وهو هنا يثبت ويبرهن على القضية بدليل أصدق من رواية يسوع – حيث لم ير أحد من الأعداء يسوع في مكان آخر، ولم يروا صعوده. فلماذا يصرون على ألوهية المسيح بمثل هذه الأفكار المضللة والمزيفة.. وقسل حكى عن أتباع الديانات الوثنية ألوان كثيرة من المعجزات التي فاقت معجزات المسيح. وراجع (أسطورة تجسد الإله، وصعود الآلهة الوثنية). بل إن أتباع المسيح قد أتوا بمعجزات تعادل عاماً ما فعله المسيح. بل إن المسيح نفسه قد قال إن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يفعسل ما فعله المسيح. بل إن المسيح نفسه قد قال إن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يفعسل أكثر مما أفعل ويقول للحبل انتقل من مكانك... وهكذا.

نعود إلى الجئ من السماء أو الترول من السماء.. فهم كثيرون منهم الملائكة (ورغم ذلك لا تعتبر النصارى هؤلاء الملائكة ألهم آلهة – رغم ألهم مولودون من غير أب وأم ومن غير مادة ولهم القدرة على فعل أفعال عظيمة يعجز عنها البشر.. و لم يرتكبوا معصيةً..) بل إن الأناحيل تذكر أن التلاميذ مولودون من فوق أو من الله يو(١٣/١) و أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه ١٣ الذين ولدوا ليس من دم !! و لا مسن مشيئة جسد !! و لا من مشيئة رجل!! بل من الله.

يقول: و ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء ونذكره بما قال في (يوحنا ٣/٣) حيث أجاب يسوع و قال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله ( فكم عدد هؤلاء الآلهة السذين سيولدون من فوق بالإضافة إلى الرب يسوع ؟).

ثم يستشهد الكاتب بنص "متى" وإنه يظل مع تلاميذه أو بالحري المؤمنين بسه إلى انقسضاء الدهر: وجعل ذلك دليل الألوهية. رغم أننا نعيش الآن وفينا موسى وعيسى وإبراهيم وآخرهم

عمد (صلى الله وسلم عليهم أجمعين) كما قال القرآن الكريم ﴿وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنتُمْ ثُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ (١٠١) سورة آل عمران. ونقولها دائماً في كلامنا الدارج عن عزيز لذينا مات وفارق الحياة: أنه باق معنا و لم يفارقنا لحظة واحدة في يقظتنا ومنامنا وفى كل حياتنا والنص يقول: وفيكم رسوله، و لم يقل وبينكم رسوله – أى أنه فينا بشرعه ونحجه ومحبته –.

\*\*(٤) ويستشهد الكاتب تحت عنوان (كونه الحياة والمجيى): يرحنا ٢٥/١ (أنا القيامة والحياة). ويقول الوحي — عند المسلمين – عن القرآن أنه نور ﴿ وَاتَّبَعُواْ التُّورَ الّذِي أَنزِلَ مَعَهُ ﴾ (١٥٧) سورة الاعراف ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبَّكُمْ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَاهُ) وَجَعَلْنَا لَهُ النساء. وذكر الله أن الوحي هو (الروح) التي (تحيى) الموتى ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيّنًا (فَأَحْيَيْنَاهُ) وَجَعَلْنَا لَهُ (٢٤٢) يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مُثلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مُنْهَا ﴾ (٢٢) سورة الانعام.. لاحظ كل هذه التعبيرات المجازية في هذه الآية.. ويقول أيضا ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (رُوحًا) مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ نُورًا لَهْدِي بِهِ مَنْ لَشَاء مِنْ عَبَادِنَا وَإِلَّكَ لَتَهُلِكِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَانُ وَلَكن جَعَلْنَاهُ نُورًا لَهْدِي بِهِ مَنْ لَشَاء مِنْ عَبَادِنَا وَإِلَّكَ لَتَهُلِكِ مَا أَلِي صَرَاط مُستقيمٍ (٢٥) سورة الشورى. فالكتاب هو روح (تحي الله الصادق على جميع الأنبياء. وف أصادا عيننا في حياتنا المعتادة تقول لمن تحبه؛ أنت روحي وحياتي وكل كياني).

### \*\*\*\*

\*\* ثم يستند الكاتب على حديث المعجزات (التي هي من الله، وثابتة لجميع الأنبياء وآخرهم عمد الله الله الله الله على عيسى التلك الذين قال لهم: من يؤمن بي يفعل أكثر مما

<sup>(</sup>۱) مثل: (۱) تسبيح الحصى بين يديه (۲) نبع الماء من بين أصابعه الشريفة – وهذه أعظم من معجزة نبع المساء من الحجارة لموسى – والتي ربما يقول المشكك أن الماء خرج من الحجارة وهى المكان الطبيعى لخروج الماء – وربما جاء عن طريق المصادفة – هذا بخلاف معجزة محمد 素 (۳) حنين وبكاء الجذع – وتظليل السحاب وإمطار الغيث بدعوته 素 – وشفاؤه للمرضى وإخراج الشياطين – وإعادة العين الساقطة على وجنة قتادة و.. (٤) كلام الشاة المسمومة للنبي محمد 素 ومي أعجب من إحياء الموتى وأصدق وأثمر وأبعد عن التكذيب والتأويل من إحياء الميت لميسى عليه السلام – هذا بخلاف حديث الشاة التي قد ذبحت وطبخت وقصل ذراعها وليس من طبعها الكلام فهى حيوان غير ناطق – وإن كان حياً. (٥) ثم المعجزة السماوية – وليست الأرضية – التي طلب اليهود مثلسها مسن يسوع – ولم يستطع إتيافا – لأنه لاياتي بآية إلا ياذن الله ، والله لم ياذن له بما وهذه المعجزة السماوية كانست: انشقاق القمر للنبي محمد 素 والحلاصة – كما قال "مونيه" المستشرق الفرنسي –: أن كل ماكان من أنبياء بني اسراءيل – من المعجزات – كان ثابتاً عحمد. وكما يقول الإمام رشيد رضا: أن الدارس المنصف لحياة النبي محمد المي المنهون المناه المي عمد النبياء بني السراءيل – من المعجزات – كان ثابتاً عحمد وكما يقول الإمام رشيد رضا: أن الدارس المنصف لحياة النبيء محمد السراءيل – من المعجزات – كان ثابتاً عمد. وكما يقول الإمام رشيد رضا: أن الدارس المنصف لحياة النبي محمد

أفعل من المعجزات). وقد تعرضنا لذلك في كتابنا حديث النبوءات، ونذكر فقط أخطر معجزة لعيسى عليه السلام – ألا وهي معجزة إحياء الموتى – وما قاله لفيف من علمائهم من أن ابنة رئيس المجمع – الذي حكم عليه بالصلب – وقيل أن يسوع أحياها – لم تمت بدليل قول المسيح نفسه ( إنها لم تمت إنها نائمة) وهذا ما يحدث لمن كان في غيبوبة ثم أفاق منها، وهكذا للحالسة الثانية وهي: موت (ليعازر) حبيب المسيح – وهو أخو (مريم) و(مرثا) حبيبتا المسيح – بنص الإنجيل – وقد وضع في حجرة في بيته جعلوها مقبرة، وقامت الظنون والشكوك بألها مسرحية من هؤلاء الأحباب لإثبات المعجزة ليسوع بدليل أن المسيح اختفى بعدها، وقسام الجمهور بالمتاف ضده (جميعهم) – بنص الأناجيل – ويزداد صراخهم اصلبه اصلبه عليهم رئيس المحمع – الذي قبل أن يسوع أحيا ابنته – كان من الذين حكموا عليه بالصلب.

هذا ملخص ما قيل في إحياء الموتى- مضافاً إلى ذلك تناقض الروايات وسقوطها – و لم يبق شاهدٌ أمينٌ لهم إلا القرآن الكريم.

ثم نسأل القوم عن معجزات باقي الأنبياء - وعن معجزة موسى من تبديل (العصا) - الستي هي جماد - إلى حية متحركة. أليست أعظم من إحياء الميت لعيسى التَّلِيُّةُ، وكذلك إحياء الطير لإبراهيم التَّلِيُّةُ بعد تقطيعها، وإحياء الألوف من الموتى للنبي (حزقيال) -كما يحكى كتاهم- وحديث الشاة المسمومة التي قطع كتفها - وكلم النبي محمد الله.

\*\*(°) ثم يستدل على ألوهية المسيح (تحت عنوان: شهادته عن سلطانه في غفران الخطايا وإدخال التائبين في الفردوس): وهذا قد ناقشناه مع بطرس الحواري والقس سمعان كلهون.

أما قوله للمصلوب معه: اليوم تكون معي في الفردوس.. فهذا يمكن أن يقوله أي نسبي مقرب.أو أي صالح من الصالحين يثق في وعد الله للتائبين – مع ملاحظة أن هذا اللص الخطير لم يقل له آمنت بك أنك أنت الإله – وهذا اللص وصفته الأناجيل الأخرى أنه كان يجدف أيضاً عليه. \*\*(٦) استناده على تقليم السجود له: حيث سجد المجوس له (مق٢: ٢-١١) وسجد الأبرص (مق٨: ٢) وهذا النص يحتوى جملة من الفضائح – قد ناقشناها في (حديث النبوءات) – وفيه:

اإذا مجوس من المشرق قد حاءوا إلى أورشليم... وهذه القصة - سنرى في ملحق هــــذا
 البحث أنه قد حدثت حرفياً لجميع الآلهة الوثنية تقريبا. ومن العجيب أنـــه لم يـــرد أى ذكــــر

<sup>-</sup> 養 وأنبياء بنى اسرائيل لايمكن أن يضع أى نبي منهم موضع مقارنة مع النبي محمدﷺ وأقول : وأدعوا القارىء أن يقرأ – بنفسه– سيرة أنبياء الله في الكتاب المقلس ثم يعود لسيرة محمدﷺ (وراجع كتابنا: لماذا أنا مسلم).

للمحوس بعد ذلك في الأناجيل جميعها بعد هذه القصة المحشورة، ولم نسمع عن إيمان أي واحد منهم بالرب يسوع إلى أن ودع الدنيا. ثم لك أن تتخيل خط سير النحم وكيف سسار، ثم حهـــل هيرودس وعجزه عن معرفة ومتابعة مولد الإله يسوع.

٢) ثم جملة الفضائح في التلفيق الشهير الأكذوبة قتل "هيرودس الأطفال "بيت لحم" - والتي أنكرها كل علماء التاريخ ومؤرخيهم - وعلى رأسهم "يوسيفوس" المؤرخ الشهير ومعــه"وول ديورانت" في تاريخ الحضارة وغيرهم.

٣) ثم الحديث الذي يقول أن "هيرودس" قتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس ٢٠ حيننذ تم ما قيل بإرميسا السنبي القائل ٨٠ صوت سمع في الرامة نوح و بكاء و عويل كثير راحيل تبكي على أولادها و لا تريد أن تتعزى لأقم ليسوا بحوجودين ٨٠ وكما رأينا فى كتابنا حديث النبوءات ألها أكبر فضيحة عرفتها البشرية – وقد علمنا بالرجوع لمصدرها المشار إليه ألها تتكلم عن رجوع الأسرى وليس عسن موت أطفال، وهذا النص وحده كاف لهدم الثقة مطلقاً فى كل الكتاب.

٤) ثم من هم هؤلاء المحوس الذين شهدوا ليسوع بالألوهية و لم نسمع عنهم بعد ذلك شيئاً؟ تقول الكاثوليكية: ألها تعنى فى اليونانية معان محتلفة: كهنة فرس (عبدة النار حسده الديانية الشيطانية التي يشرف عليها إبليس أبو الشياطين وأبو الكذب -كما سماه المسيح نفسه) وتقول: تعنى أيضاً "سحرة"، ودعاة "دنيويون"، و"مشعوذون"..وربما "منجمون" .. وهؤلاء جميعهم لا توخذ شهادهم ولا يكونون قدوة - إذ أنه كيف نقتدي بفعل الشياطين وأتباعهم - وهذا يعطى العذر لليهود فى قولهم عن يسوع: أنه "بعلزبول" أى كبير الشياطين.... وهذا مسن العحب العجاب، ولا ندرى ألا يعلمون بأنه فى كل الشرائع والأعراف لا تقبل شهادة الفسقة ؟ فسا بالهم بشهادة الشياطين؟؟

ه) أما عن سحود بعض الأتباع والشياطين ليسوع فهي ليست دليلاً على الألوهية وقد قلنا من قبل أن عادة السحود كانت مألوفة للحميع ولم تكن بقصد العبادة – بل كانت يقصد كسا التحية والإكرام والإعظام – فقد سحد يعقوب نفسه هو وأزواجه وبنوه لأخيه "عيسو" ابسن إسحق (المظلوم) تك7/٣٣سـ٧، وسحد موسى لحماه يثرون عر ١/١٨، وسحد إخوة يوسسف تبحيلاً لأخيهم يوسف تك7/٤٢. وأكد ذلك القرآن الكرم. ﴿وَرَفَعَ أَبُويَهُ عَلَى الْقَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجُدًا ... (١٠٠) سورة يوسف. واستمرت هذه العادة عند بني إسرائيل (١٠٠٠ مورة اوساء يهوذا

وسحدوا للملك) الأيام الثانى ٤ /٧. فهل كل هؤلاء آلهة - وقد رأينا كيف أن كهنة "لسترة "اتخذوا بولس وبرنابا آلهة - وقالوا إن الآلهة سكنت معنا وجاءوا ليذبحوا لهما ويقدموا لهما القرابين. كل ذلك لأنهم رأوا منهما عجيبة من العجائب - فليس مستغرباً أن يقال ذلك عن عيسى صاحب المعجزات الباهرة - بعد موته - ولكنه لم يحدث ذلك في حياته.

ومن المفروض أن هؤلاء يعلمون أنه لا يصح السحود إلا لله وبنص (إلههم عيسى!) حينما أخرجه الروح واقتاده الروح إلى البرية – تحت إمرة إبليس –وقال له (للرب إلهك تسسجد وإياه تعبد) فأقام فيها أربعين يوماً يُجَرِّبه الشيطان ونعود لنكمل بحربه إبليس اللإله عيسسى الذي حسب رواية متى فصام أربعين يوماً وأربعين ليله حتى جاع !! فدنا منه المحرب (إبليس) ويلاحظ أن الكاثوليكية تقول يرجّح أن هذه المدة تشير إلى الوقت الذي قضاه موسى على الجبل أو إلى الأربعين سنة التي قضاها إسرائيل في البرية والتي تشير إليها سيرة إيليا أربعين يوماً!!. (فهم يلهثون على تشبيه الإله بإيليا وبموسى عبده ورسوله!! في كل شئ) (۱).. ثم نعود للنص: حيث يقولون أن إبليس قال له ألتي بنفسك إلى أسفل لأنه مكتوب "يوصى ملاتكته بك فعلى أيديهم يحملونك لثلا تصطدم بحجر". وأنا أدعوا القارئ وكل من يريد تحكيمه مسن العقلاء أو غير العقلاء أن يعود لهذا النص في أصله وسياقه في المزمور ٢٠/١ -١٢ و أن يقرأها في سياقها والنص هو ((يسقط عن جانبك ألف – أي من الأعداء – و ربوات عن يمينك؛ إليك سياقها والنص هو (الماثوليكية: وعن يمينك عشرة آلاف ولا شيء يصيبك !!)).

۱۹: ۸ إنما بعينيك تنظر و ترى مجازاة الأشرار (السؤال الأول: متى حدث ذلك ليسوع؟!)
 ونكمل: ۹ لأنك قلت: أنت يا رب ملجاي جعلت العلي مسكنك ۱ لا يلاقيك شر و لا تدنو ضربة من خيمتك (المشتركة: لا يصيبك أى سوء ولا تقترب نكبة من مسكنك ).

(السؤال الثاني: فكيف يتحقق ذلك وهو - نفسه - قد صلب؟) لأنه يوصي ملائكته بسك لكي يحفظوك في كل طرقك ٢ على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك (السسؤال الثالث: وأين اللاهوت المتحد مع الرب الإله يسوع؟) ١٣ على الأسد و الصل تطأ السشبل و التعبان تدوس ١٤ لأنه تعلق بي أنجيه !! أرفعه لأنه عرف اسمى ١٥ يدعوني فأستجيب لسه

<sup>(</sup>١) حق فى الهروب به وهو طفل رضيع إلى مصر \_ وفى خروجه من مصر" ثم يلفق له"متى" نبوءة (من مصر دعسوت ابني") والذي يقول عنه النص الأصلي أنه هو إسرائيل" وفى الترجمات القديمة كانت (من مصر دعوت أولاده ) ومازالت فى بعض الترجمات الحالية - راجع حديث النبوءات.

معه أنا في الضيق أنقذه !! و أمجده ١٦ من طول الأيام أشبعه !!! و أريه خلاصي ( خلاصي له هو وليس لشعبه أو للعالم).

ها هي الآيات في سياقها - ثم ليتذكر القارىء إهانة الرب وصلب الرب و.... ويقارن: هل سقط عن حانب المسيح ألوف وعن يمينه عشرات الألوف ، ولا يمسه أذى. ثم يقول السنص: وتنظر بعينك وترى معاقبة الأشرار.. لا يصيبك أى سوء..ولا تقترب نكبه من مسكنك.. والآية ١٤ بعدها يقول الله ( أنجيه لأنه تعلق بي - وعيسى يصرخ وهو معلق على السصليب ويقول إلهي "لماذا تركتني!!!") - والمفروض أنه صادق في دعائه وندائه هذا - وهو لا يرى خلاصاً أمام عينيه بل إنه يقول (١) إلهي إلهي (٢) لماذا تركتني ولم تنجني.

ه الله على النص: ومعه أنا في الضيق أخلّصه وأبحده ومن (طول الأيام) (أشبعه) (وأريه خلاصي). فهل هذا هو الرب يسوع أيها العقلاء والأمناء على شرع الله ؟؟ كلا.

ولا أدرى إذا كان عيسى صلب ولم ير السوء والانتقام بأعدائه (بعينيه) فهل يكون باراً (من جمله هؤلاء الأبرار) أم أنه كان شريراً من جمله الأشرار؟.

ولذلك تعلق الكاثوليكية على نص"مق" هذا (ف تجربة إبليس له والملفّق والمسزور) تقسول صديع: لا تستهدف كلمات المزمور هذه المشيح خاصة. بل كل إسرائيلي لاينتظر العون إلا من الله. (فيا لها من فضيحة كبرى لمن يسمع ويرى ويعقل).. ثم مضى به إبليس.. فقال له اذهب يا شيطان. وهذه هي عين الكلمة التي قالها لبطرس رئيس الحواريين.

ثم يعلنها يسوع للشيطان ولكل الشياطين ((لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد)) — عبودية كاملة يعلنها "يسوع" و فاين دليل الألوهية في هذه النصوص يا أتباع "يسوع" وهو يقول: فأنا لا أسجد إلا لله ولا أعبد إلا إياه، مهما أعطيتني كل هذه الممالك؟ ورغم ذلك يوصى الله ملائكته به لكي يحفظونه. فهل رب العالمين الذي ظهر في الجسد -كما ينقلون عن بولس - يكون بحاجه إلى ملائكة تكون حفظاً وحماية له؟!

والعجيب أن النص يقول عن إبليس (واقتاد الروح يسوع)، فمن هو هذا الروح؟ هل هـــو الذي نزل عليه لحظة تعميده على يد يوحنا ولغفران الخطايا - كما يقول إنجيلهم -: ولما رجع

يسوع من الأردن وهو ممتلئ بالروح القلس؟. وهل هذا هو الذي امتلاً منه يوحنا الذي قال عنه الوحي ممتلئ بالروح القلس وهو في بطن أمه؟ (لوقا / ١٣/١) (خمراً ولا مسكراً ويمتلئ مسن الروح القلس وهو في بطن أمه) ومن ناحية أخرى: أنه من العجيب أن الشيطان لا يبقى ولا يثبت مع وجود الملك (كما يقولون) فكيف يطمع ويثبت أمام من يُعتقد ربوبيته وأنه صورة الله؟ ويقولون أن الشيطان قد قاد رب العالمين إلى جيث شاء فينقاد معه!!.

ومن العجائب أيضاً ألهم يقولون بينما هو (أى المسيح) صاعد من الماء (في المعمودية) رأى الروح القدس نازلاً عليه من السماء (فهذا صاعد من الماء وهذا نازل من السسماء)... ورغسم ذلك يقولون أن المسيح هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، والثلاثة لا ينفك أحدهم عسن الآخر.

وهذا من غرائب وعجائب الفكر والعقل الذي كرمه الله. وللقارئ أن يتعيل هذا المشهد ثم يحكم بنفسه هل هذا اتحاد؟ وهل المسيح هو نفسه الروح القدس وهو الله؟؟.. أم أن هذه الروح هي نفس الروح الذي امتلاً منه "إستيفانوس" الذي يقول عنه اعمال الرسلة: ٥( كان رجلاً مملوءاً من الإيمان والروح القدس) وهو نقس النص الذي قالوه عن "يسوع" في نفسس السفر – أعمال الرسل –كان إنساناً نبياً.

ونكتفي بهذا القدر حتى لا يطول بنا المقام - لنعود لتعداد أدلة الألوهية للإله الفادى:

(٧) شهادته – أى يسوع – عن محاسبته للناس وقضائه على الشيطان. وأنه سيأتى ف بحده ويقول لهؤلاء تعالوا يا مباركي أي... وللآخرين(اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار) من ٣١/٣٠. ونحن نذكر القوم أن هذه النصوص قيلت عن أتباع يسوع الذين وصل حالهم ومقامهم وحبهم ليسوع إلى ألهم يخرجون الشياطين ويفعلون الأعاجيب باسم الرب يسوع ولكنهم لا يعملون بالوصايا التي أوصاهم بها – وهاهو النص ف"من"٧/ ٢١ – (ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي !!! الذي في السسماوات ٢٢ كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا!! و باسمك أخرجنا شياطين !! و باسمك صنعنا قوات كثيرة !!\* ٣٢ فحينئذ أصرح لهم أبي لم أعرفكم قسط !! اذهبوا عني يا فاعلي الإثم !!\* ٤٢ فكل من يسمع أقوالي هذه و يعمل بما أشبهه برجل عاقل بني بيته على الصخر!!\* ٢٥ فترل المطر و جاءت الألهار و هبت الرياح و وقعت على خلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر \* ٢٦ و كل من يسمع أقوالي هذه و لا

يعمل كما يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل !! \* ٢٧ فترل المطر و حاءت الأنحار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيما \* فلما أكمل يسوع هذه الأقسوال كت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان و ليس كالكتبة.

نص في غاية الوضوح مشيرا إلى العقيدة الصافية التي تحاسب على العمل الصالح ولـــيس دم الإله يسوع - نتركه لأولى النهى والعقول لعلهم يراجعوا أنفسهم-.

والغريب أن هناك نصوص تمنع أن يكون المسيح هو الديان وهى في يوحنا أيضاً (١٧/٣): لأنه لم يوسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ١٨ الذي يؤمن به لا يدان و الذي لا يؤمن قد دين (أى من الله و لم يقل سأدينه أنا) لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحب (مثلها مثل قول الوحي: إبني البكر - وهو إسرائيل- ، وأيضاً أفرام "يكرى" - وغيره من الأبناء الذين ذكرناهم من قبل) ،وأيضاً (يو٢١/٧٤): و إن سمع أحد كلامي و لم يؤمن فأنا لا أدينه لأي لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم ٨٤ من رذلني و لم يقبل كلامي (و لم يقل يومن بصلي) فله من يدينه (وليس يسوع هو الذي يدين) الكلام الذي تكلمت به هسو يدينسه في اليوم الأخير (والله ما أروع هذه الكلمات التي هي فعلاً من الباقيات الصالحات من وحى النبوة التي لم تنلها أيدي التحريف) \* ٤٤ لأي لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هسو أعطاني وصية ماذا أقول و بحاذا أتكلم (عبد الله ورسوله) ، ٥ و أنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية (نفس المشكاة التي خرج منها النص: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق، أبدية (نفس المشكاة التي خرج منها النص: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق، ويسوع الذي أرسلته) فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم.

وهو نص مهم حداً أدعوهم لقراءته آلاف المرات - وهذا هو كتابهم وهذا هـو رسوطم يعلنها -: أنا عبد الله ورسوله. ولكننا نرى أيدي البشر تمدم بتحريفها هذا الصرح العظيم الذي بناه رب السماء ومحمد تشمنتهاه. وكما سنرى في بحث "بطرس"وسمعان كلهون" أهم نـسبوا هذه الدينونة للتلاميذ الاثنى عشر بما فيهم الخائن يهوذا الإسخريوطي.

وهكذا يتبين بجلاء ووضوح ألهم قد بنوا بنيالهم على شفا حرف هارٍ فألهار بمم في نار الشرك والوثنية. وهذا واضح من مناقشة نصوصهم على الواقع.

\*\*\*\*\*\*\*\*

والآن ينتقل بنا الكاتب إلى الأدلة العقلانية على لاهوت المسيح

وهو باب لا يستحق أدنى مناقشه ويستند على معظم النصوص التي ذكرناها، وعلى حديث المعجزات المتكرر والذي بدلاً من أن يجعلوها دليلاً على نبوة المسيح ورسالته جعلوها دليلاً على ألوهية.. ومنها "علم الغيب ". ويذكر من ذلك شجره التين والتي كان جاهلاً بحالهاً".

ويبقى الدليل العقلي لكاتبنا:وهو

# دليل قيامة المسيح عليه السلام من الأموات

وهذا ما سنفصله في مكان آخر ولكن نكتفي هنا بنقل سريع نجد فيه الكفاية لمثل هذا المقام من المناقشة لقضية الصلب والكفارة.. وذلك من تفسير المنار للإمام محمد عبده — حيث يقول: اعترف أمامنا كثير من الذين قالوا: إلهم نصارى بأن كلا من هذه العقيدة وعقيدة التثليث لا تعقل، وأن العمدة في إثباتهما عندهم النقل عن كتبهم المقدسة، فلما كانت تلك الكتب ثابتة عندهم وحب أن يقبلوا جميع مافيها سواء عقل أم لم يعقل، ويقول بعضهم: إن كل دين مسن الأديان فيه عقائد وأحبار يجزم العقل باستحالتها ولكنها تؤخذ بالتسليم.

ونحن نقول: إنه ليس في عقائد الإسلام شئ يحكم العقل باستحالته، وإنما فيه أحبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها لعدم الإطلاع على ذلك العالم، ولكنها كلها من الممكنات أحبر ما الوحي فصدقناه. فالإسلام لا يكلف أحدا أن يأخذ بالحال. وأما نقلهم هذه العقيدة عسن كتبهم فهو معارض بنقل مثله عن كتب الوثنيين وتقاليدهم. فهذه عقيدة وثنية محضة سرت إلى النصارى من الوثنيين كما بينه علماء أوربة الأحرار ومؤرخوهم وعلماء الآثار والعاديات منهم في كتبهم... (قال دوان") في كتابه خرافات التوراة وسا يقابلها من السديانات الأحرى، ص ١٨١ ، ١٨١ ما ترجمته بالتلخيص: "إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة في ذلك: ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد حدا عند الهنود الوثنيين وغيرهم وذكر الشواهد على ذلك: منها قوله: "يعتقد الهنود أن كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله "فشنو"الذي لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم \_ تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملها، فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه". "وذكر أن (مستر مور) قد صور كرشنا مصلوبا كما هـو

<sup>(</sup>١) حق فى الهروب به وهو طفل رضيع إلى مصر ـــ وفى خروجه من مصر" ثم يلفق له متى" نبوءة (مسن مسصر دعوت ابنى") والذي يقول عنه النص الأصلي أنه هو إسرائيل" وفى الترجمات القديمة كانت (من مسصر دعوت أولاده) ومازالت فى بعض الترجمات الحالية - راجع حديث النبوءات.

مصور فى كتب الهنود مثقوب اليدين والرجلين، وعلى قميسه صسورة قلسب الإنسسان معلقا. ووجدت له صورة مصلوبا وعلى رأسه إكليل من الذهب. والنسصارى تقسول: إن يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الشوك". وقال((هوك)) في ص٣٢٦ من الجلد الأول مسن رحلته: "ويعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فسداء للنساس مسن الخطيئة".

وقال ((مورينورليمس)) ف ص٣٦ من كتابه (الهنود): ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية. ومما يدل على ذلك ما حاء في مناحاتهم وتوسلاتهم التي يتوسلون بها بعد"الكياترى" وهو "إني مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتي شريرة وحملتني أمي بالإثم فخلصني يا ذا العين الحندقوقية يا مخلص الخاطئين من الآثام والذنوب".

وقال القس جورج كوكس فى كتابه (الديانات القديمة) فى سياق الكلام عن الهنود: "ويصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة". ونقل هيجين عسن (انسدرادا الكروزويوس) وهو أول أوربي دخل بلاد النيبال والتبت أنه قال فى الإله (أندرا) الذي يعبدونه: إنه سفك دمه بالصلب وثقب المسامير، لكي يخلص البشر من ذنويهم. وإن صورة الصليب موجودة فى كتبهم. وفى كتاب "جورجيوس" الراهب صورة الإله (أندرا) هذا مصلوبا، وهسو بشكل صليب أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول، فالرأسي أقسصرها وفيسه صسورة وجهه، والسفلي أطولها، ولولا صورة الوجه لما خطر لمن يرى الصورة ألما تمثل شخصا.

هذا وأما ما يروى عن البوذيين فى (بوذا) فهو أكثر انطباقا على ما يرويه النصارى عسن المسيح من جميع الوجوه، حتى إلهم يسمونه المسيح، والمولود الوحيد، ومخلص العسالم، ويقولون:إنه إنسان كامل، وإله كامل تجسد بالناسوت، وإنه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوبجم فلا يعاقبون عليها، ويجعلهم وارثين لملكوت السموات.

بين ذلك كثير من علماء الغرب منهم "بيل" في كتابه (تاريخ بوذا) و"هـــوك" في رحلتـــه و"مولر" في كتابه تاريخ الآداب السنسكريتية وغيرهم. ومن أراد المقابلة بين إله النصارى وآلهة الوثنيين الأولين في الشرق والغرب فعليه أن يقرأ كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية(١).

<sup>(</sup>١) تعليق: هو موجود حالياً في المكتبات المصرية لمن أراد المزيد.

فهل يتصور من مسلم هداه الله بالإسلام إلى التوحيد الخالص والدين القيم دين العقل والفطرة المبنى على تكريم نوع الإنسان أن يستحب العمى على الهدى فيرضى لنفسه التحبط ف ظلمات هذه العقائد الوثنية؟1.. ويكمل الإمام:

# شبهات النصارى على إنكار الصلب:

(۱) (الشبهة الأولى) يدعى بعضهم فيما يموه به على عوام المسلمين أن مسسألة السصلب متواترة فالعلم كا قطعى !!.

والجواب عن هذه الشبهة: أن دعوى التواتر ممنوعة (أى عند النصارى)، فإن التواتر عبارة عن (١) إخبار عدد كثير لا يجوز العقل اتفاقهم وتواطأهم على الكذب بشئ (٢) وأن يكون هذا الشيء قد أدركوه بحواسهم إدراكا صحيحا لا شبهة فيه، (٣) وكان خبرهم بذلك متفقا لا اختلاف فيه، هذا إذا كان التواتر في طبقة واحدة رأوا بأعينهم شيئا (مثلا) وأخبروا به. (أى لم ينقل من طبقة إلى طبقة أو من حيل إلى حيل - كما هو موضوعنا في مسألة صلب المسيح وانتقالها عبر الأحيال حتى قبل كتابة الأناحيل). ولذلك يكمل الإمام:

فإن كان التواتر في طبقات كان ما بعد الأولى عبرا عنها، هنا يشترط شروط زائدة مشل:

(٤) ويشترط أن يكون أفراد كل طبقة لا يجوز عقل عاقل تواطأهم على الكذب في الإحبسار عمن قبلهم (٥) وأن يكون كل فرد من كل طبقة قد سمع جميع الأفراد – الذين يحصل بمم التواتر ممن قبلهم. (٦) وأن يتصل السند هكذا إلى الطبقة الأخيرة، (أى إذا قلنا فلان روى عن فلان فلابد أن يكون كلاً منهما قد رأى الآخر وعاصره وسمع منه شخصياً).. فإن اختسل شرط من هذه الشروط لا ينعقد التواتر (١). وأئى (كيف) للنصارى بمثل هذا التواتر (١) والذين كتبوا الأناجيل والرسائل المعتمدة عندهم لا يبلغون عدد التواتر، ولم يخبر أحد منهم عن مشاهدة، ومن تُنقل عنه المشاهدة – كبعض النساء – لا يؤمن عليه الاشتباه والوهم ؟ بل قسال يوحنا في إنجيله: إن مريم المحدلية – وهي أعرف الناس بالمسيح (اشتبهت) فيسه وظنست أنسه المستاني. وهوالطبيخ قد كان صاحب آيات، وخوارق عادات ، فلا يبعد أن يلقى شبهه على

 <sup>(</sup>١) وهذا مصطلح إسلامى يطبقه المسلمون على نصوصهم - وهذا النص المتواتر الذى يجمع كل هذه المواصفات هو
 الذى يؤخذ به فى العقائد والغيبيات - ولا يؤخذ بغيره مهما كان الراوي له.

<sup>(</sup>٢) كما هو الحال معنا الآن– هنا تكون شروط أخرى لازمة) يقول\ادولف هرنك\ان هناك عدداً من النقساط مؤكسده تاريخيساً ومنها\ان أحد من خصوم المسيح لم يره بعد موته. وان القبر الذي كان خالياً في اليوم الثالث لا يمكن اعتباره حقيقة مؤكسده تاريخيساً اي حال من الأحوال) HOLNRY DOGMA Iondon.

غيره، وينجو بالتشكل بصورة غير صورته، كما رووا عنه أنه قال لهم: "إلهم يشكون فيه"وكما قال مرقس: إنه ظهر لهم بميئة أخرى. ثم إن ما عزى إليهم لم ينقله عنهم عدد التواتر بالسماع منهم طبقة بعد طبقة إلى العصر الذي صار للنصارى فيه ملك وحرية يظهرون فيهما دينهم، وقد بين الشيخ "رحمة الله الهندي" وغيره انقطاع أسانيد هذه الكتب بالبينات الواضحة.وسسياتي في هذا السياق ما يدل على عدم الثقة كها.

(٢) (الشبهة الثانية) يقولون لو لم تكن هذه القصة متواترة متفقا عليها لوحد فسيهم مسن أنكرها كما وجدت فيهم فرق خالفت الجمهور في أصول عقائده كالتثليث و لم تخالفه في هذه العقيدة... والجواب عن هذا عسير على من يجهل تاريخه، يسير على المطلع عليه، فقـــد أنكـــر الصلب منهم فرقة السيرنسيين والتاتيانوسيين أتباع تاتيانوس تلميذ يوستينوس الشهيد، وقسال فوتيوس: إنه قرأ كتابا يسمى رحلة الرسل فيه أخبار بطرس ويوحنا وأندراوس وتوما وبـــولس، ومما قرأه فيه "أن المسيح لم يصلب ولكن صلب غيره وقد ضحك بذلك من صالبيه"(١) - هذا وإن مجامعهم الأولى قد حرمت قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعـــة والرســــائل الـــــي اعتمدتما، فصار أتباعهم يحرقون تلك الكتب ويتلفونها، وإننا نرى ما سلم بعض نــسخه منسها كإنجيل برنابا ينكر الصلب ، وما يدرينا أن تلك الكتب التي فقدت كانت تنكره أيضا، فـــنحن مع الإمام ونضيف أنه قد رأينا من الذين ينفون عقيدة صلب المسيح نفيًّا قاطعــاً أمـــال: (١) إدوارد سيوس في كتاب "عقيدة المسلمين" (٢) آرنست دى يولس في كتابه "النصرانية الحقـــة" (٣) ملمن ف كتابه "تاريخ الديانة النصرانية" (٤) أما دائرة المعارف الكبرى التي اشترك ف تأليفها . . ٥من كبار العلماء والباحثين والمحققين: فقد أكدت وقوع التحريف والتزويسر في الأناجيل واعتبر مؤلفوها قصة الصلب وما فيها من تناقض وتعارض أحسد الأدلسة علسى التحريف والتزوير.كما أكدوا أن أصول التعاليم النصرانية مأخوذة من الوثنية والبوذية.

وغن نؤمن بأن النصرانية الصحيحة التي تترلت على عيسى تترلت بما نسؤمن بسه وأن فرقساً نصرانية كثيرة كانت على رأينا هذا لكنها ووجهت بحرب إبادة .بل نحن نسؤمن بسأن الأغليسة الساحقة من أعضاء مجمع نيقية كانت على عقيدة التوحيد وعلى رأس هؤلاء العالم المصري أربوس (إمام الأريسيين) .. فمن بين المجتمعين في المؤتمر الذي بلغ (عددهم ٢٠٤٨ عضواً) .. وقسع

<sup>(</sup>١) وهذا ما أكتشف حديثا في مخطوطات نجع حادي" بصعيد مصر - وقد كان هذا بعد موت الإمام رحمه الله.

على قرار التثليث ٣١٨ عضواً - فقط - هم الذين رضخوا لرأى الحاكم (الوثني سابقاً) قسطنطين، وخافوا تمديداته وإجراءاته التي كان من بينها قتل أريوس وتشريد بقية الموحدين. وكان هذا العام ٣٣٥م - كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد شلبي - أول تاريخ يتخذ فيه قرارً ضد التوحيد ويحكم بالوهية المسيح. (وتسمى هذه المجامع مجامع تفريخ الآلهة).

ويكمل الإمام: على أن عدم العلم بالمنكرين لا يقتضى عدم وحودهم، وعدم وحــودهم لا يقتضى أن يكون ما اتفقوا عليه بتقليد بعضهم لبعض ثابتا في نفسه.

(أولا) لا دليل على عصمة هذه الكتب ولا على أن كاتبيها كانوا معصومين.

(ثانيا) ولا دليل على نسبتها إلى من نسبت إليهم، لأنها غير متواترة كما تقدم.

(ثالثا) إنها معارضة بأمثالها كإنجيل برنابا وترجيحهم إياها على هذا الإنجيل لا يصلح مرجحا عندنا لأنهم اتبعوا في اعتمادها تلك المجامع التي لا ثقة لنا بأهلها، ولا كانوا معصومين عندهم ولا عندنا.

(رابعا) و أنما متعارضة في قصة الصلب وفي غيرها.

(خامسا) ألها معارضة بالقرآن العزيز وهو الكتاب الإلهي الذي ثبت نقله بالتواتر الــصحيح دون غيره، فقصارى تلك الكتب أن تفيد الظن بالقرائن كما قال تعالى: ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الظّنَّ وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا ..وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُواْ فِيه لَفِي شَكَّ مُّنْهُ.. ﴾ (١٥٧) النساء. والقـــرآن قطعى فوجب تقديمه لأنه يفيد العلم القطعى.

□وهنا نستأذن الإمام فى وقفة مع أحد علمائهم وشارحي الكتاب المقلس لديهم وهو((الأستاذ جون مارش)) فى مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا ص. ٢: ٠٠ حيث يفيض المؤلف فى ذكر المشاكل الكثيرة التي تحول بين هذه الأناجيل الأربعة وبين الاعتقاد بصحتها أو بكونا وحياً إلى كاتبيها... ويصنف هذه المشاكل إلى أربعة أبواب رئيسية تتناول: (١) (التناقضات والاحتلافات بين هذه الأناجيل، (٢) ووقوعها فى خطأ الاستشهاد بالعهد القدم، (٣) ووقوعها فى خطأ تقرير صلب المسيح (٤) ووقوعها فى خطأ تقرير قيامته.

أما عن التناقضات فيذكر الاختلاف، بين متى ولوقا فى نسب المسيح، ويعقب على ذلك بقوله (أنه لا يمكن الأخذ برواية أى من "متى" و"لوقا" عن نسب المسيح.. إذ لو اعتبرنا أحدهما صحيحاً

لكان الآخر مخطئاً ولا شك).. ويذكر الاختلاف بين مق ومرقص من جانب، وبين لوقا ويوحنا من جانب آخر في أسماء التلاميذ، ويعقب على ذلك بقول الدكتور "جون بردفورد كبرد" في كتابعه "تفسير إنجيل لوقا" صـــ ١٠٩: (عندما كتب الإنجيل لم يكن هناك حتى مجرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ!).

ثم يقول: حاء في هذا الإنجيل نفسه بعد هذا القول مباشرة - أن المسيح ابتداً يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويسأل كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة، فأحده بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلاً: حاشاك يارب ولا يكون لك هذا، فالتفت وقال لبطرس: إذهب عنى يا شيطان: أنت معثرة لي ولأنك لا قتم بما لله بل للناس(1).

ومن هذا التناقض الشديد أيضاً ما جاء في لوقا ومتى من قول المسيح: (كل من أنكرى قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله). ومتى ١٠: ٣٣-٣٣. و لكن من ينكري قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات.. وفي حتام الدعوة جلس المسيح بين تلاميذه الإنسى عسشر وفيهم بطرس وقال لهم: (٣١ كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أبي أضرب الراعسي فتتبدد خراف الرعية ٣٣ و لكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل (٢٠ وتقول الأناجيل أن نبسوءة المسيح في بطرس قد تحققت، وأنكر بطرس المسيح ثلاث مرات أمام الذين قبضوا عليه. (متى ٢٦: ٥١- ٢٥: ٧٤ ) ويكمل عالمهم الأستاذ جسون مسارش قوله: بمذا وقع بطرس في المخطور والتي بنفسه في دائرة الهلاك، إذ لابد وأن ينكره المسيح أمام الله تحقيقاً لما سسبق أن نطسق به... ومع ذلك يأتي أنه بعد قيامة المسيح وظهوره لتلاميذه، عين بطرساً خليفة له فيهم ورئيساً عليهم — (برحنا ٢١: ١٥-١٠) (٣٠).

<sup>(</sup>١) وهنا لابد أن ينتبه القارىء لقول يسوع لبطرس: أنت معثرة لي ،وما توحيه من إمكانية أن يعثر (أى يخطسىء الرب يسوع)!!!. (مق ١٦: ٢١- ٢٣ ومرقس ٨: ٣١-٣٣) . راجع بحثنا عن الحقيقسة مسع القسس"معسان كلهون"وبطرس الحواري- وأسطورة تجسد الإله.

<sup>(</sup>٢) (متى ٢٦: ٣١–٣٥، مرقص ١٤: ٢٧–٣١، لوقا ٣٢: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ويكمل الكاتب: وهكذا تأتى عشرات الأمثلة على هذا التناقض الصارخ من المقابلة بين النصوص، وتأتى أمثلة أخرى على نبوءات نطق بما المسيح ولم تتحقق. فمن ذلك ما جاء فى منى ١٩: ٧٧-٢٩ من أنه قال: منى جلسس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم على أثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر وكان يهوذا الاستحريوطي الخائن الذي أصبح يعرف "بابن الهلاك" من بين هؤلاء الاثنى عشر. وبحذا يستحيل تحقيق هذه النبوءة

□ويكمل المؤلف: أما عن روايات الأناجيل عن أحداث الصلب فقد اختلفت فيها اختلافاً بيناً شديداً وعلى سبيل المثال: فقد اختلفت في مقدمة هذه الأحداث، مسح المسيح بالطيب اختلفت في توقيتها واختلفت في مكانها، واختلفت في شخصية المرأة التي قامت بالمسح، واختلفت فيما فعلته، واختلفت في رد الفعل الذي حدث عند المشاهدين.

كذلك اختلفت الأناجيل في ذكر الأحداث المتعلقة بالقبض على المسيح.

□□ويستخلص المؤلف من روايات الأناجيل فى هذه المسألة نتائج هامة، يبنيها على مسا جاء فيها من أن المسيح قال لتلاميذه "كلكم تشكون فى هذه الليلة" وما جاء فى الأناجيل أيضاً من أن التلاميذ "لم يشكوا فيه فى تلك الليلة".. والنتائج المترتبة على ذلك هي: إما أن نبوءة المسيح بشكهم (لم تتحقق). ويترتب على هذه النتيجة نتيجة أخرى: هي ألهم لم يشكوا لوثوقهم بنجاته، مما يضر بصحة نبوءات المسيح وصحة ما ذكر عن صلبه معاً.... وإما ألها (تحققت)، أى ألهم شكوا فى نجاته بالفعل، وهذا يعنى ارتدادهم، كما يعنى نجاته أيضاً!! (أى لم يصلب على كلا الحالين).

ونضيف نحن قول يسوع لليهود: ستطلبوننى ولاتجدوننى. وقال نفس هذه الفقرة لحواريبهد. وهذا يعنى ألهم لايعلمون - اليهود وأتباع يسوع - أى شيء عن حقيقة الحدث ولا أين ذهب واحتفى؟.. وهذا هو نص ما قاله القرآن الكريم ﴿وَقَوْلِهِمْ إِلَّا قَتَلْنَا الْمَسْيِعَ عِسْمَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّة لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُواْ فِيهِ لَقِي شَكَ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الظّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِن شُبّة لَهُمْ وَإِنَّ النّدِينَ احْتَلَفُواْ فِيهِ لَقِي شَكَ مِنْ عَلْمٍ إِلاَّ اتّبَاعَ الظّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ (٧٥١) النساء.

ومن أجل هذا نجد لوقا يحذف هذا التحديد بالا ثنى عشر فى النبوءة عند ذكره ها!! ويقول جون فتتون: لعل ذلك يرجع إلى أنه كان يفكر فى يهوذا الاسخريوطى. ويكمل الكاتب: ولقد تنبأ المسيح كما نسب إليه بأنه يسدفن فى الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. (متى ١٠: ٣٨- ٤) ومرقص ١: ٣١، ١: ١، ١، ١: ٣٤). ويوحنا ١: ١٩). == = وبحسب الأناجيل أيضاً، وبعملية حسابية بسيطة، نجد أن الأيام التى قضاها الميت فى بطن الأرض فى القبر – كانت يوماً واحداً هو يوم السبت، وعدد المالى التنان: ليلة السبت وجزء من ليلسة الأحدد علسى أحسسن الفروض.ويقول المؤلف (وبذلك استحال تحقيق هذه النبوءة).

يقول يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة.. وستطلبونني ولا تجدونني.. وثقوا ان غلبت العالم.. ويترتب على ذلك:

> إما أن تكون هذه النبوءة صادقة. وتكون قضية القبض عليه وصلبه مشكوكاً فيها ولم تحدث (وهذا ما قاله القرآن، ونطق به بسوع أيضاً).

وإما أن تكون النبوءة كاذبة ونحكم على الرب يسوع بالكذب. ومن باب أولى كل ما نسب إليه من أقوال وأفعال،وعلى الأتباع أن يختاروا.

ويكمل الأستاذ جون مارش قائلاً: وهكذا تجرى الروايات المتناقضة في ما يتعلق بقصة إنكار بطرس، والمحاكمات التي حرت للمسيح أمام بحمع الكهنة، وهيرودت، وبيلاطس، وحامل الصليب، واللصين اللذين صلبا بجواره، ووقت الصلب، وصلاة المصلوب وصسراحه على الصليب، وموت المصلوب، وشهود الصلب، وعملية الدفن، وتحاية يهوذا، وهلاك بسيلاطس، وتنبؤات المسيح بنحاته من القتل، وتنبؤات المزامير التي اعتمدت عليها الأناجيل أيضاً، واختلاف المسيحيين الأوائل في صلب المسيح، واختلاف الأناجيل فيما يتعلق برواية أحداث قيامة المسيح، وظهوره لتلاميذه، وشك التلاميذ في روايات القيامة والظهور، وصعوده للسماء أو نزوله أولاً إلى الجحيم كما جاء في قانون إيجان الرسل، الذي تذكر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسيح وضعوه بعد رحيله(۱) .. ثم يكمل عالمهم الأستاذ حسون مسارش قوله: ومسن

<sup>(</sup>۱) وأقول أنا : وأرجو من القارىء أن يقوم بعمل جدول ويقوم بتدوين الحدث من الأناجيل الأربعة – وسيرى المفاجآت المذهلة والتناقضات الرهية – لا أقول فى الأمور البسيطة فقط – ولكن فى أخطر الأمور العقائدية السق بنيت عليها عقيدة القوم – مثل عقيدة الصلب والفداء – على سبيل المثال – ويقوم بعمل جدول ويكتب فيه من بداية أحداث القيض على الرب يسوع – ويقارن فى الأناجيل الأربعة – وهكذا فى باقى الأحداث (ما قالسه فى الخاكمة - من الذى رفع الصليب إلى أن وصل به إلى مكان الصلب ، الكلمة التى صرخ بما علسى المصليب ثم حدد زمان الصلب وساعته – والمفروض أن الذى كتب ذلك هو الروح القلس والروح القسلس لا تكذب أو تتناقض – ثم متى قام الرب يسوع – ومن هو الشاهد على ذلك – وماذا قال يسموع لها أولهم و..... الخرو استحلفك بالله أن تفعل ذلك ثم تجيب على السؤال التالي – هل رأيت مثل هذا التناقض فى أى كتاب بشرى على ظهر الأرض ؟؟ وماذا سيحدث لو اكتشفنا ذلك فى أى كتاب بشرى؟؟).

أكثر الأشياء إثارة ما تنبأت به الأناجيل من وقائع وأحداث لم يتحقق منها شئ . وعلى سبيل المثال لقد تنبأت الأناجيل بنهاية العالم في القرن الأول للميلاد. أى منذ ١٩٠٠ عاماً على الأقل " فإني الحق أقول لكم. لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان " من ١٠٠ أى أن عودة المسيح مرة ثانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكمل تلاميذه التبشير في مدن إسسرائيل، وقبل أن يموت بعض معاصريه الذين شاهدوه حياً. لأن " من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته "متى: ١٦ وإلى الآن لم ينته العالم، ولم يأت السيد المسيح !) انتهى.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا

وهذا يذكرنا بالحدث الشهير لدى الطوائف اليهودية والمسيحية والإسلامية – وهو غـــرق فرعون مصر - الذي قام بمطاردة موسى - وقد ظنه الجاهلون أنه هو (رمسيس الثاني) الـذي اكتشفت الأبحاث العلمية الحديثة أنه لم يمت غريقاً - كما قال القرآن هم فرعـــون موســــى -وتناولت وسائل الإعلام هذا الحدث بصورة توحى بكذب القرآن في قوله ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفَرُّهُم مِّنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ (١٠٣) سورة الإسراء. ﴿وَجَاوَزْنَا بِنِنِي إِسْسرَائِيلَ الْبَحْسرَ فَأَثْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إلىـــهَ إِلاَّ الَّــــذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَسالْيَوْمَ نُنجِّيكَ بَبَدَنكَ لَتَكُونَ لَمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ (٩٢) ســــورة يونس.. وهذه الآيات تشير إلى أن فرعون موسى مات غريقاً – والعلم الحديث يستطيع إثبـــات ذلك أو نفيه — وبكمل القرآن بأن الله نجًّاه ببدنه — سليمًا - لم تأكله الأسماك أو تتلـف منــه الأعضاء - كما هو حال الغريق - ليكون لمن خلفه آية (وفبهم ومنهم هــؤلاء العلمــاء) -وكان على رأسهم العالم الفرنسي "موريس بوكاي" – الذي أعلن صدق القرآن – على الملأ – بعد أن قام بإكتشاف هذه الحقيقة القرآنية بالفحص والدراسة على المومياء الخاصة بذلك— وهو لايدرى أن القرآن قال ذلك من آلاف السنين وسجله في قرآنه متحدياً التاريخ الملفق وكتــــاهم المقدس- وظن"موريس بوكاي" أنه هو أول من اكتشف هذه الحقيقة؛ فقام بعقد مؤتمر صحفي ليعلن عن هذا الإكتشاف ، ولكنه فوجيء بمن يقول له أن قرآن المسلمين قال ذلك منذ ألفسي عام. فأصابه الذهول وذهب بنفسه إلى المملكة العربية السعودية - حسب ما يحكي هـــو -ليتحقق من صدق هذا القول من عدمه، وقد فوحىء بأن القرآن قد سجل ذلك بطريقة مذهلة أذهلت علماء الآثار أيضاً معه. وقد طالعتنا الصحف في أوائل هذا العام ٢٠٠٦ بقيام أكثر من ٩٢٩ عالم آثار أوربي بإعلان إسلامهم - عند المتحف المصرى - بعد وقــوفهم علــي هــذا الكشف العظيم والإعجاز القرآني المبهر...

والقصة تبدأ بالجهل الفاضح من هؤلاء الذين تخيلوا أن "رمسيس الثاني" (الـــذي الـــتقط موسى من اليم) هو نفسه الذي قاد الجيوش خلف موسى وقومه وأغرقهم الله في اليم – وقـــد ثبت لديهم أن رمسيس الثاني هذا مات ميتتة طبيعية (وهذا حق – ولكنه- كما سنري - ليس هو الفرعون الذي طارد موسى) . وهذا الخطأ الفاحش ثبت كذبه وبطلانه .. حيث أنه ثبــت تاریخیاً أن الذی الذی قاد الحیوش حلف موسی هو(منفتاح) ابن رمسیس الثانی – کما سنری وهو الذي قد أثبتت الأبحاث أنه مات غريقاً ونجاه الله ببدنه كاملاً بغير تلف - كما يصيب الغرقي – وقد اكتشف العالم الأثرى"لوريت"عام ١٨٩٨ مومياء "منفتاح" مع غيرها من الجثث في قبر أمنحتب الثاني – أي أنه لم يدفن في مقبرة خاصة كما يُفعل بالملوك – وكان دفنه علسي عجل وأن القبر لم يكن مهيأ كما يجب لأن موته لم يكن منتظراً.. وابتدأ البحث والفحــص في ٨يوليو١٩٠٧ وسافرت الموميا إلى فرنسا وكان من المرافقين لها الطبيبان المــصريان: المليحـــي ورمسيس؛ وقد قاما بدراسة طبية بالأشعة السينية على المومياء. على حين قام الدكتور مصطفى المنيلاوي – أستاذ المناظير – بالفحص بالمنظار الطبي في داخل القفص الصدري..وأكد الجميسع أن هذا الفرعون قد مات غريقاً وأن به رضوضاً مصاحبة في حسمه. هذا بجانب ما عثر عليـــه علماء الآثار - ومنهم العلامة الأثرى العالمي(فلندرس بتري)- على حجر من الجرانيت القاتم في كوم الحيتان بطيبة الأقصر،، ومسجل على وجهها الثاني: أن "منفتاح" بن رمسيس الثاني مــن الأسرة ٩ (زمن موسى) قد انتصر على بني إسرائيل(أي أنه هو الذي طارد موسى)- والكاتب لايدرى ألهم قد عبروا البحر مع موسى إلى الجانب الآخر و لم ينتصر عيهم الفرعون– وقد أراد الكهنة التابعون لمنفتاح أن يسحلوا انتصاراً وهمياً لفرعولهم حتى لابشك الـــشعب المـــصرى في ملوكهم ويبقى لهم سلطالهم- ولذلك كانت أحداث دفنه على عجل وفي الكتمان - بعــد أن لفظه البحر - ببدنه - سليماً (كما قال القرآن) -.. وهذا ماأدهش علماء الآثار والباحثين -وعلى رأسهم "موريس بوكاى" الذى سحل ذلك فى كتابه (القرآن والتوراة والأناحيل في ضوء المعارف الحديثة) وكان الذي أذهله بصورة أشد هو أن ذلك الكشف يخالف ما يقوله أصحاب الكتاب المقدس – الذي لايتحدث عن نحاة فرعون ببدنه – باستثناء ما كتبه الأب "كوردابيه" الأستاذ بمدرسة الكتاب المقلس في ترجمة ودراسة التوراة عام١٩٦٨ والذي حاء فيه ((وعلسي حسب التراث الشعبي فإن فرعون قد أُبتلِع بجيشه، وهو بسكن الآن قاع البحر ويحكم مملكة إنسان البحر أي عجول البحر)...

وهنا نقف ونعلنها عالية ومدوية ﴿ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَبِعُواْ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِسنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٥) سورة آل عسران.. وهاهوالقرآن يعود و يخالف أصحاب الكتاب المقسس الذين يظنهم الناس ألهم هم أهل هذا الإختصاص - وكان من المفترض أن يكونوا كذلك لألهم هم الشهود على هذا الحدث - فهم أهل التوراة الذين عاصروا الحدث وكان ملاصقاً بحسم ولايمكن نسيانه بأى حال من الأحوال (فهو نجاقم وغرق فرعون وهم يشهدون).

وها أنت - عزيزى القارىء - قد رأيت وتيقنت من كذب أتباع ومؤلفى الكتاب المقلس - تمشياً مع أهواء الكهنه وأصحاب المصالح والأهواء (ليشتروا به ثمناً قليلاً). ورأيت كيف يستم تزويسر التاريسخ؛ وكيف يتخيل الأتياع أهم يقرأون وحى السماء وما هو بوحى السماء .. ولكنه القرآن الصادق دائماً هو الذي يكشف هذا الزيف، وهو القائل وقوله الحق هو أنزلُنا إلَيْك الكتاب بالْحق مُصلَقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الْكتاب (وَمُهَيْمِنَا عَلَيْه) هو (٤٨) سورة المائسة. وهسو الصادق في قوله هو أنزلَه الله الله السماء السمادة في قوله هو أنزلَه الذي يعقلم الله السرة المن المسادق في قوله هذا الحق ويصحح لهم هذا الباطل ؟ هو ذَلِك مِنْ أنبَاء الْمُعْب نُوحِيه إليَّك وَمَا كُنت لَدَيْهِم إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ الباطل ؟ هو ذَلك مِنْ أنبَاء المُعْب نُوحِيه إليَّك مَا كُنت تَعلَمُها أنت وَلاً قَوْمُك مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَة لِلْمُتَّقِينَ هو (٤) سورة مود فلا غرابة إذن فيما قرره القرآن الكريم من قَبْلِ هَذَا فَاصِبر إِنَّ الْعَاقِبَة لِلْمُتَّقِينَ هو (٤) سورة مود فلا غرابة إذن فيما قرره القرآن الكريم من نجاة المسيح عيسى الطَّيْلاَ من الصلب ، وأن يشهد بصدقه الباحثون وعلماء اللاهوت - بل ويؤكد ذلك الصدق القرآني تناقض أناجبلهم الصارخ والفاضح في عرض أحداث هذه القضبة ويتحداهم أن بعرضوها على أي قاضٍ من القضاة ليحكم فيها وفق القوانين السي تعارفست عليها المقول والفطر السليمة - هؤويُثل لَلْذينَ يَكُنُونَ الْكتَاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُسُونَ هو بُه مِنْ عَلَا المِنْ عِند الله لِيَسْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً قَوْيُلْ لَهُمْ مُمَّا يَكُسِهُ وَيَلْ لَهُمْ مُمَّا يَكُسُونَ هو ومَن القرن عِند الله لِيشَتَرُواْ بِهِ تَمَناً قَلِيلاً قَوْيُلْ لَهُمْ مُمَّا يَكُسُونَ الْهُمْ مُمَّا يَكُسَتُ الْمُدِيهِ وَيَلْ لَهُمْ مُمَّا يَكُسُونَ هو ومَن المَه ومَن المَهُ ومَن المِن ومن المِن المِن ومن المَه المَه ومَن القَمْم ومَن المَه المَه ومَن المَه ومَن المَه المَه المَه ومَن المَه ومَن المَه ال

وبعد: فقد نشرت محلة تايم TIME في عددها الصادر منتصف شهر أكتوبر ١٩٨٩م مقالاً عن ندوة دولية حضرها أكثر من ١٢٠ مائة وعشرين باحثاً من علماء النصرانية، وذلك لتقرير أمرين هامين هما: أولاً: مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة

المعروفة. ثانياً: عن المسيح ذاته. وهل هو إله كامل أم نصف إله ونصف إنسان، وذلك تحست عنوان مثير هو: WAS JESUS APARTY ANIMAL? وقد اتفق المستركون في هده الندوة على أنه من بين ٧٥٨ سبعمائة وثمانية وخمسين قولاً – منسسوبة إلى المسيح في هده الأناجيل – لم يصح منها سوى ١٤٨ مائة وثمانية وأربعين قولاً!!!!.

ولا ندرى ماذا سوف يقى من هذه الأقوال الصحيحة لو أعيد البحث مرة أخرى 像学学等等

# ونعود للحديث مع الإمام "محمد عبده"حيث يقول:

إن بعض المسلمين يصدقون دعاة النصرانية وبحادليهم فى زعمهم أن هذه الأناجيل محفوظية عندهم من عهد المسيح إلى الآن، وأنها مسلمة عند جميع فرقهم ومعروفة عند غيرهم، فلم يكن يختلف فيها اثنان، ولكن من طالع كتبهم التاريخية والدينية يعلم أن هذه الدعوى باطلة. وإنحا يصدقهم المسلمون الجاهلون لتوهم أن النصرانية نشأت كالإسلام فى مهد القدوة والعزة والمدنية والحضارة فأمكن حفظ كتبها كما أمكن حفظ القرآن. وشتان بين الأمتين فى نشأتهما شتان. وإليك نزرا من البيان، وإن شئت المزيد من مثله فارجع إلى الكتب المولفة فى هذا الشأن.

### الدلائل على عدم الثقة بالأناجيل:

ألف سلسوس من علماء الوثنيين في القرن الثاني للميلاد كتابا في إبطال الديانة النصرانية قال فيه كما نقل عنه أكهارن من علماء ألمانية ما ترجمته: "بدل النصارى أناجيلهم ثلاث مسرات أو أربع مرات بل أكثر من هذا تبديلا كأن مضامينها بدلت". وفي كتبهم أن الفرقة الأبيونية مسن فرق النصارى في القرن الأول للميلاد كانت تصدق بإنجيل "مي" وحده وتنكر ما عداه، ولكن كان ذلك الإنجيل مخالفا لإنجيل "مي" الذي ظهر بعد ظهور قسطنطين. وأن الفرقة المارسيونية من فرق النصارى القديمة كانت تأخذ بإنجيل لوقا وكانت النسخة التي تسؤمن بحسا مخالفة المموجودة الآن،وكانت تنكر سائر الأناجيل وهي عندهم من المبتدعة. وفي رسالة بسولس إلى أهل غلاطية ما نصه (١: ٦ إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ٧ ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيسل المسيح) هكذا في ترجمة البروتستانت الأخيرة (بحولوا). وفي الترجمة القديمة السي نقسل عنسها المسيح) هكذا في ترجمة المروتستانت الأخيرة (بحولوا). وفي الترجمة القديمة السي نقسل عنسها كثيرون "يحرفوا" وفي ترجمة المروتستانت الأخيرة (بحولوا). وفي الترجمة القديمة السي نقسل عنسها كثيرون "يحرفوا" وفي ترجمة المروتستانت الأخيرة (بحولوا). وفي الترجمة القديمة المن في عهسد

بولس قوم يدعون الناس إلى إنجيل غير الذي يدعو هو إليه، ومعنى كونه غيره ألهم حرفوه أو قلبوه حتى صار كأنه إنجيل آخر. وكما اعترف بولس لهذا اعترف بأنه كان يوجد فى عصصره رسل كذابون غدارون تشبهوا برسل المسيح.صرح بذلك فى رسالته الثانية إلى أهل كورنثيوس فقال: (١١ : ١٣ الأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى رسل المسيح ١٤ ولا عجب لأن الشيطان يغير شكله إلى ملاك نوره ١ فليس عظيما إذا كان خدامسه أيسضا يغيرون شكلهم كخدام للبر) (١٠ (وفي سفر الأعمال) تصريح بأن بعض اليهود كانوا ينبثون بين المسيحيين ويعلمولهم غير ما يعلمهم رسل المسيح، وأن الرسل والمشايخ أرسلوا بولس وبرنابا إلى أنطاكية لتحذير إخواهم فيها من الذين يوصوهم بالختان، وحفظ الناموس الذي لم يأمروهم به، كما ذكر في الفصل ١٥ منه، وفي آخره أنه حصلت مشاجرة هنالك بين بولس وبرنابا وافترقا. ومن المعلوم أن بولس كان عدو المسيحيين وخصمهم وأنه لما ادعى الإيمان لم يسصدقه عاعمة المسيح عليه السلام، ولولا أن شهد له برنابا لما قبلوه، وبرنابا يقول في أول إنجيله: إن بولس نفسه كان من الذين بشروا بتعليم جديد غير تعليم المسيح (٢٠):

فمع أمثال هذه النصوص في أمهات كتبهم المقدسة كيف يمكن للمسلم أن يثق بما؟

ويكمل الإمام: ومن الشواهد على التعارض والتناقض فى قصة الصلب منها أن أصل هذه العقيدة أن المسيح بذل نفسه "باختياره" فداءً وكفارة عن البشر، مع أن هذه الأناجيل تصرح بأنه حزن واكتأب عندما شعر بقرب أجله وطلب من الله أن يصرف عنه هذه الكأس ففي متى(٢٦: ٣٧) ثم انحذ معه بطرس و ابني زبدي و ابتدأ يحزن و تكتئب ( فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت امكثوا ههنا و اسهروا معي\* ٣٩ ثم تقدم قليلا و خر على وجهه و كان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس و لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت\*

<sup>(</sup>١) ونحن نؤكد على أن هذا الشيطان هو الذي ظهر لبولس وادعى له أنه هو يسوع الناصري- وخاصة أنه كمسا نعلم أن "بولس" لم يكن من تلاميذ المسيح ولم يره.

<sup>(</sup>۲) وينقل د: صدقي أقوال الأبيوني فى بولس : قال الأبيونيون (أى الفقراء) وجمهورهم عبرانيون وكسانوا هسم النصارى الحقيقيين فى القرن الأول والثانى (كما قال رينان وغيره) قالوا... إنه دخل فى اليهودية لكى يتزوج ببنت رئيس الكهنة واختتن فلما أبي رئيس الكهنة أن يزوجه ابنته دخل فى المسيحية وادعى أنه رسول المسيح إلى النصارى == فلم يحب أن يرى فى النصرانية أثراً من أثار الديانة الموسوية ولذلك سعى جهده فى إخراج المسميحين عسن الناموس وحنق على كل من قاومه

٤٠ ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي سساعة واحدة\* ٤١ اسهروا و صلوا لئلا تدخلوا في تجربة أما الروح فنشيط و أما الجسد فسضعيف\* ٢٤ فمضى أيضا ثانية و صلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هدده الكاس إلا أن أشريحا فلتكن مشيئتك (فهو غير راض ولكنه مستسلم لأمر الله - كما يحدث لأحدنا في حال عدم احتياره)\* ٤٣ ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة\* ٤٤ فتركهم و مضى أيضا و صلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ومثل هذا في لوتا٢٢ :٣٥-٥٥ ((و ظهر له ملاك من السماء يقويه ٤٤ و إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاحة و صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض)) فكيف يقول المسيح هذا وهو إله عندهم؟ فهل يمكن أن يجهل ما يمكن وما لا يمكن، وأن يطلب إبطال الطريقة التي أراد الآب - وهو هو عندهم - أن يجمع بما بين عدله ورحمته؟؟

ومن الشواهد عليها مسألة اللصين اللذين قالوا أنهما صلبا معه.قال مرقس(١٠: ٢٧) وصلبوا معه لصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره ٢٨ فتم الكتاب القائل"وأحصى مع أنحسة". إلى أن قال: واللذان صلبا معه كانا يعيرانه.وكذلك قال متى (٢٧: ٤٤) وأما لوقا فقد سمى الرجلين اللذين صلبا معه مذنبين ولكنه قال(٢٣: ٣٩) وكان واحد من المذنبين المعلقين معه يجدف عليه قائلا: ٣٩. إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك و إيانا\*.وفيه أن المسيح بشر هذا بأنه يكون معه فى الفردوس ذلك اليوم، فكانت نبوة الكتاب(المراد به إشعيا) أنه يصلب مع أنمة بصيغة الجمع بيم كان الجمع اثنين ولا بأس بذلك، ولكن كيف يقول اثنان من الإنجيليين المعصومين عيراه ؟ ومثل هذه المخالفات والمعارضات فى هذه القصة كثيرة، ومن أظهرها مسألة دفنه ليلة السبت وقيامه من القبر قبل فحر يوم الأحد، مع أن البشارة أنه يكون فى بطن الأرض ثلاثة أيام بلياليها وهى مدة يونان فى بطن الحوت، ومنها مسألة النساء اللواتي حتن القبر.وفيها عدة خلافات فى وقت الجيء، ورؤية الملكين، ورؤيته هو..إلخ.

(٤) (الشبهة الرابعة) قولهم: إن كتب العهد العتيق قد بشرت بمسألة الصلب ونوهت كمسالة ونوهت كمسالة العن نقول: إن هذا غير مسلم بل أنتم الذين تأولتم عبارات من تلك الكتب وجعلتموها مشيرة إلى هذه القصة(1) \_ أو كما قال السيد جال الدين -: إنكم فصّّلتم قميصاً من تلك الكتب

<sup>(</sup>١) وهذا هو موضوع سلسلة كتبنا التي وضعناها لهذا الهدف بعنوان البحث عن يسوع في الكتاب المقلس.

وألبستموها للمسيح. كما أنكم تدعون أن الذبائح الوثنية كانوا يشيرون بما إلى صلب المسيح، فكأن جميع خرافات البشر وعباداتهم حجيج لكم على عقيدتكم هذه، وإن كانوا قد سبقوكم إلى مثلها. على أن كثيرا من تلك العبارات حجة عليكم لا لكم كما هو مبسوط في محله.

(٥) (الشبهة الخامسة) يقولون: إذا حاز أن يشتبه فى المسيح ويجهل شخصه الجنود السذين حاءوا للقبض عليه والحكام ورؤساء الكهنة الذين طلبوا صلبه بعد القبض عليه، فهل يجسوز أن يشتبه فى ذلك تلاميذه ومريدوه الذين يعرفونه حق المعرفة؟

ونقول: إن الجواب على هذا من وجهين.

(أحدهما) أنه عهد بين الناس أن يشبه بعضهم بعضا شبها تاما بحيث لا يميز أحد المتسشاكمين المعاشرون والأقربون وقد يكون هذا بين الغرباء كما يكون بين الأقربين. ولعله يَقِل في السذين يسافرون ويتقلبون بين الكثير من الناس من لم يقع له الاشتباه بين من يعرف ومن لا يعسرف، وقد وقع لي غير مرة أن أسلم على رجل غريب اشتبه على بصديق لي ثم أعرف بعد الحسديث معه أنه غيره. وأننا لزيادة البيان نورد قليلا من الشواهد عن الإفرنج الذين يثق دعاة النصرانية عندنا كم مالا يثقون بغيرهم، لأن هؤلاء الدعاة من أبناء جنسهم أو مقلد قم.

قال صاحب كتاب التربية الاستقلالية (أميل القرن التاسع عشر) حكاية عن كتاب كتبسه امرأة الدكتور "إراسم" إلى زوجها ما نصه: "لقد كثر ما لاحظت أنه يوجد في بعض الأحوال بين شخصين مختلفين في الذكورة والأنوثة والموطن تشابه كالذي يوجد بين أفراد أسرة واحدة مع أن كلا منها يكون أحنبيا من الآخر من كل الوجوه، أتدرى من هو الذى حضرت صورته في ذهني عند وقوع بصري على السيدة وارتجتون ؟ ذلك هو صديقك يعقوب نقولا، خلتني أراه بذاته في زى امرأة" ا.هـ . فهذا مثال لرأى الكاتب في تشابه الناس.

وفى رسالة نشرت فى المجلد الحادي عشر من المنار ما نصه (ص٣٦٨): "ويوجد فى كتب الطب الشرعي حوادث كثيرة فى باب تحقيق الشخصيات دالة على أنه كثيرا ما يحدث للنساس الخطأ فى معرفة بعض الأشخاص ويشتبهون عليهم بغيرهم، وقد ذُكر "حاى" و"فريسر" مؤلفا(كتاب أصول الطب الشرعي) فى اللغة الإنكليزية حادثة استحضر فيها، ١٥ شاهدا لمعرفة شخص يدعى "مارتين حير" فجزم أربعون منهم أنه هو هو، وقال خمسون: إنه غيره، والباقون ترددوا حدا و لم يمكنهم أن يبدوا رأيا، ثم اتضع من التحقيق أن هذا الشخص كان غير مارتين حير... وانخدع به هؤلاء الشهود المثبتون وعاش مع زوجة مارتين محاطا بأقارب وأصحابه

ومعارفه مدة ثلاث سنوات، وكلهم مصدقون أنه مارتين، ولما حكمت المحكمة عليه لظهور كذبه بالدلائل القاطعة استأنف الحكم في محكمة أخرى فأحضر ثلاثون شاهدا آخرون فأقسسم عشرة منهم بأنه هو مارتين، وقال سبعة: إنه غيره وتردد الباقون، وقد حدثت هذه الحادثة سنة ١٥٣٩م، في فرنسا وأمثالها كثير "وقد بلغ من شبه بعض الأشخاص لغيرهم أن وجد فيهم بعض ما يوجد في غيرهم ممن شاههم من الكسور أو الحروح أو آثارها وغير ذلك حتى تعسر تميسز بعضهم عن بعض، ولذلك حد الأطباء في وضع مميزات لأشخاص البشر المختلفين اه..."

(الوجه الثاني) إن هذه الحادثة من خوارق العادات التي أيد الله كما نبيه عيسى بن مريم وأنقذه من أعدائه، فألتى شبهه على غيره وغير شكله هو ، فخرج من بينهم وهم لا يسشعرون. وف أناجيلهم وكتبهم جمل متفرقة تؤيد هذا الوجه أشرنا إلى بعضها من قبل (منها) قوله لهم: إنحسم يشكون فيه يومئذ (ومنها) أنه يتشكل بغير شكله. (ومنها) أنه طلب من الله أن يعبر عنه هذه الكأس، أى قتله وصلبه إن أمكن. ولاشك أن هذا من الممكنات الخاضعة لمسئيئة الله وقدرته. وبالتأكيد استجاب الله لتضرعه وتذلله إليه — وهو القائل (الذي أرسلني وهو معي لم يتركني، لأي في كل حين أفعل ما يرضيه) — وهو القائل أيضاً لأعدائه من اليهسود (حيست أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا) و(ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقسدرون أنتم أن تأتوا) يوحنا وقال أيضاً لتلاميذه (يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً، ستطلبونى — وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا) يوحنا... فكيف يتحقق صدق ذلك إذا كانوا طلبوه فوجدوه وقبضوا عليه وصلبوه ؟٩(١).

ويمكن أن يستدل على استحابة الله لدعائه بقول "يوحنا" حكاية عنه في سياق قصة الصلب من آخر الفصل ١٦ ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم"، قال هذا بعد إخبارهم بأنه تأتى ساعة

<sup>(</sup>١) وأقول أنا المؤلف: ويوجد لديهم موقف مشابه مع دانيال النبي وقد القدوه في الجسب أمام الأسدود. فقال((دانيال ٢) ٢٧ إلحي أرسل ملاكه و سد أفواه الأسود فلم تضري لأي وُجدت برينا قدامه و قدامك أيسضا أيها الملك لم أفعل ذنب ٣٣ حينذ فرح الملك به و أمر بأن يصعد دانيال من الجب فأصعد دانيال من الجب و لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلحه " (في الكاثوليكية: لأنه توكل على إلهه) فلن يكون عيسى أقل من دانيال وخاصة أنه كان يطلب ويلح على مولاة مرات متعددة وفي لجاجة شديدة ويخر بوجهه على الأرض. كما في لوقا ٢٧: ٤٤ (وإذ كان يطلب ويلح على مؤلاة مرات متعددة وفي المحات دم نازله على الأرض (أرجو من القارىء إعادة قسراءة النص وتأمل كلماته).

يتفرقون عنه ويبقى وحده ولكن الله يكون معه – واليك النص – عزيزي القارىء – في سياقه – تأكيداً لقول الإمام ((٣٦ هودا تأتي ساعة و قد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته و تتركونني وحدي و أنا لست وحدي لأن الآب معي ٣٣ قد كلمتكم كسذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم ))، ويبقى وحده ولكن الله يكون معه أى بعونه وحفظه. وفي هذا المعنى قول متى (٢٦: ٥٠) (حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا) وقول مرقس (١٤: ٥٠) (فتركه الجميع وهربوا) فهسذا نسص في أن التلاميذ كلهم هربوا حين جاء الجند ليقبضوا على المسيح فلم يكن الذين يعرفونه حق المعرفة التلاميذ كلهم هربوا حين جاء الجند ليقبضوا على المسيح فلم يكن الذين يعرفونه حق المعرفة التي يقولون إن المراد كما المسيح ، وهذا نصها "٢٦ أعنى يارب، إلهى خلصني حسب وحمتك لا وليعلموا أن هذه يدك أنت يارب فعلت هذا ٢٨ أما هم فيلعنون وأما أنت فتبارك، قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح ٢٩ ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء "٣٠ أحمد وخزوا أما عبدك فيفرح ٢٩ ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء "٣٠ أحمد الرب حدا بفمي وفي وسط كثيرين أسبحه ٣١ لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه وفي العبارات التي يحملونها على المسيح شواهد أخرى بمعني هذا.

泰黎恭豫晚晚歌 (۱) (الشبهة السادسة) يقولون: إذا كان المسيح قد نجا من أعدائه بعناية إلهية حاصة، فأين

ذهب؟ ولماذا لم يقف له أحد على عين ولا أثر؟ والجواب أن هذه الشبهة لا ترد على الذين يقولون: إنه رفع بروحه وحسده إلى السسماء ، وإنما ترد على الذين قالوا: إن الله توفاه في الدنيا ثم رفعه إليه كما رفع إدريس عليهما السلام ،

ويقول هؤلاء: لا غرابة فى الأمر، فإن أخاه موسى عليه السلام كان بسين الألسوف مسن قومه، الخاضعين لأمره وغيه، وقد انفرد عنهم، ومات فى مكان لم يعرفه أحد منهم، فكيف يستغرب أن يفر عيسى عليه السلام من قوم أعداء له، لا ولى له فيهم ولا نصير إلا أفسراد من الضعفاء، قد انفضوا من حوله وقت الشدة وأنكره أمثلَهُمُ (بطسرس) شلات مسرات؟ وخاصة أن يسوع نفسه قد قال لهم يا أولادى أنا معكم زماناً قليلاً، ستطلبوني – وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتو... فلا بدع إذا ذهب إلى مكان بجهول ومات فيه كما مات موسى (عليهما السلام) ولم يعرف قبره أحد، كما هو منصوص فى آخسر سفر تثنية الاشتراع. ومن الناس من يزعم أن قبر المسيح الذى دفن فيه بعد موته قد اكتشف فى الهند كما سيأتى.

## قول بعض النصارى بعدم موت المسيح بالصلب:

رووا أن القبر الذى دفن فيه المصلوب وحد في صباح الأحد خاليا واللفائف ملقاة، وأن اليهود والوثنيين لما علموا بذلك قالوا: إن الجئة سرقت.

ويروى عن بعض المدققين من علماء أوربة الأحرار وكذا الذين يسمون المسيحيين العقليين أن الذي صلب لم يحت بل أغمى عليه، فلما أنزل ولف باللفائف ووضع في ذلك الناووس أفاق وألقى اللفائف حتى إذا جاء الذين رفعوا الحجر لافتقاده خرج واختفى عن الناس حتى لا يعلسم به أعداؤه. ومما أوردوا من التقريب على هذا، أن المصلوب لم يجرح منه إلا كفاه ورجلاه وهى ليست من المقاتل ولم يمكث معلقا إلا ثلاث ساعات وكان يمكن أن يعيش على هذه الصفة عدة أيام (١١)، وأنه لما جرح بالحرية خرج منه دم وماء، والميت لا يخرج منه ذلك، بل قالوا: إن ذلك لم يكن صلبا تاما كالمعتاد في تلك الأزمنة. ومن النقول المصرحة بشيوع هذا الرأي ما جاء في (ص ٣٦٥ من كتاب ذخيرة الألباب في بيان الكتاب) وهو: "فللكفرة والجاحدين في تكذيب تلسك المعجزة مذاهب شيق... فمنهم من استفرقم م مع مردواك وبولس غتلب حماقه الجهل ووساوس الكفر إلى أن قالوا: إن يسوع نزل عن الصليب حيا ودفن في القبر حيا". وقال (في ص ١٤٥ منه): إن اليهود والوثنيين وهم أعداء المسيح ودينه الحتى قد توغلوا في بيداء الهذيان وتمادوا في إغواء ضلاهم حتى قالوا: إن تلاميذ يسوع رفعوا حسده خفية وعلى حين غفلة من الحراس وبثوا في القوم أنه انبعث حيا، وعندهم أن ذلك كان شائعا عند اليهود حين كتب القسديس من إغيله (٨٥/٥ ) اهـ (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) وهذا ما أثبته الشيخ "ديدات"رجمه الله وقام بعرض صور لشباب متطوع قاموا بتعليق أنفسهم وصلبها وآثار مسامير الصلب على يديهم وأرجلهم - كما فعل بالمسيح تماماً - ولم يموتوا.

<sup>(</sup>٢) القول بمجرة المسيح إلى الهند وموته في بلدة(سرئ تكرا) في كشمير. يوجد في بلدة سرى نكرا ونقر (والهنسود تكتب نكر بالكاف المفخمة وهي كالجيم المصرية) مقبرة فيها مقام عظيم يقال هناك: إنه مقام نبي جاء بلاد كشمير من زهاء ألف وتسعمائة سنة يسمى بوزآسف، ويقال: إن اسمه الأصلى عيسى صاحب (وكلمة صاحب في الهند = = لقب تعظيم كلقب أفندى عند الترك ومستر ومسيو عند الإفرنج) وإنه نبي من بني إسرائيل، وإنه ابن ملك. وإن هذه الأقوال مما يستاقله أهل تلك الديار عن سلفهم وتذكر في بعض كتبهم.

(الشبهة السابعة) يقولون: إنكم تأخذون بقول إنجيل برنابا وغيره بالموضوع وأقوال مبتدعة النصارى الأولين الذين زعموا أن يهوذا هو الذى صلب لا المسيح مع أن يهوذا قد انتحر كما ثبت في الإنجيل.

ونقول في الجواب: اتفقت النصارى على القول بأن يهوذا الإسخريوطى هو الذى دل على يسوع المسيح وكان يهوذا هذا رجلاً عامياً من بلده تسمى (حريوت) في أرض يهوذا تبع المسيح وصار من حواص أتباعه الذين يلقبونهم بالتلاميذ الاثنى عشر الذين بشرهم بأنهم يكونون معه في الملكوت على إثنى عشر كرسياً ويدينون بنى إسرائيل، أى يحاسبونهم في يوم الدين، ومن الغريب أن يهوذا كان يشبه المسيح في خلقه كما نقل (جورج سايل) الإنكليسزى في ترجمت للقرآن المحيد فيما علقه على سورة آل عمران، وعزا هذا القول إلى (السيرتثيين والكربوكراتيين) من أقدم فرق النصارى الذين أنكروا صلب المسيح وصرحوا بأن الذى صلب هو يهوذا السذى كان يشبهه شبهاً تاماً. وقالوا: إن يهوذا أسف وندم على ما كان من إسلامه المسيح إلى اليهود حتى حمله ذلك على بخع نفسه (الانتحار) فذهب إلى حقل وحنق نفسه فيه (مستى٧٧: ٣-١٠) أو علقها (أعماله: ١٨).

وغرضنا من هذا الخبر بيان أنهم معترفون بأن يهوذا فسُقد بعد حادثة الصلب ولم يظهر فى الوجود، وألهم يدعون أن سبب هذا هو قتل نفسه من الحزن والأسف، واختلف الرسل فى كيفية القتل وإن كانوا معصومين (؟!).

ونحن نرى أنه إنما فقد لأنه هو الذى صلب، والمسيح هو الذى نجاه الله تعالى ورفعه، فسإن الذى يحمله انفعاله وألم نفسه على أن يبخع نفسه بيده حنقاً أو شنقاً لا يستبعد منه أن يسسلها بالاستسلام إلى من يتولى ذلك عنه فإنه أهون عليه، فمن المعقول أن يكون يهوذا عندما دل اليهود على المسيح في الليل رأى بعينيه عناية الله تعالى بإنجائه وإنقاذه من بين أيديهم (كما أنجى أحاه محمداً عليهما الصلاة والسلام من أيدي كفار قريش وكانوا أشد معرفة له مسن معرفة اليهود للمسيح لأنهم لم يكونوا يحتاجون إلى بذل المال لمن يدلهم عليه كما بذلت اليهود ثلاثين قطعه من الفضة ليهوذا - فخرج ليلة الهجرة من بين الذين كانوا ينتظرونه عند داره ليقتلوه و لم يصروه).. فلما رأى يهوذا ذلك وعلم درجة عناية الله تعالى بعبده ورسوله عظم ذنبه في نفسه واستسلم للموت ليكفر الله عن ذنبه كما كفر ذنب الذين اتخذوا العجل من بين إسرائيل بقتل

أنفسهم، فأخذوه وصلبوه من غير مقاومه تذكر. فرواية الإنجيل وسفر الأعمال عـــن وحدانـــه مخنوقاً أو مشنوقاً غير مسلمة ) انتهى كلام الإمام. (١)

ونكمل نحن - توضيحاً - ونقول: وربما لم يمت "يهوذا" على الصليب - لأنه لم تكسر ساقاه - وغادر القبر بعدما أفيق، وخنق نفسه - كما تقول الأناجيل - وخاصة أن هذه الحادثة لم يرها أحد من الأتباع - لأهم بنص الإنجيل تركوه جميعاً وهربوا -وكما يقول إنجيل "مق"/٢٧]ه و كانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد و هن كن قد تبعن يسوع من الحليل يخدمنه ٥٦ و بينهن مريم المحدلية و مريم أم يعقوب و يوسي و أم ابني زبدي. فهؤلاء هم الشهود؛ نساء فقط (مختلف في عددهم وأسمائهم) ورأوه عن بعد - ومريم المحدلية - عصب هذه الروايات - كانت مصابة بالهلوسة - كما تقول أناجيلهم - ويتملكها سبعة من الحن ولا تستريح إلا برؤية يسوع. فأي يقين في هذه الروايات وأي تواتر مزعوم يوهمون به الأتباع.

وبالعودة ليهوذا فهم يقولون عن نهايته – أيضاً بالظن والتخمين – وإليك النص:

<sup>(</sup>١) وإليك - عزيزى القارىء - نص ما قاله الحوارى برنابا في إنجيله:يقول "يسوع": اعلم يابرنابا أنه سيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من النقود ، وأنى على يقين من أن من يبيعني يقتل بإسمى ، لأن الله سيبعدني من الأرض وسييغير منظر الخاتن حتى يظنه كل أحد إياى ..) ثم يشرح(برنابا) الطريقة التي رفع بما "عيسى" إلى السماء قائلاً: (ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جمع غفير، وكان التلاميذ الأح عـــشر نياماً، فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملاتكةالتي تسبيح الله، ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، فأتى الله العجيب بأمرٌ عجيب، فتغير يهوذا في النطق والوجه، فصار شبيهاً بيسوع، حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيدى معلمنا ، أنسيتنا الان ؟! فدحل الجنود فأخذوا يهسوذا وأوثقوه ظانين أنه يسوع)،،ونكتفي بمذا القدر من النقل ونشير على لقارىء الكريم بقراءة الجدال حول إنجيل برنابا هذا في كتاب (محمدرسول الله في الكتب المقدسة) للمؤلف"سامي العامري" طبعة مكتبة النافذة – لضيق المقام هنا وسيجد القارىء مدى بُعد القوم وشططهم عن الحق والحقيقة – وأن هذا الأنجيل هو الوحيد الذي كتسب بيسد حوارى من حوارى المسيح ) بخلاف باقى الأناجيل المسماه بالقانونية – والتي وقع الاختيار عليها بالقرعة – كمسا أشار بذلك معظم المحققين من علمائهم وعلماء التاريخ ودوائر معارفهم – وقد كتب واكتشف وحفظ قبل مجسىء الإسلام ونبي المسلمين – وقد بشر هذا الإنجيل بمجيء النبي محمد ﷺ ياسمه وصفاته في مواضع عديدة على لــــــان أخيه "عيسي" الطَّيْخِيِّ بجانب إنكاره لهذه العقائد الباطلة – وإن كنا نحن المسلمون في غني عن الإحتكسام إلى هسذه الأناجيل او تلك — مع وجود الوحى الصادق وهو القرآن الكريم الذى وافق العقل والنقل الصادق. ولكنه مـــن بابُ التذكرة والتبصرة لإظهار الحق والحقيقة.

أعمال رسل ١٨/١

و في تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ... فقال.. أنه قد دين ندم و رد السئلالين من عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا علمي يسسوع\* ١٨ . ١٧ (( فإن هذا اقتنى حقلا من أجسرة الظلم و إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسسكبت أحسشاؤه كلها\* ١٩ و صار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما أي حقل دم\*))

حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه الفضة إلى رؤساء الكهنة و الشيوخ\* ٤ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما برينًا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر \* ٥ فطرح الفضة في الهيكل و انصرف ثم مضى و خنق نفسه

أعمال الرسل١ /١٨ –١٩

وتعلق الكاثوليكية هنا: (تشكل الآيتان١٩، ١٩، جملية موت يهوذا هذه لا تطابق روايــة اعتراضية في سياق خطبة بطرس- حيث عظماء الكهنــة هم الذين يشترون الحقل – كما في متى !!!)

الأسفار المقدسة — وأنه لا يمكن أن تكون هي الروح القدس — وأنه لا يمكن الثقة بما تناولته من أحداث كالصلب أو القيامة أو غيرها. وأرجوا من القوم أن يتخيلوا أن هذه القضية قد عرضت على قاضٍ من القضاة – بحؤلاء الشهود ، وبأقوالهم المتناقضة – ولننظر ماذا يكون الحكم منه؟؟ وهنا نعود ونترك الحديث للإمام "محمد عبده" حيث يقول: وقد تعارض القولان فتساقطا ووجب اعتماد قول برنابا الذي أخذ به بعض قدماء النصاري.

وإذا كان إيمان يهوذا قوياً إلى هذه الدرجة- درجة الانتحار والبخع من ألم الذنب- فليست شعرى لماذا لا تقبل توبته ولا ينفعه إيمانه – حتى ادعوا أنه مـــات كـــافراً – وإن كرســـيه في الملكوت سيبقى خالياً، وبشارة المسيح له لا تكون صادقه، ولماذا تقبل توبة بطرس الذي أنكـــر المسيح وتركه، ولعنه المسيح في حياته ، وسماه شيطاناً ؟؟ على أن توبته دون توبة يهوذا، ومــــا كان يهوذا إلا متمماً لذريعة الفداء التي هي أساس الدين عندهم؟

### ثم يكمل الإمام باقى الشبهات:

(الشبهة الثامنة) يقولون: إن المسيح قد قام من قبره بعد موته ودفنه وظهر للنساء ولتلاميذه ولأناس آخرين، وأرى بعضهم أثر المسامير في حسده، وقد اتفقت على قيامه جميع الأناجيـــل، فكيف يجمع بين هذا وبين القول بأن الذي صلب غيره؟ ونقــول: (أولاً): إنه لا ثقة لنا برواية هذه الأناجيل، وبيَّــنا الدلائل على عدم الثقة كهــا بالاختصار، ومنها تعارضها في هذه المسألة ، ونبينها هنا بشيء من التطويل

(وثانيا): يحتمل أن يكون لهذه الدعوى سبب ثم توسع القوم فيها كما هي عدد قم ف الروايات عن العجائب والمستغربات، حتى تسنى لبولس ومريديه أن يفرغوها في هدذا القالب الذي نراه في كتب العهد الجديد، وسترى بيان هذا قريباً.

أما البيان الأول: ففي إنجيل "متى" أن مريم المجدلية ومريم الأخرى (أى أم يعقوب) جاءتا وقت الفجر لتنظرا القبر فوجدتا الملك قد دحرج الحجر وجلس عليه فأخبرهما(أى الملك وليس يسوع) أن يسوع قام وسبق تلاميذه إلى الجليل وهناك يرونه فذهبتا لتخسيرا التلامية فلاقاهما يسوع وسلم عليهما وقال لهما كما قال الملك (راجع٢٨متي).

طلوع الشمس، وألهن رأين الحجر مدحرجاً ولم يقل ك"متى": إن الملك كان قاعداً عليه، بـــل قال: إنهن وجدن في القبر شاباً عن اليمين، وإنه قال لهن: "إذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنِـــه يسبقكم إلى الجليل" فزاد عطف بطرس على التلاميذ وقال: إنهن هربن ولم يقلن لأحد شيئًا إذ أخذتمن الرعدة والحيرة وكن خائفات، ثم قال: إنه ظهر أولا لمريم المحدلية (أى دون من كــــان معهما خلافاً لمتي فذهبت وأخبرت الذين كانوا معه فلم يصدقوا (ولو كان يسوع أخـــبرهم بذلك مسبقاً لصدقوا). ثم ظهر بميثة أخرى لاثنين منهم وهما منطلقان إلى البرية. فأخبرا الباقين فلم يصدقوا "١٤ أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكتون ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام".. وهذا مما زاده على متى. وأما"لوقا" فلم يقلل: إن النسساء اللواتي جئن لافتقاد القبر هن الثلاث اللواتي ذكرهن مرقس ولا الثنتان اللتان اقتصر عليهما متى، بل ذكر ألهن نساء كن جثن من الجليل مع يوسف الذي دفن يسوع ونظرن القبر والدفن. وألهن حين أول الفجر لا عند طلوع الشمس كما قال مرقس، وأنمن وحدن الحجر مدحرجاً فدخلن القبر ولم يجدن الجسد فيه، ولم يقل إلهن وجدن شابًا فيه عن اليمين كما قال مرقس ولا الملك على الحجر خارجه كما قال "مق" بل قال إنهن بينما كن متحيرات إذا رجلان وقف الجسن بثياب بواقة، وقالا لهن: لماذا تطلبن ألحى بين الأموات (وهذا تعبير قد يؤيد قول من قالوا: إنه لم يمت) وذكرهن بقوله: إنه يسلم ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. ولم يأموهن بإخبار التلاميذ بأن يسبقوه إلى الجليل، وألهم هناك يرونه كما قال متى ومرقس وقال: إلهن رجعن "وأخبرن الأحد

عشر وجميع الباقين بهذا كله" فخالف موقس الذى قال: إلهن لم يقلن شيئاً. وقال: إن هؤلاء النسوة هن مريم المجدلية وبونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن. وإن التلاهيذ وجميع الباقين لم يصدقوهن إذ تراءى لهم كلامهن كالهذيان ثم ذكر أنه (أى يسوع) مشى مع اثنين منهم كانا منطلقين إلى قرية عمواس وهى على ٢٠ غلوة من أورشليم (خلافاً لمرقس الذى قال الانسنين منطلقين إلى البرية) وقال: إن أعينهما أمسكت عن معرفته، وألهما ذكرا قسصته، وإنسه كان "إنساناً نبياً" وأنه وبخهما ووصفهما بالغباوة وبطء القلوب في الإيمان، وأهما ضيفاه في القرية، وأنه لما اتكا معهما وأخذ خبزاً وبارك وكسر وناولهما انفتحت أعينهما فعرفاه ثم اختفى عنهما (يصورونه بحركات صبيانية – وكان أولى به كصاحب دعوة وعقيدة يريد إبلاغها عليمان – أن يظهر أمام الملأ وخاصة اليهود الذين وعدهم بذلك وقال لهم: حيلٌ شريرٌ فاسق لا تعطى له آية إلا آية يونان – أن يبقى في باطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال ثم يقوم – وها هو بنص أناجيلهم لم يظهر لواحد منهم قط.

ثم نعود للتلميذين ((وقال: إن أعينهما أمسكت عن معرفته، وأنهما ذكرا قصته، وإنه كان "إنسساناً نبيساً". وهذه وحدها تكفى لإظهار عقيدة القوم والأتباع لعلهم يفيقون - وأنهما في تلك الساعة رجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر (هكذا مع أن الظاهر أنهما منهم فيكون الباقي تسعه - باعتبار موت "يهوذا" أيضا) مجتمعين هم والذين معهم، ويقولون: إنه ظهر لسمعان. فأحبراهم حبرهما. ولم يلبث أن ظهر لهم وأكل معهم،

وأما يوحنا فقد حالف الثلاثة فذكر في الفصل ٢٠ أن مريم المجدلية جاءت إلى القبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا فركضت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه (يشير إلى نفسه - كاتب الإنجيل المجهول الذي ادعى أنه يوحنا الحواري) وقالست لهما: أخذوا السيد من القبر فركضا إلى القبر ودخلا فيه فرأيا الأكفان موضوعة، وكانت مريم تبكى حارج القبر، ثم انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين، وبعد الكلام معهما عن سبب بكائها التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا فلم تعرفه وظنت أنه البستاني، ثم تعرف إليها وأمرها أن تخبر التلاميذ: بقوله" إني صاعد إلى أبي تعرف وأبيكم وإلهي وإلهكم" فأحبرهم. ثم ذكر أن التلاميذ كانوا بحتمعين عسشية ذلك اليوم والأبواب معلقة حوفا من اليهود فجاء يسوع ووقف في الوسط وسلم عليهم، وأن توما لم يكن

معهم فظهر له بعد ممانية أيام. ثم ذكر في الفصل ٢١ أنه أظهر نفسه للتلاميذ على بحر طبرية فلم يعرفوه أولا. ثم اصطادوا سمكا بأمره وحضر غداءهم.

هذا ملخص دعوى قيام يسوع من القبر برواية الأناجيل الأربعة، ويرى المتأمل فيها ألها متعارضة متناقضة. ومن الغريب أنه لم يصرح أحد منهم بأنه ظهر لهم في الحليل كما نقلوا عنه وعن الملك أو الملكين... والقاعدة الأصولية في المتعارضين إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر أن يقال "تعادلا فتساقطا" وبحذه القاعدة التي لا مندوحة عن القول بحا في هذه القصة وغيرها من التعارض في هذه الأناجيل اتقاء الوقوع في الترجيح بغير مرجح. نقول: إن روايات الأربعة ساقطة لا يعتد بشئ منها. فهذا هو بيان الوجه الأول من وجهي الجواب.

(وأما الوجه الثاني) المبنى على احتمال أن يكون لهذه الدعوى سبب أو أصل بني عليه فبيانه أنه يحتمل أن يكون قد شاع في ذلك الوقت أن يسوع قد قام من قبره، وأنه رآه بعض النـــساء وبعض تلاميذه واضطربت الأقوال في ذلك فكتب كل مؤلف إنجيل ما سمعه.وأن يكون ســـبب الإشاعات تخيل مريم المحدلانية العصبية المزاج (التي روت هذه الأناحيل أن المسيح أخرج منسها سبعة شياطين) ألها رأت المسيح وكلمته. ويجوز أن تكون الرؤية الخيالية اتفقت لغيرها أيضا من التلاميذ أو غيرهم بعد أن سمعوها منها، ومثل هذا يقع كثيرا – كما سيأتي بيانه بالـــشواهد -وأمثال هؤلاء العامة لا يقدرون على التمييز بين الحقيقة والخيال. ألم تر ألهم يروون أن المسيح وبخهم على غباوتهم وضعف إيمالهم بعد أن كانوا عاشروه زمنا رأوا فيه ما أيده الله تعالى بـــه والهذيان، وألهم لضعفهم تركوا نبيهم وقت الشدة وأنكره أمثلهم وارتشى عليه بعسضهم. فأمثال هؤلاء الصيادين والنساء لا يستغرب منهم عدم التمييز بين الحقيقة والخيال، وطالما وقع مثل ذلك في حال الانفعالات العصبية للناس "كالحزن والخوف والعسشق"، يتسراءي للإنسان في مثل هذه الأحوال شخص يكلمه زمنا طويلا أو قصيرا كمـــا يحـــصل في الـــرۋى والأحلام. وبعضهم يعد هذا من رؤية الأرواح.. وقد راحت سوق هذه المسألة في أوربة في هذا العصر، حتى صاروا يزعمون أن فيهم من يستحضر الروح، وكان هذا معروفا في الزمن السابق، ولذلك احترس عنه بعض مؤلفي هذه الأناجيل، فقال: إنه لما ظهر لهم خافوا وظنوا أنهم يرون روحا فنفي هو ذلك. وقد كنا بينا هذه المسألة في كتابنا (الحكمة الشرعية في محاكمة القادريسة

والرفاعية) الذي ألفناه في زمن التحصيل. ومما قلناه فيه: إن الصوفية يفرقون بين رؤيـــة الأرواح والرؤية الخيالية... ومما أوردناه عن صاحب كتاب الذهب الإبريز من القسم الثاني:

واقعة جرت فى بلدهم (فاس) قال: أخبرني بعض الجزارين أنه مات له ولد كان يحبه كثيرا وأنه لم يزل شخصه فى فكره حتى إن عقله وجوارحه كانت كلها معه، فكان هذا دأبه ليلا ولحارا إلى أن خرج ذات يوم إلى باب الفتوح أحد أبواب فاس حرسها الله تعالى للشراء الغنم على عادة الجزارين. فحال فكره فى أمر ولده الميت، فبينما هو يجول فكره فيه إذ رآه عيانا وهو قادم إليه حتى وقف إلى جنبه. قال فكلمته وقلت له: يا ولدى خذ هذه السشاة للشاة الشريتها حتى أشترى أخرى، وقد حصلت غيبة قليلة عن حسى، فلما سمعني من كان قريسا أتكلم مع الولد قالوا: مع من تتكلم أنت ؟ فلما كلموني رجعت إلى حسى وغاب الولد على بصرى، فلا يدرى ما حصل فى باطني من الوجد عليه إلا الله تبارك وتعالى اهلى.

ويكمل الإمام: وما كل من يقع له مثل هذا يعلم أن هذه رؤية خيالية كالرؤية المنامية، وإنني أعرف امرأة كبيرة السن من أهل بلدنا (القلمون)كانت دائما ترى الموتى وتخاطبهم وتأنس بخطاهم تارة ويظهر عليها الانقباض أخرى. وكان أكثر حديثها مع أخ لها مات غريقا. وكنت أجزم أنا وكل من عرفها بأنها غير كاذبة ولا متصنعة بل كانت هائمة فى ذلك ولا تبالى بشئ. ولا يغرن العاقل انتشار أمثال هذه الإشاعات بين العامة، وجعلها من القضايا المسلمة ، فإن هذا معهود فى الناس فى كل عصر، وقد بينه الفيلسوف العالم الاجتماعي "غوستاف لوبون" الفرنسي بيانا علميا فى الفصل الثاني من كتابه (روح الاجتماع) ومما قالمه فى بيان قابلية المخماعات للتأثر والتصديق وانخداع الحواس والفكر ما يأتي ملخصا: "إن سرعة تصديق الجماعة ليس هو السبب الوحيد فى اختراع الأقاصيص التي تنتشر بين الناس بسرعة، بل لذلك سسبب ليس هو السبب الوحيد فى اخوادث فى مخيلة المجتمعين، إذ تكون الواقعة بسيطة للغاية فتنقلب صورةا فى خيال الجماعة بلا إبطاء ، لأن الجماعة تفكر بواسطة التخيلات ، وكل تخيل يجر إلى تخيلات ليس بينها وبينه أدبى علاقة معقولة. "ولقد كان يجب تعدد صور التشويش التي تدخلها تخيلات ليس بينها وبينه أدبى علاقة معقولة. "ولقد كان يجب تعدد صور التشويش التي تدخلها

الجماعة على حادثة شاهدتما وتنوع تلك الصور، لأن أمزجة الأفراد الذين تتكون همي منسهم

<sup>(</sup>١) وقد حدث لي شخصياً أن رأيت بنفسي قريبة لي كانت لها إبنه وحيدة..وقد حضر يوم زفافها..وسمعناها وهي تخاطبها كأنما موجودة أمامها ... مما أثر في جميع الحاضرين

مختلفة متباينة بالضرورة، لكن المشاهد غير ذلك، والتشويش واحب عند الكل بعامل العدوى، لأن أول تشويش تخيله واحد من الجماعة يكون كالخميرة تنتشر منه العدوى إلى البقية.

فقبل أن يرى جميع الصليبين القديس جورج فوق أسوار بيت المقدس كان بالطبع قد تخيله أحدهم أولا فما لبث التأثر والعدوى أن مثلاه للبقية جسما مرئيا. "هكذا وقعت جميع التخيلات الإجماعية الكثيرة التي رواها التاريخ، وعليها كلها مسحة الحقيقة لمسشاهدها مسن الألوف المؤلفة من الناس. "ولاينبغي في ردِّ ما تقدم الاحتجاج بمن كان بين تلك الجماعات من أهل العقل الراجح والذكاء الوافر، لأنه لا تأثير لتلك الصفة في موضوعنا إذ العالم والجاهل سواء في عدم القدرة على النظر والتمييز ماداموا في الجماعة، ورب معترض يقول: إن تلك سفسطة، لأن الواقع غير ذلك، إلا أن بيانه يستلزم سرد عدد عظيم من الحوادث التاريخية، ولا يكفي لهذا العمل عدة بحلدات، غير أبي لا أريد أن أترك القارئ أمام قضايا لا دليل عليها ولذلك سسآتي بعض الحوادث أنقلها بلا انتقاء من بين الألوف من الحوادث التي يمكن سردها."

وأبدأ برواية واقعة من أظهر الأدلة في موضوعها لأها واقعة حيال اعتقدته جماعة ضمت إلى صفوفها من الأفراد صفوفا وأنواعا ما بين جاهل غيى، وعالم ألمعي. رواها عرضا ربان السفينة (جوليان فيليكس) في كتابه الذي ألفه في بحارى مياه البحر وسبق نشرها في (المجلة العلمية) قال: "كانت المدرعة (لابيل بول) تبحث في البحر عن الباخرة (بيرسو) حيث كانت قد انقطعت عنها بعاصفة شديدة ، وكان النهار طالعا ، والشمس صافية ، وبينما هي سائرة إذا بالرائد يشير إلى زورق يساوره الغرق، فشخص رحال السفينة إلى الجهة التي أشير إليها ورأوا بالرائد يشير إلى زورق يساوره الغرق، فشخونا بالقوم تجره سفن تخفق عليها أعلام اليأس والسشدة، وكل ذلك كان خيالا، فقد أنفذ الربان زورقا صار ينهب البحر إنجادا للبائسين. فلما اقتسرب منهم رأى من فيه من العساكر والضباط أكداسا من الناس يموجون ويمدون أيسديهم، وسمعوا ضحيحا مبهما يخرج من أفواه عديدة، حتى إذا بلغوا المرئي وحدوه أغصان أشسحار مغطاة عمل الخيال الذي يتولد في الجماعة بحال لا تحتمل الشك ولا الإنجام — كما قررناه من قبل صعمل الخيال الذي يتولد في الجماعة بحال لا تحتمل الشك ولا الإنجام — كما قررناه من قبل طفهنا جماعة في حالة الانتظار والاستعداد، وهناك رائد يشير إلى وجود مركب حقة الخطر وسط فهنا جماعة أن مثل هذا الانخذاع يقع للجماعات المؤلفة من العلماء فيما هسو بعيسد عسن الماء ، فذلك مؤثر سرت عدواه فتلقاه كل من في الباخرة من عساكر وضباط بالقبول والإذعان الماء ، فذلك مؤثر سرت عدواه فتلقاه كل من في الباخرة من العلماء فيما هسو بعيسد عسن

اختصاصهم العلمي، واستشهد على ذلك بالواقعة الآتية: (قال) "ومن الأمثلة على ذلك ما رواه لذا "مسيوداف" أحد علماء النفس المحققين وقد نشرته حديثا مجلة (أعسصر العلسوم النفسية) وهو: دعا (مسيوداف) جماعة من كبار أهل النظر منهم عالم من أشسهر علماء إنكلتسرا وهو (مسترولاس) وقدم لهم أشياء لمسوها بأيديهم ووضعوا عليها ختوماً كما شاءوا ثم أحسرى أمامهم جميع ظواهر فن استخدام الأرواح من تجسيم الأرواح، والكتابة على الألواح، حتى كتبوا له شهادات قالوا فيها: إن المشاهدات التي وقعت أمامهم لا تنال إلا بقوة فوق قوة البشر، فلما صارت الشهادات في يده بين لهم أن جميع ما عمله شعوذة بسيطة حدا.

قال راوى الحادثة: ليس الذى يوجب الدهش والاستغراب في هذه المسألة هو إبداع "دافى" ومهارته في الحركات التي عملها بل هو ضعف الشهادات التي كتبها أولئك العلماء" أى المحداعهم، ثم استنتج المؤلف من ذلك أنه إذا كان انخداع العلماء بما لا حقيقة له واقعا فما أسهل المخداع العامة! ثم ذكر حادثة وقعت في أثناء كتابته لهذا البحث وخاضت فيها جرائد بساريس، وكان منشأ الانخداع فيها الشبه الذى هو موضوع بحثنا قال (في ص ٥٠ من النسمخة العربية المترجمة): أنا أكتب هذه السطور والجرائد ملأى بذكر غرق بنتين صغيرتين وإخراج جئتيهما من نهر (السين) عرضت الجئتان فعرفهم بضعة عشر شخصا معرفة مؤكده، واتفقت أقولهم فيها اتفاقا لم يبق معه شك في نفس قاضى التحقيق فأذن بدفنهما، وبينما الناس يتأهبون لذلك ساق القدر البنتين اللتين عرفهما الشهود بالإجماع وظهر أنهما باقيتان و لم يكن بينهما وبين المفقودتين الغربة بعيد حدا، والذي وقع هو عين ما وقع في الأمثلة التي سردناها: تخيل الشاهد الأول أن الغريقتين هما فلأنه وفلانه فقال ذلك، فسرت عدوى التأثير إلى الباقي اهـ".

تبين مما تقدم أن الإشاعات التي تبنى على تخيل بعض الناس كثيرة تقع فى كل زمان ومكان، وينخدع بما العلماء كالعوام وإنما بين "غوستاف لوبون" ألها حارية على سينن الاحتماع، وليست مما يجهل تعليله من الفلتات والشواذ.

وإننا بعد كتابة ما تقدم بأيام جاءتنا محلة المقتطف (الصادرة ق٢٦من المحرم مسن هذاالعام ١٣٦١) فقرأنا في مقالة فيها عنوالها(مناجاة الأرواح والبحث في النفس) أن أربعة مسن علماء الإنجليز وكبار عقلائهم الثقات شاهدوا واقعه من وقائع مستحضري الأرواح احتساطوا فيها أشد الاحتياط لعلا تكون غشا أو شعوذة.وكان الوسيط فيها،أى الذى يستحضر السروح رجلا أسمه (مستر هوم) وقد شهد أولئك العلماء الثقات ألهم شاهدوا الروح المستحضر فخاطب

كلاً منهم باسمه واجابه عما سأله عنه وأن أحدهما سأله: الله حسم حقيقي أم أنست خيسال؟ فقال: إن حسمي أقرى من حسمك، فامتحنه بوضع إصبعه فى فيه فألفاه حارا وأسنانه صلبه حادة وعضه عضه صرخ من ألمها... قال المقتطف بعد ذكر الواقعة: إنه يحتمل أن تكون شعوذة من (مسترهوم)، أى وإن كان أولئك العلماء قد ربطوا يديه ورجليه بأسلاك من النحساس إلى كرسي متصل بالموقد موثقا بذلك الرباط، ولحموا الأسلاك بلحام معدي، وقالوا: أنه لا يمكسن لقوة بشرية أن تزيحه من مكانه ما لم تقطع الأسلاك المعدنية، ثم رأوه بعد مشاهدة الواقعة كمسا تركوه فى قيوده وأغلاله.. (ثم قال المقتطف وهو محل الشاهد)" وإذا لم يكن (هوم) قد فعل ذلك فلا يستحيل أن يكون كوكس وكروكس وغلتون قد خدعوا كلهم فرأوا ما لا يرى وسمعوا ما لم يسمع، لأنه كما يحتمل أن يفعل بعض الناس أفعالا خارقة لا يستطيع غيرهم فعلها يحتمل أن يتخيل بعضهم أهم يرون ويسمعون ما لاحقيقة له فى الخارج، كيف لا والنائم والحادس يريان ويسمعان ما لا وجود له". ويكمل الإمام: أقول: فإذا جاز فى رأى علماء العصر وفلاسسفته أن ينخدع العلماء الطبيعيون وغيرهم بالتخيل فكيف لا يجوز أن ينخدع به مثل مريم المجدلية العصبية (الهستيرية) وتوما وإخوانه من صيادي السمك!

وإذا جاز أن يتخيل ضباط المدرعة (لابيل بول) وعسكرها وبحارقا زورقسا يسساوره الغسرق فيجزمون بألهم رأوه بأعينهم وهو مكتظ بالمستنجدين المستغيثين وهم يرون أيديهم تومئ وتسشير، ويسمعون جلبتهم بالصياح والضجيج.

وإذا جاز أيضا أن يتخيل جماهير الصليبين "القديس جورج" فوق أسوار بيت المقلس فيظنوا أهم راوه حقيقة، فلماذا لا يجوز مثل هذا التخيل في أولئك الأفواد الذين نقل عنهم ألهم راوا المسيح بعد حادثة الصلب - إن صحت الرواية على انقطاع سندها؟ - وإذا حاز أن يجرم بضعة عشر شاهدا في البنتين اللتين غرقتا في لهر السين حزما مبنيا على ماشبة لهم، فلماذا لا يجوز أن يجزم عمثل ذلك في يهوذا الذي كان يشبه المسيح من لم يكونوا يعرفون المسيح؟!

وهنا ننقل حديثاً عذباً آخر للدكتور صدقى: بعنوان: مبالغات بولس في رؤية المسيح:

ومما انفرد به عن سائر الناس قوله (١ كوه ١: ٦) في قيامة المسيح من الموت فقال: (وبعدد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من ٥٠٠ أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعسضهم رقدوا.... وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا). ولاندرى ولا غيرنا يدرى من أين له هذا الخبر- خسبر ظهوره لخمسمائة شخص – ومتى وكيف كان ذلك ومن هم وأين ظهر لهم المسيح؟ وهل رأوا

شخصه أو رأوا نوراً وبرقاً فظنوه المسيح كما ظنه بولس (قسارن أع ٩: ٣و٤و٧و٢٢: ٩ مسع اكوه١: ٨) ومادام بولس لم يعين أسماء هؤلاء الأشخاص الخمسمائة أو بعضهم فما فائدة قوله "أكثرهم باق إلى الآن" فمَن من الناس إذ ذاك يمكنه أن يكذبه وهو لم يذكر اسم معين؟ وكيف يتيسر لأهل كورنثوس أن يسألوهم وهم بعيدون عنهم ولا يعرفونهم على التعيين؟ وإذا سسألوا بعض المسيحيين عن ذلك الوقت فهل نضمن أن لا يحملهم حب تأييد دينهم والرغبة في الظهور والتشرف بهذه الرؤية والإغراب في القول على الإحبار عما لم يوهنوا به؟.

ومن تناقض كتبهم أيضاً فى هذه المسألة غير ما تقدم قول يوحنا (٢٠: ٢٧) أن المسيح وهبهم روح القدس فى مساء اليوم الذى قام فيه (عدد ١٩) مع قول لوقا إنحا لم تترل عليهم إلا يوم الخمسين (أع١: ٤و٥و ٢: ١-٤ ولو ٢:٤).

ومن التناقض العجيب أن المسيح يطلب ليلاً من تلاميذه بعد قيامته أن يجسوه كما في لوقا (٢٤: ٣٩) مع أن يوحنا يقول إنه منع في الصباح مريم المجد ليه من لمسه بعلة أنه لم يصعد بعد إلى أبيه وإلهه (يو ٢٠: ١٧) وفي إنجيل متى (٢٨: ٩و.١) يقول إنما هي ومريم الأخرى أمسكتا بقدميسه وسحدتا فلم يمنعها المسيح من ذلك بخلاف ما يقول يوحنا بل قال لهما "لا تخافا".

وجاء فى لوقا (٢٤: ٣٣) أن الأحد عشر تلميذاً كانوا بحتمعين فى مساء يوم قيامـــة المــسيح فظهر لهم ووقف فى وسطهم (عدد٣٦) وفى يوحنا (٢٠: ٢٤) أن توما أحدهم لم يكن موجوداً فى هذا الاجتماع حينما جاء المسيح فلم يكونوا إذاً إلا عشرة لا أحد عشر كما قال لوقا.

فانظر إلى مقدار تناقضهم فى كل شئ حتى أبسط المسائل لأهم أخذوا مسا كتبوه عسن الإشاعات المتضاربة والروايات المتناقضة و لم يميزوا بين صحيحها من باطلها ، وهل مثل هسذه الكتب يصح أن يعول عليها؟ وهى كالثوب الخلق كلما رقعته من مكان اتسع الخرق عليك أو ظهر لك غيره حتى أصبحت بالية لا تصلح لشئ.

ومن كثرة مبالغة بولس وإغراقه قوله أيضاً ١كو ١٥: ٥ (وإنه ظهر لصفا "بطرس" ثم للإثنى عشر ٧ وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين) مع أن يهوذا أحدهم كان قد مات في ذلك الوقت و لم تكن الرسل إلا أحد عشر فقط.

وف"متى" ورؤية المسيح: إن كانت هذه الرواية ليست مما أضافوه إلى الأناجيل وصادقة فالذي يفهم منها أن ظهور المسيح لم يكن جلياً ولا واضحاً، ولذلك لم تقتنع له نفسس تلاميذه، فيجوز أن الذى رأوه كان برقاً أو خيالاً في الأفق كالذي ينشأ مثلاً عن انكسار أشعة النسور في طبقات الهواء كما هو معلوم فى العلوم الطبيعية أو كان شخصاً بعيداً يشبهه سائراً فى تلك الجبال لم يسهل عليهم الوصول إليه أو وصلوا إلى مكانه وكان الرجل قد غاب عن أعينهم فلم يعشروا عليه؛ ولذا لم يتحققوا إن كان هو المسيح أو غيره ولذلك أظهر بعضهم شكه فيه.

ومن العجيب أن "متى" مع ذكره ذلك وحده لم يبين لنا صريحاً إن كان التلاميذ السشاكون زال عنهم هذا الشك حينما قرب منهم كما قال الشخص الذى نظروه على بعدد – أم بقسوا شاكين بعد ذلك طول حياقم مصرين على عدم التصديق ؟ – وإن كانوا اقتنعوا فبماذا اقتنعوا ؟ وهل قرب منهم لدرجة تزيل الشك عنهم فيه أم لا؟ وكيف فارقهم وأين ذهب؟ وهسل مدة مكثه معهم كانت طويلة أم قصيرة ؟ وماكان موقفه بالنسبة إليهم ؟ وهل كان واقفاً على الأرض أم معلقاً في الهواء ؟ وهل أمره لهم بتعميد جميع الأمم (٢٨: ١٩) سمعه جميع الحضور أم بعضهم فقط ؟ وهل تكلموا معه في غير هذه المسألة ؟ وماذا كان موضوع كلامههم الآخر? وهل كان صوته عين صوت المسيح الذي يعرفونه وألفاظه مفهومة أو مبهمه ؟ وهسل بقسوا ساحدين إلى أن فارقهم أم رفعوا أعينهم إليه حينما اقترب وتأملوا فيه؟.

\*\*\*\*\*

#### ظهورات للسيدة مريم العذراء:

ونقول: مصداقاً لحديث الإمام ما سمعناه من ظهورات للسيدة "مريم" العذراء، ثم يتضح بعد ذلك ما فعله القوم من التضليل على أتباعهم ، وف النهاية تكتشف الحقيقة ، ونترك التعقيسب على ذلك ينقله أحد علمائهم - باحث مسيحي يدحض هذه الفرية: يقول Otte Meinardus على ذلك ينقله أحد علمائهم - باحث مسيحي يدحض هذه الفرية: يقول Christian Egypt : في كتابه: Christian Egypt : في كتابه: بثن العذراء بالزيتون بشارع طومان باى صرخة مدوية بأن العذراء ظهرت بها، وأنها تشفى المرضى وتُعيد الإبـــصار للعميان، وقد سمع بهذه الصرخة آلاف المصريين فاتجهوا ليروا هذا الأمر الجلل، ولم تقنع القيادة المسيحية بمصر بأن يُذاع مثل هذا الخير دون توثيق فأرسلت البطريرك كرولس السادس مطران بني سويف ليرى ذلك بنفسه وليعلنه بصفة رسمية.. وفي الثاني من إبريل أعلن هذا المطران ظهور العذراء في هذه الكنيسة، وأنها ظهرت عدة مرات بحجمها الطبيعي، أو ظهر النسصف الأعلسي منها، وقد أذاع المطران هذا الإعلان في مؤتمر صحفي ذاكراً أنه رأى العذراء بنفسه، وأن آلاف منها، وقد أذاع المطران هذا الإعلان في مؤتمر صحفي ذاكراً أنه رأى العذراء بنفسه، وأن آلاف منها، وقد أذاع معهه. ويقرر المؤلف أن الذي ظهر ليس إلا انعكاسا ضوئياً، وليس بحال مسن

الأحوال ظهوراً للعذراء..كما يقرر الحقيقة التي ذكرناها وهي أن العذراء لم تكن لتشفى المرضى وهي حية منذ ألفي سنة، ويذكر كذلك أن البطريرك لم يتحه بنفسه إلى كنيسة العذراء إلا بعد أربعة أشهر من هذا الإعلان، مما يدل على تحاونه به، ولو حدث ظهور للعذراء فعلاً لأسسرع لاستقبالها والسحود لها، ولكن سلوكه كان أقل حماساً وانفعالاً من معظم الأقباط.

ويستمر المؤلف فيقول: إن الكنائس في شبرا وفي المعادى أخذت تتنافس في ادعاء هذا الأمر لتحذب لها جماهير المخدوعين، بل وصل الأمر إلى كنائس شبى في جميع بلاد الشرق الأوسط أخذت تدعى هذا الادعاء. ويختتم المؤلف وصفه لهذه المسألة بحديثه عن كارثة بشرية تسبب عنها، فيذكر أنه في ١٩ مايو سنة ١٩٦٨ قُتل وطئاً تحت الأقدام حوالي خمسة عشر شخصاً في زحام داخل كنيسة شبرا، وبهذا الحدث الجلل توقف هذا الباطل وقُطِعت ألسنة الكاذبين.

#### \*\*\*\*\*

ثم تطالعنا الجرائد في هذه الأيام عن معجزة أخرى حول جسد البابا (كيرلس السادس) نقلها لنا الكاتب الصحفي المسيحي (عادل توماس) في جريدة النبأ ٢٠٠٧/١/٢٨ ويقول:

حمد البابا (كيرلس السادس) الموجود بدير مارينا بطريق مصر الأسكندرية لم يتحلسل على الرغم من دفنه منذ أكثر من ٣٥ عاماً - ومما زاد من انتشار الخبر أنه جاء مصحوباً بصورة على الرغم من دفنه منذ أكثر من ٣٥ عاماً - ومما زاد من انتشار الخبر أنه جاء مصحوباً بصورة حديثة يتداولها الشباب المسيحي تحتوى على حسد البابا كيرلس - الذى كان يعمل قبل وفاته بطريرك للبابا شنودة الثالث - وموجود حسده داخل صندوق وهو يضم إلى صدره قربانه ورددت شائعات مفادها أن القربان لا يزال ساخناً وكأنه خارج في هذه اللحظة من فسرن واعتبر الجميع أن هذه إحدى معجزات البابا كيرلس ، ووصل الأمر إلى الاستعداد لرؤية هده المعجزة على أرض الواقع، وقد وصل الخبر إلى بعض المهاجرين وقاموا هم بدورهم بالاتسال بأسرهم في مصر وسؤالهم حول مدى صحة الخبر ألى بعض المهاجرين وقاموا هم مدورهم بنشر نفسي فلذا الخبر في القريب العاجل، وتوضيح الأمور المتعلقة بهذا للشباب المسيحي، ويؤكد مسيحيون أنه بصرف النظر عن مدى صحة الخبر فإن البابا كيرلس السادس كانت له معجزات في حيات وبعد وفاته تملأ كتباً كثيرة. ومن ناحية أخرى ترددت أقاويل تفيد بأن هذه الصورة هي صورة القس المتوفي لوقا إبراهيم يوسف كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير بحدائق القبة. ومن المقبة ومن كانت المهبر بحدائق القبة. ومن المقبة ومن كانية بالوايلي الكبير بحدائق القبة. ومن القبة ومن كانت المهبر بحدائق القبة ومن المهبرة دميانة بالوايلي الكبير بحدائق القبة. ومن

جانبهم قام بعض العلمانيين بعمل مقارنة بين الصورة الحديثة وصورة صلاة جنازة البابا كيرلس وقاموا بوضع هذه المقارنات في عدة نقاط أبرزها(١٠).

- (۱) أن الصندوق الذى دفن فيه البابا كيرلس كان لونه اسوداً ومصنوعاً مسن الأبسانوس وكان مربع الشكل- كما يظهر في الصورة التي نشرتما الصحف في يوم وفاته ٩ مارس ١٩٧١ وأكدوا أن الصندوق الذى يظهر فيه الصورة الحديثة ليس مربع الشكل ولا يحمل اللون الأسود ولا يوجد فيه مفصلات حديدية كتلك الموجودة في الصندوق الذى وضع فيه قبل وفاته.
- (۲) وأوضحوا أن الصورة الحديثة يوحد كها تاج مرصع وجديد ف حين يعلم الجميع أن البابا كيرلس لم يدفن بالتاج ولكنه دفن بعمامة سوداء وشمله حسب وصيته قبل وفاته وهي الأشياء الى تظهر بوضوح في صور جنازته.
- (٣) وإضافة لما سبق أكدت المقارنة العلمية أن الذقن فى الصورة الحديثة بيضاء وناصعة
   وعددة تماماً بينما تظهر فى الصورة الأصلية للبابا كيرلس سوداء وغير محددة وغزيرة.
- (٤) ويظهر في الصورة الحديثة البابا كيرلس وهو يرتدى صليباً من الجلد في حين يعلم الجميع أنه لم يرتد طوال حياته صليباً من الجلد و لم يكن يلبس صليباً حلدياً في المصورة السي التقطت له أثناء إلقاء نظرة الوداع عليه.
- (٥) ووفقاً للمقارنة فإن الملابس التي يرتديها في الصورة الحديثة مطرزه في حين لم يكن في عصر البابا كيرلس تلك الملابس التي يرتديها الكهنة أو الأساقفة أو البطارقة .
- (٦) ووحدوا أيضاً أن الصليب الذي وجد بين أصابع اليد ف الصورة التي أخــــذت للبابــــا
   كيرلس إثر وفاته). انتهى المقال.وأترك التعليق للقارىء.

#### \*\*\*\*

الأمام محمد عبده حيث يقول:

وقع في عصرنا هذا واقعتان من قبيل مسألة رؤية المسيح ورؤية القديس جورج

(إحداهما) وقعت فى الشام منذ سنين، وهى أن رجلا اسمه "على راغب" اشتغل بالتصوف والرياضة فغلبت عليه الخيالات فكان إذا تخيل شيئا مهماً عنده يتمثل له كأنه حاضر بين يديه، وقد اشتغل زمنا بقراءة الأناجيل حتى كان يحفظ منها ما لا يكلد يحفظه أحد من النسصارى، ثم

<sup>(</sup>١) ملحوظة: الخبر نقله الصحفي مصحوباً بصورتين للبابا وهو في تابوت الموت وكاشفاً عن وجهه. فأعرضنا عسن وضعها احتراماً منا لقدسية الشخص المتوفي ولعدم حرح مشاعر إخواننا المسيحيين وأيضاً المسلمين الذين يرفضون ذلك.

إنه عاشر بعض النصارى في دمشق حتى كان يحضر كنائسهم، فكثر تخيله لقصة الصلب الستى قرأها في الأناحيل فرأى المسيح مرة متمثلا أمامه بالصورة التى ذكروا أنه كان عليها عند الصلب ورأى أثر المسامير في يديه، فاعتقد أن هذه الرؤية حسية حقيقية وخطب في النصارى بسذلك فصدقوه وقالوا إنه قديسس. وشاعت المسألة ولغط الناس كما، ثم التقى الشيخ طاهر الجزائري بالشيخ راغب هذا وتحدثا في المسألة فلم يفحأه الشيخ طاهر بالتخطئة بل شغل بالسه وخياله بآيات المسيح وبما كان له من القدرة على الظهور بأشكال مختلفة (كما ذكروا في الإنجيل) وانتقل من هذا إلى مسألة إلقاء شبهه على يهوذا ومابينه الله تعالى من التشبيه لهم، فمازال يحدثه وانتقل من هذا إلى مسألة إلقاء شبهه على يهوذا ومابينه الله تعالى من التشبيه لهم، فمازال يحدثه في يديه ولا غيرها أثر للصلب، فسأله عن حقيقة مسألة الصلب في النصارى كهده الرؤية في يديه ولا غيرها أثر للصلب، فسأله عن حقيقة مسألة الصلب في النصارى كهده الرؤيدة ضورة من صوري فأخذوه وصلبوه، فذهب الشيخ راغب وخطب في النصارى كهده الرؤيدة فغبذوه واعتقدوا أنه مجنون.... فهذه الرؤية تشبه رؤية توما للمسيح عليه الصلاة والسلام.

وأما (الواقعة الثانية) فهي أن بعض الناس في هذه الأيام تخيل أن"الشيخ المتبولي" حرج من قبره المعروف بجوار محطة مصر ووقف على قبته ثم طار في الهواء ونزل على الكنيسة الجديدة التي ينشئها اليونانيون، ولما شاع هذا الخبر في القاهرة اجتمع حلق كثير من العامة عنسد الكنيسسة وصاروا يهتفون باسم المتبولي ففرقتهم الشرطة والشحنة بالقوة، وادعى كثير منسهم أنحسم رأوا المتبولي فيها.. وروت بعض الجرائد اليومية أن بحذوبا من أبناء السبعين قال أنا المتبولي فيصدقه الناس، وصاروا يتبركون به. ولولا حزم الحكومة لحدث بين عوام المصريين واليونانيين من جراء هذه المسألة فتن سفكت فيها الدماء. ولكن الحكومة تداركت ذلك وفرقت شمسل الجمساهير وقضت على بعضهم.

هذا وإن كثيرا من الصوفية الذين يناجون الأرواح يرون المسيح وأمه كثيرا. وقد تعرف إلى بعضهم وهو أعجمي من أصحاب المظاهر الدنيوية يخفي تصوفه عن أقرانه وأخبري أنه يرى أرواح الأنبياء ويتلقى عنهم علوما يكتبها بالعربية، وأنه رأى عيسى ومريم عليهما السلام مرارا وتلقى عنهما، ومن ذلك أنه سأل مريم عن تمثلُ الملك لها ونفخه فيها فأجابته عن ذلك، وأنه حصل من ذلك نحو ما يحصل بالزواج من التلقيح، وسألته أنا عن استحصار الأرواح السذى نسمعه عن الإفرنج هل هو مثل ما يذكره عن نفسه، ويؤثر عن الصوفية من قبله، فقال: إن بعضه حيل وبعضه له أصل دون ما عندنا وأبعد عنه بمراحل. وأنا لا أقم هذا الرجل بالكذب

عن نفسه ولا أقمم الإمام الغزالي فيما رواه عن نفسه من مثل ذلك أيضاً، وإنما أقول إذا كانست هذه الرؤية خياليه أيضاً كرؤية الشيخ راغب فهي تؤكد ما نحن فيه من حواز مثل ذلك علسى جماعة المسيح، وإن كانت حقيقية وهي ولاشك أعلى وأكمل مما يثبته الكثيرون من علماء الإفرنج فهي مصدقه لخير القرآن في قصة المسيح وناقضة لتلك العقيدة الخيالية، المقرر مثلها عند الأمم الوثنية.

#### ويقول اللواء/ أحمد عبد الوهاب: في كتابه"الحضارة الإسلامية"

وأحد أوائل الأوروبيين الذين أخذوا بالأرقام العربية كان "جربرت" الذى أصبح فيما بعد (٩٩٩م) البابا "سيلفستر الثانى" وسافر إلى أسبانيا حيث درس العلوم وألف بعد ذلسك كتاباً يشرح فيه كيفية استخدام الأرقام العربية.وكان يُنظر إليه بعين الشك لأنه درس على يد العرب في أسبانيا...ولقد رويت عنه كثيراً من الروايات الخارقة. فقيل أنه كان يغادر "الدير" ليلاً.ويطير في الهواء إلى أسبانيا حيث يدرس الفلك والفنون السحرية ثم يعود إلى حجرته قبل بزوغ الفحر. كما كان يظن بأنه تعلم إحضار الأرواح من جهنم ، وأنه يحتفظ بكتاب سحر حصل عليب بالمكر والخديعة من ساحر عجوز ، وأنه رهن روحه للشيطان لكي يحميه من انتقام هذا الساحر العجوز..وقد اعتبروه ساحراً وخاصة عند ماكان يدهشهم بتحاربه في الكيمياء والفيزياء.

## ونعود للإمام وحاصل المباحث والشك في وجود المسيح:

حاصل هذه المباحث أن قصة الصلب ليس لها سند متصل إلى الأفراد الذين رويت عنسهم، وأولئك الأفراد الذين رووها غير معروفين معرفة يقينية كما يعلم من دائرة المعارف الفرنسسية وغيرها من الكتب التي ألفها علماء أوروبة الأحرار، وأن الذي يؤخذ من مجموع تلك الروايات المنقطعة الإسناد أن أول من وضع هذه العقيدة النصرانية المعروفة الآن هو "بولس اليهودي" الذي كان أشد أعداء المسيح عليه السلام، وألد خصوم أتباعه خصاما، ثم رأى أنه لا يستمكن مسن نكايتهم وإفساد أمرهم إلا بدخوله فيهم، ففعل.

ونعود لفضيلة الإمام ليكمل حديثه ويقول: وعلى تقدير وقوع الصلب ورؤية المسيح بعده فالذي يقرب من المعقول فى تصويره هو ما بيناه. ولا يروعن القارئ المستقل الفكر هذه الشهرة المنتشرة بانتشار النصارى فى أقطار الأرض، ومالهم فيها من القوة والأيد، فإنما العبرة فى إثبات الوقائع والحوادث كونه فى زمن وقوعها، كما ثبت القرآن المجيد فى زمن نزوله حفظاً وكتابسة،

ألم تر أن هذه الشهرة المنتشرة للمسيح عليه السلام لم تمنع بعض علماء أوروبة الأحـــرار مـــن الصلب والقيام منها فحسب(١) " كما أن بعضهم يرى مثل هذا الرأي في بعض آلهة الــوثنيين. وفي (هوميروس) شاعر اليونان الذي تضرب بشعره الأمثال ، فهو أشهر رحل في تاريخ أمتـــه الذي هو من أشهر تواريخ الأمم الغابرة.. ومثله في تاريخ أمتنا العربية "قيس العامر" الــشهير ب معنون ليلي ".ذكر في الأغاني روايات عن بني عامر أنه غير معروف عندهم. وأنه قيل: إن الشعر الذي ينسب إليه هو لبعض كبراء بني أميه عزاه إلى مجهول تسترا بعشقه!!!... مثل هذا في التاريخ كثير فهو غير مستبعد عقلا، ولكننا نحن المسلمين نؤمن بالمسيح لا لذكره في أناجيلـــهم وكتبهم - فكم في الكتب من قصص خياليه مثل قصته - بل لأن القرآن أثبت وحوده ونبوته، والقرآن ثابت عندنا قطعا، فنؤمن بكل ما أثبته، وإن لي كلمه قديمة أذكرها في هــــذا الـــسياق الذي لم أتوسع فيه إلا لرد هجمات دعاة النصرانية الذين أسرفوا في الطعن في الإسلام وهي: إن إثبات القرآن للمسيح هو أقوى حجة على منكري آيات المسيح عليه السلام وأقوى شبهة على القرآن ، فإن الشبهات التي يوردها الملاحدة والعقليون من النصاري وأمثالهم على إثباته كـــون المسيح وأمه آية وأن الله أتاه آيات أخرى- هي أقوى الشبهات الواردة على القـــرآن- ولكـــن المعجزات التي ضل بما القوم).

ومن آيات كون القرآن من عند الله تعالى عدم موافقته للنصارى فى روايا هم فى الصلب والتثليث، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

## الجمع بين الإسلام والنصرانية:

والحق أن الإسلام هو دين محمد ودين المسيح ودين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسسلام، ولكن المحال هو الجمع بين دين القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين الديانة البولسية المبنية على أن الثلاثة واحد حقيقة ، والواحد ثلاثة حقيقية ، وعلى عقيدة المال الصلب والفداء الوثنية، وكيف يمكن الجمع بين التوحيد والتثليث، وبين عقيدة نجاة الإنسسان وسعادته بعلمه وعمله، وعقيدة نجاته بإيمانه بلعن ربه لنفسه، وتعذيبه إياه عن عبيده، وإن لم

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الأول من كتابنا وكتاب المسيح بين الأسطورة والحقيقة للمؤلف كريمليوف.

يتم لربه مراده من ذلك. إلا أن القرآن هو الجامع المؤلف، ولكن ترك دعوته المنتمسون إليه فكيف يستجبب له المخالف، فدين التوحيد والتأليف لا يقوم بدعوته أحد، ولا يحمى دعاته أحد، ولا يبذل له المال لهداية الناس أحد – ودين التعديد والفداء تبذل له القناطير المقنطرة من المدانير، ويستأجر لدعوته الألوف من المحادلين والعاملين، وتحميهم السدول القويسة بالمسدافع والأساطيل، على أننا لا نيأس من روح الله، والله خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، وما هي إلا أن يستيقظ المسلمون من رقدتهم، ويتنبهوا من غفلتهم، ويعرفوا الغرض من حرص الإفرنج على تنصيرهم، وأن أول بلايا دعوتهم، وما ينشرون من صحفهم و كتبهم، وينشئون من مدارسهم ومستشفياتهم، هو إبطال ثقة المسلمين بدينهم وحل الرابطة التي تجمع بين أفسرادهم وشعوهم، حتى يكونوا طعمه للطامعين، بل عبيداً للطامعين.

والحق أن قول القرآن بعدم صلب المسيح أو قتله لهو فى رائي من أكسبر المعحسزات.. وان الدراسة الدقيقة للمراجع والأسفار المسيحية لتتفق تماماً وما جاء به القرآن) من كتاب المسيح ومصادر العقائد المسيحية.

وهاهو المسيح يقولها الأتباعه (اذهبوا وتعلموا ما هو: إني أريد رحمة لا ذبيحة) من ١٦٠٠٠. وصدق القائل: هذا الفصل " الصلب والقيامة" حرى أن يسطر فى أخبار المغفلين والعجائز المتكلين. وربّ يُبكى عليه ويندب عليه وتعتريه نقائص ويشتبه على من رآه بحارس بستان ؟ لهو من أغرب الغرائب وأعجب العجائب. فلو أن اليهود نصبوا جماعة من المجانين للسسخرية بدين النصارى والازدراء بهم ما بلغوا منهم ما بلغوا من أنفسهم

ما بلغ الأعداء من جاهل ما بلغ الجاهل من نفسه

ويقول الإمام: وموضوع آخر أقرب إلى الجنون: هو ما ينسبونه للرب يسوع من أنه قسال فى يرم :١٠ (( أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل احد من هذا الخبز يحيا إلى الأبسد و الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم ٥٣ فخاصم البهود بعسضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ٥٣ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان و تشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم ٤٠ من يأكل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية و أنا أقيمه في اليوم الأخير ٥٠ لأن جسدي مأكل حسق و دمسي مشرب حق ٥٦ من يأكل جسدي و يشرب دمي يثبت في و أنا فيه ٥٧ كما أرسسلني الآب الحي و أنا حي بالآب فمن يأكلي فهو يحيا بي ٥٨ هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما

أكل آباؤكم المن و ماتوا من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد و قال هذا في المجمع و هو يعلم في كفرناحوم و و قال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه 17 فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم أهذا يعثركم 17 فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا 17 الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيسد شيئا الكلام الذي أكلمكم به هو روح و حياة 18 و لكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون و من هو الذي يسلمه 07 فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن علم يأتي إلي إن لم يعط من أبي 17 من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء و لم يعسودوا يشون معه 17 فقال يسوع للانني عشر العلكم أنتم أيضا تريدون أن تحضوا 18 فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك 17 و نحن قد آمنا و عرفنا أنك أنست المسيح ابن الله الحي 10 أن

وهذا النص أتركه للقارىء يتأمله ويعيد قراءته مرات ومرات. ليرى أن هذا ما جناه الأتبساع على العقل كما جنوا على السيد المسيح عليه السلام وعلى قداسة الله عز وجل.

وبعد هذه الرحلة مع الكاتب" عوض سمعان "عن الأدلة العقلية على ألوهية المسيح - أو الإله الفادى - نعود إلى الكاتب ليحدثنا تحت عنوان

(أدله كتابيه على موت المسيح كفارة أوفديه).

فيقول أ/ عوض سمعان:

أولاً: شهادة المسيح عن موته كفارة والأدلة على صدقها.وهنا يستدل على نصوص لا تفيد إلا الظن والوهم ولذلك سنكتفي بذكرها فقط دون تعليق.

أولها: قال المسيح عن نفسه قبل حادثة الصلب (أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف) يو ٩/١٠: ولا أدرى كيف يكون ذلك دليلاً على (صلب الإله كفاره عسن نفسه عن الخراف).. وعندنا حديث يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. فالحساكم راع وهو مسئول عن رعيته والزحل في بيتسه راع وهسو راع وهو مسئول عن رعيته الرحل في بيتسه راع وهسو مسئول عن رعيتها. فهل يعني ذلك أن الحاكم أو النبي أو الأب أو الأم نزل كل منهم ليصلب أو يقتل فداءً لأتباعه ومن هم تحت سسلطانه ؟؟ بالطبع كلا، وهاهو الكتاب المقلس الذي يتحاكمون إليه ويقدسونه يصف الأنبيساء مشل

زكريا وغيره بأنه راع للخراف() ونعود لنؤكد لهؤلاء أن الراعي الصالح لا يخص يسوع وحدة — ولكنه هو أحد هؤلاء الرعاة الذين نشهد لهم بالصلاح والذين بذلوا أرواحهم في سبيل دينهم وإنقاذ شعوهم وأتباعهم).

ثانيا: يستشهد بالنص (هكذا أحب الله العلم حتى بذل ابنه الوحيد) يوس: ١٤

وفى الترجمة الانجليزية he sent - he gave his son أى أعطى وأرسل ابنه ولسيس بسذل ابنه.. وكما قلنا ألها لا دليل على الصلب والفداء، وأن جميع الأنبياء بسذلوا أرواحهسم فسداء لشعوهم، ويذلوا أغلى ما عندهم، وفلان مات من أحل الحق والمبادئ. وأنا أمسوت فى محبسة فلان. ولا نقف عند تحريفات بولس وتناقضاته، ولكن الأمر الهام الذى يجب مناقشته لخفائسه على العامة والأتباع الذين لا يكلفون أنفسهم عناء البحث (أو حتى محرد القراءة) هو:

### شهادة أنبياء العهد القديم:

كما يقول الكاتب – وغيره من علمائهم الذين يوهمون أتباعهم بأن (الكتاب المقدس كله يشير إلى حياة الرب يسوع ،وصلبه ،وقيامته ،وأنه يوجد به مئات النبوءات على لسان أنبياء العهد القديم التى تشير إلى ذلك ). ويقولون : إن النبوءات الصادقة التى فى التوراة – لمسن أقطع الأدلة على سلامتها من التحريف والتبديل. وكما يقول القمص "تسادرس ملطىي" فى مقدمة شرحه للسفر: دُعى اشعياء "النبي الإنجيلي"، ودعي سفره "إنجيل اشعياء"، أو "الإنجيل الخامس" ، من يقرأه يشعر أنه أمام أحد أسفار العهد الجديد ، وأن الكاتب أشبه بشاهد عيان لحياة السيد المسيح وعمله الكفارى خاصة "الصليب" ؛ يرى صورة حيه للفداء وأسسراره الإلهية العميقة... وهكذا عن جميع الأسفار فى العهد القديم وكتب الأنبياء.

وهاهو الكاتب يذكرنا مُمذه الأكذوبة التي تناولناها بالفحص الدقيق في سلسلة كتبنا( البحث عن الحقيقة – فليرجع إليها القارىء).. ولكن نشير إليها على سبيل التذكرة السريعة.

<sup>(</sup>١) راجع سفر زكريا كأحد الأمثلة ٢/١ ع ١٠ وتقول عنه الكاثوليكية : أنا الراعي الصالح هذا هو مجرد رئيس الشعب والقائم مقام الرب – وفي نص ٢ ٩/٨/وأبدلت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، تقول الكاثوليكية : علماً بأن الرعاة الثلاثة المنبوذين يمثلون سليمان المتهم بعبادة الأوثان ، ورحبعام الذي كان سبب الانشقاق ، وباربعام الذي أدخل عبادات وثية غريبة.. فهذا هو سليمان النبي – وما يقال عنه – وهذه هي سلالة داوود الذين يجلسون على عرض ملك الرب في إسرائيل – وسيخرج منهم سلسلة المسيات العجيبة التي سيكون ضحيتها عيسى بن مرم.

ا ــ يقول الكاتب: قال داود بروح النبوة ١٠٠٠ ق.م عن لسان المسيح (١٠١) حيث يقول النص (مز٩ /٤٤) (اكثر من شعر رأس الذين يبغضونني). ولا أدرى أى نبوءة في هذا عن يسوع. فهي أقوال يرددها كل مظلوم أو مضطهد – وهكذا جميع الأنبياء والمصالحين والمصلحين – وأولى بهذا النص هو داوود – صاحب المزمور – والذي عاني أشد المعاناة من الأعداء والأصدقاء والأبناء.

ويقول الكاتب: هذا النص يشير إلى كراهية اليهود لعيسى وصلبهم إياه !!! ولا أدرى - ولعل القارىء يدرى - من أين أتى بكلمة صلبهم له من النص.

ثم يعلق على النص بعدها: حينئذ رددت الذى لم أخطفه – ويقصد دفعت ثمن جريمــة لم أفعلها.. أو عقاب ذنب أنا منه برئ. ونحن نقول له أليس هذا ما يقوله كل مظلوم أو بسريء سواءً كان عيس أم داوود أم غيرهما؟ – ولكن هكذا يعيش الأتباع – بل ينامون قريري العــين على أن هذه نبوءة غالية عن الرب يسوع وصلب الرب يسوع – مطمئنين إلى أن روح القدس هى التي ألهمت هؤلاء بذلك القول الذى لا يناقش ولا يراجع.

وهنا — كمثال نسوقه للقارىء - نرى أن الكاتب يستعمل نفس الأسلوب في اقتطاع النص من سياقه ويحمله ما لا يحتمل — وفي النهاية نفاجاً أن هذا النص يكون دليلاً عليه وليس دليلاً له — ولذلك أعرض لحضراتكم الآبات قبل هذه الآية ، والآيات التي بعدها — علمي أن يرجمع القارىء لباقي الإصحاح ليستكمله بنفسه — و يفعل ذلك مع جميع الاستشهادات التي يشيرون إليها بوضع أرقام الآيات فقط ، أو حزء الآية أو النص — وكما يقولون في الإسلام — ورددها لحم أحد الكتاب المسيحيين عائباً عليهم — وهو الكاتب أكرم إبراهيم — ألهم يستخدمون طريقة : لا تقربوا الصلاة — ولا يكمل قوله: وأنتم سكارى — ونعود لنكرر وننبه على: (١) الرجوع الى النص في سياقه (٢) معرفة طروف هذا النص (٣) معرفة من هو صاحب هذا النص أو هذا المزمور. وذلك حتى لا نعود ونكرر ذلك في كل استشهاد. والآن إليك النص في سياقه — مع ملاحظة أنه مزمور من مزامير داوود ولا علاقة ليسوع بذلك ((خلصني با الله لأن المياه قمد دخلت إلى نفسي\* ٢ غرقت في حماة عميقة و ليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه و السيل غمرن\* ٣ تعبت من صواحي يبس حلقي كلت عيناي من انتظار إلهي\* ٤ أكثر من شعر وأسمي المدنين تعبت من صواحي يبس حلقي كلت عيناي من انتظار إلهي\* ٤ أكثر من شعر وأسمي المدنين يعبضونني بلا سبب اعتر مستهلكي أعدائي ظلما حينذ رددت الذي لم أخطفه\* ٥ "يا الله أنت

<sup>(</sup>١) وهذا كذب وتلفيق..فإن داود يتحدث عن نفسه.وأرجو من القارئ مراجعة مناقشة المزامير.

عرفت "حماقي" و "ذنوبي" عنك لم تخف")) ويكفى أن أطلب من الكاتب أن يذكر الأتباعــه - بمنتهى الأمانة - الآية التالية التي زكرناها من النص وهى ( يا الله أنت عرفت حماقتي و ذنـــوبي عنك لم تخف) وهل يجرؤ أن يقول أن هذا النص المكمل هو من قول يسوع ؟! ولا تعليق

(۲) يقول: قال اشعياء بروح النبوة سنه ٧٠٠ ق.م عن المسيح !! هو بحسروح لأحسل معاصينا. راجع كتابنا (اشعياء والبحث عن يسوع – ونبوءة العبد) لترى ألها نص عن أفسراد البقية التي كانت في سبى بابل ومنها على سبيل المثال: إرميا وزكريا وحزقيال بل وإشعياء نفسه كاتب السفر سواءً كان اشعياء الأول أم الثاني أم الثالث أم غيرهم – ولا علاقة لها بيسوع.

٣\_ ثم يستند على نبوءة دانيال وقد بينا ما فيها من تحريف ووهـــم وتخريــف ف كتــاب مستقل. ( الحقيقة في إعجاز الوحى والنبوة في رؤيا دانيال).

٤... يستند كاتبنا على نبوءة (ها لعذراء تحبل وتلد ابناً ويدعى عمانوئيل)...وأرحو مسن القارئ قراءتما ومراجعتها – بنفسه فى اش ٧٠٨٠٩ ثم العودة لكتابنا(حديث النبوءات لسيرى بنفسه ألها أكبر أكذوبة عرفتها البشرية) – ويمكن إيجاز الحديث عن هذه النبوءة المزيفة الستى يعتبرها القوم أعظم نبوءة عن ألوهية يسوع كالآتي:

أولاً: - يمكن إيجاز الآيات: أن العلامة التي أعطاها الرب لآحاز دليلاً على حمايسة الله لسه وتدمير أعدائه، الذين هو خاش منهما - هى : أن عذراء ستحمل وتلد مولوداً يدعى عمانوئيل "أى الله معنا" - وهذا المولود سيكبر ولكن قبل أن يعرف الخير من الشر(١٢ - ١٨ سنه) سيدمر الله مملكة إسرائيل وآرام. وحدث كل ذلك - كما قال ..وهذه هى العلامة أو الآيسة الستى سيراها آحاز؛ وحينما يراها سيطمئن قلبه. وهذا الحدث كان قبل ميلاد يسوع - حيث تم الاجتياح الآشوري الذي قام بتدمير المملكتين إسرائيل وآرام عام ٢٠١ قبل الميلاد.

واليك ملخص سريع حداً لما قاله إجماع علمائهم وما الحقيقة في - كلمة عسذراء ؟ - في الترجمات المختلفة وأقوال علمائهم؟ وهي :-

(١-) ذكرت الترجمة الكاثوليكية النص هكذا: \*\*ها إن الصبيّة تحمل(ولم تقل-العذاء) فتلد ابناً وتدعو اسمه عمانويل (وليس فيها عبارة: أن الله معنا).

وتقول فى تعليقها:أن اللفظ العبرى(عَلمه) يدل إما على صبيه وإما على امرأه لم يمض زمن طويل على زواجها(ولكنها متزوجة).. (وهاهم أصحاب الترجمات جميعهم -وفيهم الإنجليزية- ننقلها لصاحب هذا الكتاب، - وهو إجماع أهل العلم فيهم والمحققين - وليس الظن والتحمين

(٢-) فى الترجمة المشتركة: ها هى العذراء تحبل... وتقول فى تعليقها: العسذراء أو المسرأه الصبيّة وزوجة الملك. (لاحظ كلمة :- زوجة الملك). وقالت عسن عمانويـــل: الله معنـــا أو (ليكن) الله معنا... (وهي صيغة طلب ودعاء - كما قلنا ، وليست نبوءة).

(٣-)- إذا رجعنا إلى النص العبرى ورأينا كيف ترجمه اليهود أنفسهم للغسات الأخسرى سنكتشف إنهم لم يترجموا كلمه (علمة- التي هي فى الأصل العبرى) بعذراء- وإنمسا ترجموهسا بكلمة "شابه" التي تعنى امرأة شابة سواء كانت متزوجة أو عذراء لم تتزوج.

(٤-) ترجمتها أدق النسخ الانجليزية بشهادة جميع علماء الكتاب المقدس من كافة الطوائف والمذاهب وهي RSV والتي تعتبر تنقيحا لترجمة الملك جيمس.. فترجمست كلمسة(علمسه) - Give you a sign - ويعطيك (علامسة). Give you a sign - ويعطيك (علامسة).

ولذلك نجد أن (القديس) "متى" قد نزع جمله واحده من سياق النصوص وأنطقها بما لم يخطر على بال إشعياء نفسه وجعلها نبوءة عن الرب يسوع.

(٥-) وفى تفسير الكتاب المقدس.. The new Jerome biblical commentary الترجمة لكلمة (علمه) العبرية تعنى شابه. وهى ليست الكلمة التى تفيد العذراوية والستى بالعبرية هى (بتولاً). وهذه المرأه الشابّة يعتبر أفضل فهم لها باعتبارها زوجــة آحــاز. ويقــول براون:وقد نقل جستين عن اليهود فى زمانه أن هذا الطفل هو "حزقيا" ابن الملك آحاز وخليفته.

وإني لأتعجب من هؤلاء الذين قد وضح النص أمام أعينهم - وفي سياقه المعلوم ولا يتعرضون لسياق النص ولكنهم يشاغبون حول فقرة مزيّفة - (هالعذراء)، ولها كل هذه المدلولات، ونحن إذا سايرنا هؤلاء في هذا الفهم بأن العذراء هي المرأة التي لم تتسزوج ، حينئذ - وبسالرجوع للسياق - سنجد عذراء أخرى وقد أنجبت طفلاً - أيام إشعياء - كما تنطق النصوص، وليس هو بالتأكيد "يسوع" ويبطل بذلك دليل الألوهية المزعوم للرب يسوع لولادته من عذراء بلا أب NLT, NET, عادت كلمية شابه بدل عندراء في (١)الترجمات الإنجليزية ,NRSV,R.S.V

nueva version internacional التراجم الأسبانيه (٣)

ومن اللطائف أن "عائشة بنت أبي بكر"كانوا يطلقون عليها العذراء (وهى زوحة النبي عمد j. ومن الطرائف أيضاً كما قال الإمام الألوسي: هذا الكلام يدل على أن المولود لسيس

هو خالق السموات والأرض فإنه قال: تلد ابنا (نكرة) كما يقال في سائر النسساء أن فلانسة ولدت ولداً (إبناً) دليل على أنه ابن من البنين وليس هو خالق السموات والأرضين.(ولو أرادت هذا المعني الذي يدّعونه لقالت: ولدت الإبن (معرفة). ثم قسال ويسدعي اسمسه عمانويل فدل ذلك على أن هذا اسم يوضع له ويسمى به ، كما يسمى الناس أبناءهم بأسمساء الأعلام وليس أزليا ولذلك نجد أن كثيراً من أهل الكتاب يسمون عمانويل. والأعجب مسن ذلك ألهم يصرون على أنه لاهوت وعلوق قبل الأزل ويصرون على مقارنته بابن امرأه متزوجة. ولله ألم يصرون على أنه لاهوت وعلوق قبل الأزل ويصرون على مقارنته بابن امرأه متزوجة. ووصفتها بألها أسطورة وليست حقيقة فيما ادّعوه عليها(١٠) - .... وتكمل الترجمة: وهنساك وعبل العفراء) وهذا ما حمل المسيحيين على تطبيق هذا النص على مريم "من ١٣/١".

أى أن الترجمة الخطأ هي التي حملتهم على هذا التفسير الخطأ.!!!

وهذا ما يؤيد رأى العلماء الذين لم يخصصوا امرأة معينه أو ابن معين..بل جعلوها لأي امرأه شابه متزوجة حديثاً تنجب طفلاً ويسمى "عمانويل" - كما يطلقه النصارى على أنفسهم وأولادهم - ولذلك يكون المفهوم على هذا الرأي (أن في أورشليم "العذراء" سيولد طفل. كما تقول: البلد أنجبت ولد. أو "تسلم البلد التي أنجبتك"). وعلى هذا أيضاً لاعلاقة لها بعيسى.

وأيضاً فإن عمانويل كما قلنا شخصية حقيقية ولدت فى أورشليم وهو ابن اشعباء النبى أو آحاز.. وأن يسوع ولد فى بيت لحم وليس فى أورشليم!.

ثم إننا نقول لهؤلاء: اليس من حق اصحاب الديانات الوثنية أن يتمسحوا أيضاً بنص ها العذراء هذا... وكما ينقل القس السابق إبراهيم خليل من أن عيد دخول المسيح إلى الهيكل وتطهير العذراء الذي يقع في ٢ شباط من كل سنة هو من أصل مصري: فقد كان المصريون يعيدون إجلالا وتعظيماً للعذراء "نايت" وفي ذات اليوم يعيد النصاري هذا العيد. وأهالي نيبال وأشور عبدوا عذراء زعموا ألها والدة الإله – كما هو الحال عند النصاري تماماً واسم هذه العذراء ((ميليتا)) واسم ابنها "المخلص" هو "تجوز" ويلقب بالوسيط والمخلص" م

<sup>(</sup>١) حيث يقال أن ٧٧ عالم يهودي عملوا متفردين مدة ٧٧ يوماً فوضعواً ترجمه واحده في جميع تفاصيلها (وقالت الآباء اليسوعين: أن مصدر هذا الاسهرالترجمة السبعينية) أسطورة وردت في "رسالة إرستي".

وكان يوجد فى قبرص هيكل اسمه ((هيكل العذراء ميليتا)) وهو أعظم الهياكل التى كانت فى عصر اليونانيين إبّان مجده.. وهكذا آلاف العذراوات وآلاف الآلهة الذين ولدن من هـــؤلاء العذراوات.. وفى النهاية نسأل أسئلة ملحّة هى:

س ١ - كيف استشهد متى فى إنجيله بهذه العبارة على أن مولد يسوع من العسذراء هسو (لكي تتحقق نبوءة النبي القائل "ها العذراء...")؟

س ٣ هل أوحى إليه الروح القدس باستخدام هذه العبارة للتدليل على أن أنبياء العهد القديم قد تنبأوا بمقدم يسوع؟ لا يمكننا أن نصدق ذلك فالروح القدس لا يمكن أن يخطئ الفهم أو يوحى بمثل هذا التدليس.

س٣ إذا كان الروح القدس لم يوحى لمتى (وهذا أكيد) فكيف تأتَّى له أن يستخدم هذه العبارة في غير معناها؟

س؛ هل قرأ هذه العبارة في سياقها و لم يفهم معناها.

س٥ هل لم يقرأ النص أصلاً وهو إنما يردد كلام سمعه من غيره وراح يردده دون تفكير؟
 س٢ هل فهم على وجهه الصحيح ورغم ذلك استخدمه بطريقه لا تليق بالقديسين؟

هذه ستة أسئلة نسألها — دائماً — فى كل استشهادات هؤلاء الرسل القديسين — وعلى رأسهم القديس "مى" و "بولس" — وأترك لك عزيزي القارئ فى كل مره أن تجيب أنت على كل هذه الأسئلة... ولكن أذكر القارئ بعقيدة:

(استحلال آباء الكنيسة للتحريف). والأمر ليس متعلقاً ببولس فقط -كما ذكرنا سابقاً - ولكن ها هو المؤرخ (وليم مور) فى كتابه (تاريخ كليسيا) الكنيسة يقسول: (إن "أورجسن" وغيره أفتوا بجواز جعل الكتب الكاذبة ونسبتها للحواريين أو التابعين أو إلى قسسيس مسن القسيسين المشهورين!!!.) ويؤكد المؤرخ "موشيم": سهولة وقوع التحريف فى الصدر الأول لانتشار مقولة أفلاطون وفيثاغورث (إن الكذب والخداع لأجل أن يزداد السصدق عبسادة لله.!!! ليس بجائزين فقط بل قابلين للتحسين). وتعلسم - أولاً - منهم يهود مسصر هذه المقولة قبل المسيح ثم أثسر وباء هذا الغلط السوء فى المسيحيين كما يظهر.

\*\*\*\*

وتحت عنوان أدلة عقلانية على موت المسيح كفاره:

## يأتي بعنوان مضلل وهو (قبول المسيح للموت يارادته)

ويستند على قول من ٢٦: ٥٣ ساعة القبض عليه بأنه كان قادراً على استحضار حيش من الملائكة. ٥٢ فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السسيف بالسيف يهلكون\* ٥٣ أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من اثني عشر حيشا من الملائكة\*. وأخم وقعوا على وجوههم حينما جاءوا للقبض على يسوع (أمام هيبته) "بوحنا١٨"

ونسى الكاتب الصفحات الطويلة التي تحكى مدى الإهانات التي عانى منها الرب يسوع... ونسى الكاتب أنه لم يذكر هذه الحادثة"الخطيرة" إلا يوحنا فقط - معلناً التناقض الــصارخ ف روايات القبض على يسوع - مع باقي الأناجيل - والذي يعتبر وحده كافياً لهدم الثقة فيما يقولون..

ثم يقول متجاهلاً الواقع والحقيقة أن التلاميذ كان معهم سلاح ولم يكونوا عزلاً وكان من المحتمل أن يكون معهم سكاكين. ومع ذلك لم يسمح لهم الرب يسوع باستعمال أى وسيله للدفاع. وهذا قلب للحقائق. فإنه قد طلب منهم إحضار السلاح وقال (وليبع ثوبه ويسشتر سيفاً) ومعلوم أنه ليس سيفاً روحياً — كما يقولون – وإلا سيكون الثوب أيضاً ثوباً روحياً!!. ولكن الواقع أنه: بعد أن وحد عيسى نفسه أمام قوة من حيش الرومان (وليس الكهنة من اليهود فقط كما كان يظن) وحد أنه من الحكمة حفاظاً على أرواح أتباعه ان يمنعهم من إشهار السلاح، لأنهم هم الذين سيقتلون أمام هذه القوة الغير متوقعه. والعجيب أن الإنجيل يصفهم بألهم أجبن الجبناء. ولم يذكر التاريخ مثل هذا الجبن والهلع مسن أصدقاء أو أتباع لشخص يحبونه ويؤمنون به ويقدسونه ثم على قلب رجل واحد (تركوه جميعا وهربوا). ثم يستند كاتبنا على أن يسوع لم يرد أن يبرئ نفسه أمام بيلاطس وكان بإمكانه ذلك.

وغن نقول له ألم تقرأوا كتابكم وألم يقل لهم: (( ٦٦ و لما كان النهار احتمعت مسشيخة الشعب رؤساء الكهنة و الكتبة و أصعدوه إلى مجمعهم " ٦٧ قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون " ٦٨ و إن سألت لا تجيبونني و لا تطلقونني " ( فهذا النص يشير إلى أنه كان يرغب في أن يطلقوه — ولكنه يئس من المحاولات معهم لأنهم كانوا مصممين على تلفيق التهم له لإدانته — ولكنه كان يتمنى أن يطلقوه) ثم يقول: ٦٩ منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله " ( وكما نقل كريمليوف من أقوال بعض أكسابر علمائهم بأن هذا النص يشير ويؤكد على أنه يتكلم عن شخص آخر غيره ، حيث أنه لم يقسل

سترونى أنا حالس عن يمين قوة الله \* - بل قال منذ الآن يكون ابن الإنسان حالسا عن يمين قوة الله \* - بما يقوى الظن بأن المقبوض عليه هو يهوذا أو أى شخص آخر غير يسوع) ٧٠ فقال الجميع أفأنت ابن الله فقال لهم أنتم تقولون أني أنا هو (والمعنى واضح - دون تلاعب بالنصوص والمعقول - أن النص يقول: أنا لم أقل ذلك ولكنكم أنتم الذين تقولون ذلك عنى \* وعلى أي الأحوال يبقى السؤال: أين دليل الألوهية هنا ؟

ثم نذكر هذا الكاتب: لماذا لم تقم بسرد أحداث القبض على يسسوع وليلة السصلب والمحاكمة.. ثم صرحة "يسوع" المدوية على الصليب (إلهى إلهى لماذا تركتني.) ثم ليقل لنا: أى رضاً منه مع هذا الصراخ هذه الصيغة — التى تبدى التحاذل الكامل على الصليب — كما ذكرنا من أقوال علمائهم فى كتابنا "حديث النبوءات" – وهذا أسوأ موقف ينال مسن إيمان هذا المصلوب – وما رأينا ذلك الصراخ من أى مخلص لدعوته أو عقيدته ويتخلى عنه أتباعه كهذه الصورة المهينة إ.. ولكن السبب وراء هذا الخلط والخبط هو أن كاتب الإنجيل(هذا أو ذلك) كان يحاول أن يتبت نبوة المسيح عليه السلام — بتفصيل نبوءات له من العهد القليم – ثم تطور الأمر بعد ذلك لدعوى بنوة المسيح لله وألوهيته – وذلك نظراً لحالة الرعب والاضطهاد السي كانوا يعيشونها مع التكذيب المستمر لهم والإهانة التي لحقت كمم بسبب صلب نبيهم. وبحساراة لعادات القوم الوثنية التي شجعتهم على إنشاء هذا الفكر – فعكفوا على الكتب يتصيدون أى نص يلفقونه ويلبسونه للمسيح.. فوجدوا نصاً يقوله داوود فيه عن نفسه ((مز ٢٢)) تحت عنوان: المزمور لإمام المغنين على آيلة الصبح مزمور لداود\* ـ يقول:

((إلهي إلهي المن المذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري )). وإن كان إلها - كما يزعمون - فأين دليل الألوهية فى تلك الصرخة وهو يقول إلهي إلهي - ثم يطلب منه العون والنصرة معاتباً له فيقول - كما قال عبد الله "داوود": لم تركتني ؟؟ - وهو فى هذا يعلن جهله التام بخطة الخلاص الفدائية المزعومة له.

فهم فى محاولاتهم تلفيق نبوات من العهد القديم لصالح عيسى عليه السلام قاموا بإهانة المسيح وإهانة رب المسيح ورب العالمين وهم لا يشعرون..ويسمون ذلك أدله عقلية !!

ثم يستمر الكاتب تحت عنوان (٢) موافقة الله على صلب المسيح:

وفى احتقاره للعقل والنقل.حيث يقول: كما أنه لو لم يكن موت المسيح موتاً كفارياً لكان الله قد أسرع بإنقاذه !! - لأنه هو الشخص الوحيد الذي عاش على الأرض دون خطية !! - (وقد ناقشنا هذه المغالطات، وقلنا أنه مثله مثل باقي الأنبياء الذين عُذَبوا وقتلوا.. وآخرهم يوحنا الذي لم تلد النساء - و منهم مريم أيضاً - مثله، وكان ممتلئاً بالروح القلس وهو في بطن أمد. فلا يمكن أن يكون هذا مغضوباً عليه من الله أو أن الله تركه ليقتل كراهية له).

ثم إننا-كما قلنا - ننفى أمر صلب المسيح.. وهكذا دعوى القيامة... وهنا يتفلسف كاتبنا كغيره من الفلاسفة ويتساءل ببراءة !!: لماذا حزن المسيح هذا الحزن المفرط؟ ثم يعلن هو الجواب قائلاً: طبعاً لأن آلام الصلب التي كان ينتظرها لابد ألها كانت أقسى بدرجة لا حدّ لها من آلام الصلب العادية التي يحتملها القديسون الشهداء. (وهو يقصد الإشارة إلى تحمله آلام الكفارة عن خطايانا جميعاً وهو على الصليب..) فهو يثبت بقوله هذا أن الإله"يسوع" تألم آلاما شديدة حداً.. وهنا نقول لهؤلاء المخترعين لهذه المسرحية (لحل مشكلة العدل) - هل وقع الصلب على الناسوت أم اللاهوت أم كليهما؟ فإن كان على الناسوت وحده فهو ظلم رهيب مسن إلىه لا يعرف الرحمة ولا العدل - حيث يوقع كل هذه الآلام الرهيبة على ناسوت برئ.

وإن كان الصلب وقع على اللاهوت.. فهذه مصيبة وكارثة – أن يصرخ اللاهسوت أو أن نقول أن الآلام والمصائب التي كانت عليه قوية حداً لدرجه أن يصرخ اللاهوت من شدة الألم ويقول (إلهي إلهي لم تركتني ؟) وإن كان الصلب وقع على الناسوت واللاهوت فإنها أيضاً نفس المصيبة والكارثة... والعجيب ألهم يقولون أن الله أرسل إليه ملاكسا يقويسه: ولا أدرى أيسن اللاهوت الذي لم يفارقه لحظه واحده (ومن قال بغير ذلك فهو كافر لديهم).وما فائدته ؟..

ثم نسأل سؤالاً آخر: إذا كان- الإبن الإله- بمعاناته في الناسوت قد تحمل جميع الخطايا (ليست خطايانا فقط بل خطايا العالم كما يقول "بوحنا"). إذن فلماذا فكرة الدينونة (لأن الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن).. ومن هذا الذي سيدينه الرب وقد غفر للجميع ذنوهم إلى يوم القيامة - مسبقاً - حتى الذين قاموا بصلبه (كما تقول بذلك أناجيلهم من أن المسيح (الإله) قد طلب من الإله أن يغفر لهم !!: فقال (اغفر لهم يا أبت).

و هكذا- كما رأينا أغلب استشهاداتهم على ألوهية المسيح من نص ف رؤيا يوحنا- الذى يعتقده الكاثوليك والأرثوذكس أنه كلام الله (قبل أن يتم التنقيب واستخراج الأصول)- أما البروتستانت فتعده محض خرافات... ونرى دائرة المعارف البريطانية التي احتمع لكتابتها أكثر

من ٥٠٠ عالم قد استبعدوا فيها كون الأناجيل الثلاثة المعزوّة إلى متى ومـــرقس ولوقـــا مـــن تصنيفهم..وحين وصل "مسيو موريس فون" إلى إنجيل يوحنا قال: إنه لاشك كتـــابّ دخيـــل مزوّر أراد مؤلفه أن يوجد تناقضاً بين أقوال القديسين متى ويوحنا).

ويقول د/ويلز (إنه لزام علينا أن نتذكر أن الموت صلباً لا يكاد يهرق من الدم أكثر مما يريقه الشنق. فتصوير يسوع في صورة المريق دمه من أحل البشرية إنما هو في الحقيقة من أشد العبارات بعداً عن الدقة).

بل ويذكرنا التاريخ بأنه فى عبادة (ميثرا) (وهى عبادة وثنية) كان المتعبد الميثراسى يسدخل تحت سقّالة يذبح العجل عليها فيسيل عليه دمها (وهناك — فى عالم الوثنية – يتحقسق قسول بولس:كل شئ لا يتطهر إلا بالدم. وها هو ذا دم عجل ربما يكون أولى من دم الخروف!).

(١٠) ثم يأتي الكاتب على ((دليل عقلي رابع)) وهو انتشار الظلام على الأرض:

وهو قول "متى" وحده \_ و لم يقل بذلك باقي الأناجيل - حيث يقول: وأظلمت السسماء (دليل على حضور الرب في السحاب!!) رغم أن الصلب كان في المساء ويحتاج إلى عمود من نور في ذلك الوقت كما كان يحدث لموسى. حيث أن السحابة كانت تظللهم بالنهار فقط!!).

ثم يدعى متى ظهور القديسين بعد قيامهم من قبورهم يمشون فى وسط المدينــــة!!!. وهــــذا الحدث يعرض عن حكايته باقي الأناجيل حتى لوقا المدقق والذي يكتب بتدقيق!!!

( وهاهو العلامة المسيحي نورتن ) فى تعليقه على هذه التلفيقات من "متى" ١٧٠ ٥٠ أثناء صلب المسيح حيث يقول ((هذه الحكاية كاذبة والغالب أن أمثال هذه الحكايسة كانست رائجة فى البهود بعد خراب أورشليم، فلعل أحداً كتب هذه الحكاية فى النسخة العبرانيسة، وأدخلها فى المتن، وهذا المتن فى يد المترجم فترجمها كما وجدها))!!!

ويعلق الإمام "أبو زهرة" قائلاً: لعل كثيراً ثما في المتن أصله في الحاشية ثم لقل خطاً في المتن ، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدراً لاعتقاد جازم

<sup>(</sup>١) فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم و اسلم الروح ٥١ و إذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فسوق إلى أسفل و الأرض تزلزلت و الصخور تشققت ٥٦ و القبور تفتحت و قام كثير من أجساد القديسين الراقدين ٥٣ و خرجوا من القبور بعد قيامته و دخلوا المدينة المقدسة و ظهروا لكثيرين ٥٤ و إما قائد المئة و اللين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة و ما كان خافوا جدا و قالوا حقا كان هذا ابن الله )).

وإيمان بدين، وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الحالية - غير المعلومة مــن متنـــه الأصيل - هو بإلهام من الله العلى القدير.. ولكن في العالم عقولٌ تقبل ذلك.

# و تحت عنوان ٥- ترك الله للمسيح:

يقول الكاتب: في الثلاث ساعات الأولى لصلب المسيح، تحدث له المجد في أمورٍ شتى:

- (١) فطلب الغفران لصالبيه (ولاحظ كل كلمة- فهو لا يقول غفر لهم هو).
  - (٢) وعد اللص التائب بالفردوس.
- (٣) استودع أمه لرعاية تلميذه "يوحنا"!!! لكي يعتني بما(وهي أم الإله)!! (ولاتعليق).

ولكن عندما أرخى الظلام سدوله في الساعات الثلاث التالية، لاذ بصمت رهيب (أي الرب

يسوع). ثم صرخ - بوصفه ابن الإنسان !!!- قائلاً (إلهي إلهي لم تركتني)..

ولا ندرى أي تمجيد تميز به المسيح (على الصليب) في هذه الأمور الثلاثة:

- (١) إن كان قد طلب الغفران لصالبيه، فهكذا فعل معظم المخلصين حتى من أتباعه.
- (٢) وإن كان وعد اللص التائب بالفردوس.. فأي تمحيد في ذلك وأي إعجاز فيه. ألا يمكن
   أن يفعل ذلك أي مخلص لدعوته رحيم بأمته واثق في وعد ربه للتائين؟
- (٣) أما استوداع أمه لرعاية تلميذه يوحنا فليس هذا من التشريف بقدر ما هو دليل علسى العجز عن رعاية أمه (وراجع حديث سمعان كلهون الكتاب الأول: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار).

والآن جاء دور الأسئلة التي يقوم الكاتب بعرضها والإجابة عليها والتي تتبح لنا معرفة الحقيقة والوقوف عليها.

﴿ والسؤال الأول هو (١) هل يترك الله أصفياءه في أوقات الشدّة والضيق؟

فيحيب الكاتب..لا بل ينقذهم...وهناك على الصليب أظهر (المسيح) الطاعة المطلقة الله.؟!! ولذلك ماكان الله ليترك المسيح وقتلد لولا أن موته كان موتاً كفارياً (و ما رأى الكاتب ف موت يوحنا المعمدان أيضاً -الذي عمَّد عيسى نفسه معمودية التوبة ؟) (١).

<sup>(</sup>١) ولذلك لم يذكرها إنجيل يوحنا سرغم أن القوم يتهربون بأن يسوع تعمد على انفراد ليبين انه يختلسف عسن البشر!!! ويقول القس "سمعان كلهون" ويظهر مما قيل في إنجيل لوقا إن المسبح لم يعتمد مع الجموع، بل انتظسر إلى أن اعتمد جميع الطالبين في ذلك اليوم، حتى لا يتوهم أحد أنه واحد منهم، وأنسه يحتساج للمعموديسة لستطهيره الشخصي. وكما دخل إلى أورشليم راكباً جحشاً لم يجلس عليه أحد (لوقا ١٩: ٣٠)!!! ووُضع في قبر لم يُوضع

இ السؤال الثانى: وهل يقتضى الأمر أن يُترك المسيح من الله إذا كان موته موتاً كفارياً ؟ فيرد قائلاً: طبعاً نعم !! لأنه بما أن الله لقداسته لا يتوافق مع الخطيئة أينما وحدت، وبما أن المسيح رضي أن يضع على نفسه خطايانا كما لو كانت خطاياه الشخصية!، كان من البديهي أن يقف من الله موقفنا منه فيشعر − وهو البرئ − بشر الخطيئة وشناعتها، ويقاسى الآلام وهو البرئ؟! − التى تتناسب معه ويقول: ومن بين هذه الآلام أن يُحْرَم بصفته الإنسانية مسن التمتع به تعالى. ونسأل: على من يمثل المصلوب ومؤلف المسرحية هذا التمثيل ؟).

﴿ والعجيب أن يأتي السؤال الثالث: ألا يدل ترك الله للمسيح على أن لاهوت المسيح فارق ناسوته بضع ساعات ؟

فيحيب قائلاً: كلا: لأن اللاهوت واحد و وحيد ولا يتجزأ أو يتفكك على الإطلاق فهو هو نفس اللاهوت الذي فوق سماواته.. هو هو بكليّته متمثلاً في عيسى وناسوته وليس جزءاً مسن اللاهوت وذلك بسبب عدم وجود أى تركيب فيه. ولذلك فإن جوهر الآب والابسن والسروح القدس من الأزل إلى الأبد.. وإذا كان الأمر كذلك (أى لا يمكن أن يفارق اللاهوت الناسوت. أو يتركه أبداً أو حتى يكون معه جزء من اللاهوت فقط دون الباقي) وإذا كان الأمر كذلك أدركنا أن ((ترك الله للمسيح)) وقتئذ لا يراد به إلا جعل المسيح (بوصفه ابسن الإنسسان النائب عن الخطاة) يحتمل في سامات الظلام الرهيب كل دينونة العدالة الإلهية ؟؟!! عسن خطايا البشر جميعاً. دون أن يقدم له أى معونة ، حتى يكون تكفيره عنهم تكفيراً قانونياً !! يتفق مع عدالة الله المطلقة كل الاتفاق(')!! ومن ثم فقول المسيح الهسي إلهسي المسافا أو استفهاماً لأن المسيح لم يكن يعترض على معامله الله أو يجهلها. (ولا أدرى ما هذا التخبط والتخليط و والنص أمامنا — والسؤال قائم .ونحن نريد إجابة السؤال: ألا أدرى ما هذا التخبط والتخليط – والنص أمامنا — والسؤال قائم .ونحن نريد إجابة السؤال: ألا يدل ذلك على أن لاهوت المسيح قد فارق ناسوته بضع ساعات؛ طالما أنه يصرخ ؟!).

وقد رأيناه في البداية قال كلا. لأن اللاهوت واحد ووحيد ولا يتجزأ أو يتفكك علمي الإطلاق فهو هو نفس اللاهوت الذي فوق سماواته.. هو هو بكليّته متمثلاً في عيمسي

فيه أحد (يوحنا ١٩: ٤).!!! هكذا انفصل عند معموديته عن الخطأة، والعجيب أنه جعل هذه الأمور دليسل
 الألوهية!!!.

<sup>(</sup>١) وهل قال أى قانون بشرى أو غير بشرى أن الجرم لا يتحمل عقاب جرمه وأن القاضي هو الذى يتحمل هذا الجرم وعقوبته في قتل ولده؟

وناسوته وليس جزءاً من اللاهوت وذلك بسبب عدم وجود أى تركيب فيه - معنى ذلك: أن الصلب والآلام وقعت على اللاهوت الذى لا يتجزأ ولا ينفصل عنه- وهم دائماً يشبهون لنا أن اتحاد الناسوت باللاهوت مثل اتحاد الحديد بالنار - حينئذ يكون من المنطق أن الصلب الذى وقع على الناسوت يكون قد وقع أيضاً على اللاهوت. ويكون هو الذى يصرخ ويتاً لم ويهان ويؤثر فيه كل ذلك ، وهذا مستحيل حدوثه للاهوت. والعجيب أن الكاتب يناقض نفسه فى أثناء الحديث ويقول: تركه الملاهوت (ليعانى دينونه العدالة !!الإلهية).. فماذا يعسنى (تسرك اللاهوت للمسيح وقتئذ ؟؟). هل تركه وهو معه ؟؟ وبذلك يكون قد وقع الضرب والصلب عليه والصراخ منه أيضاً؟. أم أنه تركه وفارقه؟؟ وهذا ما لا تقبله الكنيسة لديهم؟. فاللاهوت لم يفارق الناسوت مطلقاً حتى وهو في قبره بعد موته ودفنه!!!.

ثم أين هي العدالة الإلهية التي لا يقبلها عقل عاقل حبث يقول: وإذا كان الأمر كذلك أدركنا أن ترك الله للمسيح وقتئذ لا يراد به إلا جعل المسيح (بوصفه ابن الإنسان النائب عسن الخطأة !!) ونحن نقول له منكرين؛ من الذي أنابه عنا وعن بني آدم الأحياء منهم والأموات ؟ ثم ما دخلي أنا بجريمة آدم — كما يقولون؟ – ولماذا أعاقب على ذنب لم أقترفه؟ ولماذا لا يغفر الله بدلاً من هذه المسرحية التي يدبرها هو بنفسه ويصلب ابنه، ويُعين ابنه أو لا يُعينه، ونحن – أو جميع الخطأة نتفرج على هذه المسرحية أو نسمع عنها، والمجرم هو المجرم والخطية هي الحطية – بل زادت وتعدت وفاقت كل الحدود إلى غاية ما كان يتخيلها بشر قبل هذه المسرحية - حيث كانت الجرائم والخطايا — كما نعلمها. أما الآن – وبمذا الفكر والمنطق – فقد زادت الجسرائم وهي حريمة صلب الإله – وإن كان الرب فعل هذه المسرحية على خطية آدم – حريمة أخرى – وهي جريمة صلب الإله وإن كان الرب فعل هذه المسرحية على خطية آدم بهد الإله عن يسوع أنه تركمه يحتمل في وهي أكله من الشحرة نسيانا أو حتى عمداً ثم تاب وأناب وندم – فعاذا سيفعل الإله في قضية ساعات الظلام الرهيب كل دينونة العدالة الإلهية ؟؟!! عن خطايا البشر جميعا، دون أن يقدم له أي معونة. وقد تركه حتى يكون تكفيره عنهم تكفيراً "قانونياً " يتفق مع عدالة الله المطلقة أي معونة. وقد تركه حتى يكون تكفيره عنهم تكفيراً "قانونياً " يتفق مع عدالة الله المطلقة المعارفة أو استفهاماً لأن المسيح في مع معامله الله؟.

ونحن نقول له نعم: ماكان للمسيح - مثله مثل باقي إحوانه الأنبياء والصالحين - أن يعترض على حكم الله، وقد رأينا غيره يذهب إلى تنفيذ حكم الصلب والإعدام وهو مسرور ومبتسم - ولذلك فنحن أمام أمرين.

(الأمر الأول) إما أن يكون هذا النص كاذب على المسيح.

(والأمر الثانى) أن يكون المصلوب شخص آخر غير المسيح وهو الذى ينطق كهذ الجمـــل الاعتراضية سواءً كان هو يهوذا بعد أن تاب وتخيل أن الله سينقذه بعد توبته أو يكون آخر غير عيسى وقد غـــُرِّر به ليكون بديلاً عن عيسى وقالوا له ألهم سوف يتدخلون لإنقاذه ، ثم أخَلُوا بوعدهم معه وتركوه ، وهاهو ينادى على أحدهم ويسميه" إيليا " ويقول له لم تـــركتني ؟ وهذا ما يردده بعض علمائهم وعامتهم- ونترك لهم اختيار أحد الأمرين.

وهذا حالهم "أقول له زيداً، فيسمعُ خالداً. ويكتبه عمراً ويقرؤه بشرا" !؟

﴿ وَلَذَلَكَ يَأْيُ السَّوَالَ الربع الذي يَنقله الكاتب: ألا يدل صراخ المسيح هذا على أنه اكان على الصليب مقهوراً ومغلوباً على أمره ؟

فيحيب قائلاً: كلا. لأنه له المجد لا يُقهر ولا يُغلب على أمره (فلسفة ومراوغة) ويقول بسل إن الصراخ يدل على ثقته (بوصفه ابن الإنسان) في الله كل الثقة. لأنه لولا ذلك لما صرخ إليه على الإطلاق [لا تعليق!!] ولا أدرى ماذا سيكون رأى هؤلاء الفلاسفة لو تبسم يسوع على الصليب كما نقل لنا التاريخ عن كثير من الصالحين، بل ومن بعض الزعماء والقادة(١).

معذرة عزيزي القارئ حينما أسرد عليك موقفاً لجحا حينما طلب منه حساره أن يعسيره حماره فقال له جحا ليس عندي حمار.. وفي هذه الأثناء أصدر الحمار تحمار المعلسوم، فقال الرجل: أليس هذا هو الحماريا جحا؟ فقال له جحا: أتكذبني وتصدق الحمار!!

<sup>(1)</sup> وكلما أسمع وأشاهد فيلم عمر المختار. أتذكر هذا المشهد ويذهب خاطري بسرعة مستحضراً صورة السرب يسوع وهو يصرخ على الصليب. وأجد نفسي أقول لا لا يمكن أن يكون هذا الذى يصرخ هذه الصرخات هو= النبى العظيم عيسى الطبح . ويسأل المرء نفسه ونسأل الكاتب: أى المشهدين يدل علسى التقسة بسالله والنبسات واليقين. وأيهما يدل على الجزع والهلع وعدم اليقين وعدم الرضا أفتونا أيها الحكماء ؟؟

الإحاطة بما غير أنه كان (في الباطن) مسروراً ومبتهجاً بتحملها نيابة عنا (ونسأله: أين دليلك من داخل النصوص ؟هل تجد هذا في قوله: (نفسي) (حزينة) و(كثيبة) واسهروا معي)؟

وعند الإجابة نجد أن الكاتب لا تسعفه نصوص الأناجيل التي تصف الواقع لديهم. فإذا بـــه يقتبس من المزامير - التي لا علاقة لها بالمسيح..بل هي لداود عليه السلام.. حيث يقول داوود وليس عيسى: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سورت (مز ١٠٤٠) ثم يقول: ولا عجـــب ف ذلـــك، فالمزمور !!! الذي أشار إلى قول المسيح (إلهي إلهي لماذا تركتني) ليس مزمور اليأس والفشل، بل مزمور اليقين والأمل لأنه ينتهي بالقول "أخبر باسمك إخوتي، في وسط الجماعــــة أســـبحك" (مز١/٢٢...١) الأمر الذي يدل على أن المسيح عندما كان معلقاً على الصليب كان واثقاً أنــه سيقوم من الأموات وأنه سيعلن نعمة الله وخلاصه للمؤمنين الحقيقيين. ثم يقودهم !!! بعد ذلك للحمد والتسبيح "لله" (لأجلهما)!!.. (وهذا السلوك الذي ينتهجه الكاتب هو للأسف ما برع فيه كل فلاسفتهم. وللأسف الشديد أن القارئ العجول أو الذي تعود على تسليم عقله وفكره لهم مدعيًّا القداسة لهم والتفويض الإلهي لهم، وأن روح القلس هي التي تقودهم ، وأنه لا يمكن أن يعرف هو أكثر منهم ، وأنحم هم نواب الله (بل هم الآلهة الذي يملكون مفاتيح الـــسموات والأرض – هم وخلفاؤهم) هذا القارئ العجول حينما تطالبه بالرجوع إلى النصوص ينظر إليك متعجباً- وكما قال أحد علمائهم أن ٩٩% من الشعب المسيحي لم يقزأ الكتاب المقدس. ولم يقرأ منه – إذا قرأ – إلا بعض فقرات تستخدم للصلاة أو الدعوات أو للمناسبات المعينة. وهنا تكمن الخطورة أو الكارثة.. رغم أن المسيح قال لهم فتشوا الكتب.. ونحن لا نطلب منهم إلا الرحوع إلى النصوص المشار إليها..

وهذا الكلام الأحير الذى نقلناه هو أحد هذه الأمثلة لهذا التضليل.. حيث أنه يستشهد على أحداث الصلب والقيامة والصراخ واليقين.. ليس من واقع أحداث المسيح – والتي تخالف ذلك تماماً – ولكنه يستشهد بهذا المزمور وغيره موهماً القارئ أنه يشير إلى المسيح عليه السلام؟!. بل ويدعى أنه قول المسيح عليه السلام بلسان داوود!! وهذا من أعجب تجليات العقل البشرى. ولا أدرى كيف يتحدث داود عن نفسه ثم يقولون أنه: بروح النبوة يرى ذلك متحققاً بالمسيح. وهو بروح النبوة ال

والعجيب أن المزمور(٤٠) الذي أشار إليه الكاتب يقول عنوانه (لإمام الغناء. لداود) واليك بعض الفقرات: ((انتظارا انتظرت الرب فمال إلي و سمع صراخي ١١٠ و أصعدي من جب الهلاك من طين الحماة و أقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي \* ٣ و حعل في فمي ترنيمة حديسدة تسبيحة لإلهنا كثيرون يرون و يخافون و يتوكلون على الرب \* ٤ طوبي للرجل السذي جعسل الرب متكله.... إلى أن يصل من بذبيحة و تقدمة لم تسر، (أذني فتحت )، محرقة و ذبيحة خطية لم تطلب\*- (وف المشتركة): بذبيحة وتقدمة لا تسر، ومحرقة وذبيحة خطية لا تطلب ، لكن أذنان مفتوحتان وهبتني (أي لأسمع هذا الكلام وأقبل على العمل الصالح بدلاً من هـذه الذبائح والمحرقات التي لم يطلبها منكم ولا يسر بها؛ فها هو الرب لا يريد سفك دم). والعجيب أهُم يهدمون هذه الأقوال التي يستشهدون بما -- وهي على النقيض تماماً مما يسمونه بصلب الإله وسفك دم الإله – ولذلك قاموا بتحريف هذا النص الذي ذكرناه – كمـــا فعلـــها رســـولهم "بولس" في عب ١٠/٥-٧ - فقال: ((٥ لذلك عند دخوله إلى العالم (يسوع) يقول ذبيحة و قربانا لم ترد و لكن (هيأت لي جسدا)\*(هذا أول تحريف ، حيث أن نص المزمور المقتبس منه والذي هو معنا الآن - وفي جميع الترجمات يقول٦ بذبيحـــة و تقدمـــة لم تـــسر ((أذبي فتحت)) - ولكن بولس جعلها((هيأت لي جسدا)) - لتناسب دعوى الصلب والفداء وباقي حديثه الشركي والفلسفي حيث يكمل: ٦ بمحرقات و ذبائح للخطية لم تسر\* إلى أن يصصل إلى قوله: ١٠ فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم (جسد يسوع) المسيح مرة واحسدة ٥٠٠٠-وها هو يكمل الشرح لهذه العقيدة: ١٢ و أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحسدة جلس إلى الأبد عن يمين الله \* ١٣ منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئ القدمية \* ١٤ لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين.

ونعود لنقول: العجيب أنه يستشهد بهذا المزمور الذي يهدم هذه العقيدة - وكما قلنا أن المتحدث فيه هو داوود وليس "يسوع" وإن أصروا على قولهم (أنه يسوع) فنحن نــسألهم أن

<sup>(</sup>١) أى انجابى: وهذا ما حدث بالحقيقة لداوود حين كان مطارداً حتى من أبنائه – وكان يعيش في الهاويــــة الـــــق ناقشناها – في حديثنا عن البقية– وقلنا أنه يقصد حالة التعاسة التي يعيشها وليس الموت على الحقبقة.

<sup>(</sup>٢) بدل الذبائح الحيوانية التي ثبت فشلها- كما يقولون - وأن الرب قد استدرك الأمر وتراجع في ما قاله لأنبيائه ونزل وصلب نفسه.

يكملوا لنا قراءة باقى هذا المزمور الذى يقول فى الآية ١٣/٤ ((١٢ لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتي، حاقت بي آثامي (ونسألهم: هل هذا هو "يسوع"الوحيد الذى بلا خطية ؟).

ثم يقول: حاقت بي آثامي و لا أستطيع أن أبصر "من كثرة السذنوب" - كما تقول الكاثوليكية: "وآثامي" أدركتني فلم أستطع أن أبصر وصارت أكثر من عدد شعر رأسي) كثرت أكثر من شعر رأسي (أى آثامي !!) و قلبي قد تركني \* ١٣ إرتض يا رب بأن النجيني" يا رب إلى معونتي أسرع \* ١٤ ليخز و ليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها ليرتد إلى الوراء و ليخز المسرورون بأذيتي \*(إنه يطلب الخزي والانتقام من أعدائه والانتصار عليهم - فهل قال ذلك يسوع أو حدث أى من ذلك لصا لي "يسوع" ؟؟) ١٥ ليستوحش من أجل خزيهم القائلون في هم هه \* ١٦ ليبتهج و يفرح بك جميع طالبيك ليقل أبدا محبو خلاصك يتعظم الرب(أى الخلاص لنفسه من الأعداء الحقيقيين) \* ١٧ أمّا أنا فمسكين و بائس، السرب يتعظم بي، عوني و منقذي أنت يا إلهي لا تبطئ \*.. فأين يسوع هنا أيها الحكماء؟

أما مزمور (٣٣) فسنعود إليه لأهميته — في شرحنا للمزامير لنرى الفضيحة الكبيرى قي استشهادهم به بعد تحريف لهم وخاصة الآية ١٧ منه ( لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني "ثقبوا يدي و رجلي") — وهذه الفقرة قد جعلوها على صلب الرب يسسوع وثقب يديه ورجليه بالمسامير — على الرغم من أن:

(١) الإله "أندرا" الوثني كما نقل كل المحققين من علماء التاريخ صلب وثقبت يداه ورحلاه، ويصورونه هكذا في معابدهم إلى الآن كما سنذكر في الملحق الخاص آخر الكتاب.

(١) أن النص العبرى هو المعتمد عندهم - وجميع علمائهم يقولون ذلك - راجع كتـــاب
 أصالة الكتاب المقدس.

(٢) نلاحظ أنه: على الرغم من أن النص بعد تحريفه يقول: ""ثقبوا يدي و رجلي" و وجليات و والسيات التحملة ادعاءاتهم بقضية الصلب - إلا أن الإنجيلين لم يستعملوه في روايات الآلام!!!. وهذا يدل على أنه : إما أن يكون لديهم علم بتحريف السنص - ولسذلك لم

يستخدموه وهو من أقوى الأدلة لهم على الصلب ، وإما أن تكون صورة السنص السقى كانت عندهم مختلفة عن هذه الصورة المعدلة وكانت مكتوبة حسب النص العبرى (أوثقوا يدي ورجلي) ووجدوا ألها لا تخدم ادعاءالهم هذه فلم يتعرضوا إليها – ولكن كاتبنا وغيره من رهبالهم – يصرون في غيبة الرقباء – على الاستناد على هذه النصوص لتضليل أتباعهم الذين لا يقرأون ولا ينقبون وراءه.. ونكتفى هذا القدر لبيان الحق والحقيقة في دعاوى القوم ونعود لنكمل الأسئلة التي يعرضها الكاتب والرد عليها.

والسؤال الخامس:وهو: لماذا مات المسيح بهذه السرعة (على الصليب) وقد كان بسبب نقاوته وطهارته أقوى الناس بنية وأمتنهم أعصاباً وأقدرهم على مقاومة الآلام؟.

وقبل أن نستمع لإحابة الكاتب نوضح للقارئ ما عليه إجماعهم بأن المسيح كان ضعيف البنية الجسدية وهكذا يرددون دائماً في شروحهم للمزامير (ليس له شكل فنشتهيه).

ثم نستمع إلى حواب الكاتب: يقول: اتضح لنا أن موت المسيح بعد ٦ ساعات لا يُعَلسل طبيعياً إلا بأن الآلام التي كان يجتاز المسيح فيها وقتئذ لم تكن الآلام الجسدية الظاهرية فحسب .بل لابد أنه كانت مع هذه الآلام آلام أخرى (آلام الكفارة!!).. ومن ثم كانت كافية بالطبيعة للقضاء على حياة المسيح الجسدية في وقت وحيز.

وهذا أمر عجيب، لأن أصحاب الرأي الآخر وهم أيضاً من العلماء المسيحيين المعاصرين يقولون بأن المسيح لم يمت على الصليب.. بل كان ف حالة إغماء.. وكان يوسف الرامي يعلم ذلك. ودفنوه في حجرة منحوتة في الصخرة (ليس بها من التراب ما يتسبب في خنق الإنسسان الموجود بداخلها.. و لم يدفن بها أحد من قبل.. بل هي يمثابة حُجرة مهيأة للإقامة بها.. وأن بالها مغلق بحجر قام يوسف الرامي بدحرجته عليه.. ويمكن دفع هذا الحجر والخروج مسن القسير). وهذا ما يؤكده ظهور المسيح بحسده (وعليه آثار مسامير الصلب) وقال ذلك لمريم المحدلية (لا تلمسيني لأني لم أصعد إلى أبي بعد") - أى لم يمت و لم يرتفع إلى ربه بعد وقال ذلك أيسضا حينما ظهر للحواريين وقال لهم حسّويي هذا لحمي وهذا عظمي وأنا لست روح وطلب منهم طعاماً ليأكله معهم. لأن الأرواح لا تأكل ولا تشرب.. وعلى ضوء كل هذه التأويلات.. لماذا لا يكون هذا ما حدث. بل لماذا لا يكون المصلوب هو يهوذا و لم يمت على الصليب وقد أفيق بعد يخوذ وخرج من قبره ثم قام بخنق نفسه (ندماً على ما فعل بعيسي).. وخاصة أنه قد رأى بعينه نخاة المسيح ووقوع الشبه عليه.. مما زاده يقيناً بصدق المسيح وطهارته.. ولذلك وقف صامتاً

وقت المحاكمة و لم يقم بعمل أى معجزه حينما طلب منه ذلك.. بل كان يجيب على الأسئلة بإحابات عائمة مثل: أنت قلت.. أو: من الآن سترون ابن الإنسان حالساً على يمين الرب.. أو: إن قلت لكم لا تصدقون... وهذا ما يشكك في أن المقبوض عليه هو يسوع.. وخاصة أنه كما يحكى يوحنا حينما حاءوا للقبض عليه وقالوا له هل أنت يسوع (دليل على أهم لم يعرفوه).. وهذا من الغرائب.. حيث أن الأناجيل تخبرنا بشهرة يسوع الفائقة – وهو يُعلِّم في بحامعهم وعن عشرات الألوف الذين قام بإطعامهم وحضروا معجزات شفائه للمرضى وإخراج الشياطين منهم.. (وراجع إنجيل متى في الإصحاحات ١٥، ١١، ١١، ١١، ١١) وأحياناً كان يذكر أن:

(فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج و عمي و خرس و شل و آخرون كثيرون و طرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم ٣١ حق تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون و الشل يسصحون و العرج يمشون و العمي يبصرون و مجدوا اله إسرائيل). ولا ندرى من أين هذا العدد الكبير مسن المرضى والموتى والعميان الذين ذكرت الأناجيل أن معجزات المسيح مستهم؟ حتى ليوشك أن يفوق هذا العدد سكان فلسطين جميعاً في ذلك الوقت، وكأن كل السكان مسهم السبرص أو العمى فشفاهم يسوع أو ماتوا فأحياهم. ولذلك ولغيره يطعن العلماء المحققين منهم في حديث المعجزات. ونعود ونقول: ولا يمكن أن يكون هذا الشخص بهذه الشهرة وهذه المواصفات ولا يعلمه الكهنة أو لا يعرفه علماء اليهود..حتى ألهم يقومون باستئجار "يهوذا" ليعرفهم من هوا!.. وحينما جاءوا للقبض عليه قال لهم نعم أنا هو فوقعوا على وجوههم.. فلماذا لا يكون قسل حدث الشبه على يهوذا والتبديل في هذه اللحظة، وتم القبض عليه على أنه عيسسى. وهذا الرأي يفسر الأحداث تفسيراً منطقياً.. ويفسر حادثة وجود القبر خاليا و وجود حشه يهوذا عنده عنده.. كما رأينا...

ولكن الكاتب يزيدنا من العجائب والمصحكات ما يقوله: (ولذلك ذهب الأطباء إلى أنه طرأ على المسيح عندما كان معلقاً على الصليب، ما يسمى فسيولوجياً "ارتشاح فجائي فى القلب" ويسمى لدى العامة "كسر القلب").. وهذا خطأ حسيم.. لأن ارتشاح القلب هـو مـرض عضوي مادي يخرج فيه الماء من القلب إلى الغشاء البريتوني المحيط بالقلب.. أما كسر القلب فهو وصف معنوي للحزن والكآبة..

ولذلك يقوم الكاتب بالخلط والعك ليحاول نفس محاولاتم المتكررة لاستخدام نص مسن المزامير - فيه كلمة: كسر القلب - ويجاهد على تطبيقه على الرب يسوع المصلوب.. وهذا

فعلاً ما حدث، فهو يقول: وقد سبق الوحى وأشار إلى هذه الحقيقة فقال النبي (يقسصد داود) عن لسان المسيح !! [ العسار كســـر قلبي ] !!! مز٦٩: ٢ ثم يقول: وهذا العار لم يكن طبعاً عاراً لحق بالمسيح بسبب شرِ فعله. كلا. فقد كان كاملاً كل الكمال. بل كان عار الخطيئة التي تردينا فيها والذي رضي المسيح أن يحمله على نفسه نيابة عنا على الصليب(١). (عودة للأسلوب الفلسفي) والعجيب أن الآية ٦: يقول فيها داود: أنت يا الله تعرف حماقتي..(فهل يقبل صاحب القداسة أن يقول ذلك على الرب يسوع الإله) ويقول وآثامي لا تخفى عليك (ولم يقل آثام الناس التي عليّ.. بل يقول آثامي..) ولا أدرى بأي لغة يتحدث هؤلاء؟!..إلى أن يــصل المزمور: يا إله إسرائيل ٨ من أجلك احتملت العار وغطى الخجل وجهي... ١١ أذللت بالصوم (أى الجوع- حينما كان "داود"طريداً حتى أصبح هزيلاً..كما شرحنا في سفر المزامير) فـــصار ذلك (الهزال) عاراً لي.. ويصل إلى قوله عن أعدائه (من الآيه٣٦-٢٩) وكلها دعوات هكذا: لتظلم عيولهم... ولترتجف متولهم.. صب عليهم سخطك. وليلحق عليهم لهيب غضبك (فهو دعاء قد تحقق فيما بعد على يد داود نفسه، وقام بإهلاك الحرث والنسل والانتقام من شاول وأبنائه.. وكل من جعلهم أعداءً له).. ويقول: لتصر (ديارهم) خراباً (و لم يقل لتصر(داره) حراباً(حيث أن أهل الإنجيل قلبوها وجعلوها تشير إلى دعوة على يهوذا الخائن ـــ على الرغم من أن المسيح لم يدعُ عليه فوق ذلك!!.) ويكمل النص: ولا يكن في (خيامهم) ساكن، رُد على (إثمهم) إثمَّا ولا تشملهم بعدلك ٢٩ (أمحهم) من كتاب الأحياء ولا تكتبهم في الصالحين. (هل كل هذه الدعوات نطق بما يسوع ـــ والكاتب نفسه جعل من معجزات المسيح: دعاؤه لأعداثه على السصليب: اغفر لهم فإلهم لا يعلمون).

ألم يفكر الكاتب لحظه واحده فى أن يقرأ هذا المزمور الذى يستشهد منه قبل أن ينطق بمسا يقول ؟ ومن العجيب أن المزمور يقول : كسر العار قلبي فمرضت – ولم يقل صسلبت أو قتلت، بدليل أنه بعدها يقول: لا رثاء وجدت و لا عزاء... (رحماك يا أرحم الراحمين).

<sup>(</sup>۱) وهنا يلاحظ أقل الناس فهماً أن الكاتب يقوم بالخبط والتخليط. فداود صاحب المزمور – وكما تقول المشتركة – في عنوالها لهذا المزمور المتفق عليه (لكبير المغنيين على ستة أوتار. لداود): وهو يشرح حاله الضيق والكرب التي عاشها داود وحكت التوراة عنه في سفر صموئيل أول وثاني وأخبار أول وثان. وشرحت حاله بعبارات واضحة لما كان يعانيه من اضطهادات شاول وعاربته له. واضعطهاد إبنه وعاربته له. وحياته التي عاشها طريداً شريداً فأي غرابه في أن يقول داود (العار كسر قلبي) ويكفي أن يستعيد القارئ لسفري صموئيل ومشهد هروب داود حافياً من أمام وحسم إبنسه إبشالوم. وكبير المقربين إليه. فأي عار لحق به أكبر من ذلك حتى يقوم الكاتب بصرف هذا المزمسور (أو غسيره) عسن صاحبه (داود) ويقوم بتأويله هذه التأويلات التي لم تخطر على بال كاتب المزمور.

﴿ وحول سؤال ولكن لماذا لم تنصب الدينونة عليهم وقتثذ (أى الانتقام منهم) ؟:

فيحيب الكاتب: طبعاً لأن المسيح لابد أنه قد حملها فى نفسه عوضاً عنهم (أى اليهود الصالبين له) وعن البشرية التى كانوا يمثلونها فى الميل إلى الشر والانحراف. (فهو رب عحيب: يهين الذين أكرموه وبحدوه وأطاعوه مثل أنبيائه وصالحيه ، ويدخلهم ححيمه، وفى المقابل يكرم ويعفو ويصفح عن الذين أهانوه وصلبوه!!).

ثم يقول: فالصليب كما قال "شيشرون" هو أحس وأقسى العقوبات، وكان لايُنفسند إلا في أشر المجرمين وألد الأعداء.. وكان اليهود يريدون أن يكون هذا هو الحال - استمرار العذاب على الصليب مع المسيح -. ويكمل ويقول: لكن خاب أملهم، فقد مات بعد سويعات قليلة من صلبه للأسباب السابق ذكرها (ولا تعليق) إلا قول: ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْقِ عَمًّا يَصِفُونَ ﴾ (٨٠) سورة النعرف و ﴿سُبْحَانَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِرَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ ﴾ (٨٠) سورة الصافات. وأنه ما أهان رب العالمين أحدً مثلما أهانه هؤلاء القوم.. (ولا أدرى إذا أردت أن أهين رب العالمين أحدً مثلما أمانه هؤلاء القوم.. (ولا أدرى إذا أردت أن أهين رب العالمين أحدً من ذلك.. وإذا أردت أن أقدسه فماذا أفعل؟).

والعجيب أنه تحت عنوان (آلام الكفارة) في صـــ١٣٨: يقول هي الآلام غير المنظورة !! التي احتملها المسيح في نفسه نيابة عن البشر.. فسيف العدالة الإلهية !!كان عتيداً أن يهـــوى

عليهم جميعاً لكن المسبح قبله في نفسه نيابة عنهم رحمة وشفقةً عليهم. فتمت فيه النبوة السق قلبت عنه (١١) بأكثر من خمسمائة سنه (استيقظ يا سيف على راعيَّ وعلى رجل رفقي اضرب الراعي) ركريا١٣٠: ٧ (وأقفل الكاتب النص على ذلك ولم يكمله!) وهنا لابد من وقفه: أولاً: من أطلعك على هذه الأسرار التي لم يذكرها الأنبياء من قبل ولا الأناجيل التي في يديك؟ ثانياً: لابد من وقفة أخرى مع هذا الاستشهاد لنرى عدم الأمانة حتى في عدم تكملة السنص. حيث أن تكمله النص هي: اضوب الراعي فتتبدد الخواف (فنمن هو الراعي المضروب الذي سيضربه الرب ؟ - ولماذا ؟، هل هو يسوع - كما قالوا منذ قليل ؟ -. ومن هي هذه الخراف التي ستبدد؟!) لنكمل النص وهو: وأنا أرفع يدي على الصغار ٨ وينقرض في كل الأرض ثلثا سكانها ويهلكون والثلث يبقى فيها ٩. فأدخل هذا الثلث في النار وأصهره صهر الفضة وأمتحنه).

وتشير المشتركة إلى الرجوع للنصوص ٣/٨ لتوضيح هذا النص وفيه: تحت عنسوان وعسد بالخلاص وقبلها عنوان (التمرد بسبب السبي)وبقول: هذا ما قال الرب: سأرجع إلى صهيون وأسكن فى وسط أورشليم..) إلى أن وصل إلى الآية ٧/٨ هذا ما قال الرب القدير: ساخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس ٨ وآتى بهم يسكنون فى وسط أورشيليم ويكونون لي شعباً، وأكون لهم إلها بالحق والصدق (مدينه البر).. (وهذا يشير إشارة واضحة لخلاص البقية من الأسر البابلي بإجماع العلماء. وبسياق النصوص).. وأرجو من القارئ أن يقرأ النصوص فى سياقها وهى لا تحتاج إلى شرح أو تعليق.. وهذا هو ما تشير إليه المستركة فى حزقبال فى ١٠/١ (تحت عنوان وعد الرب للمسبيين – أى فى سبى بابل).. وليس سبى إبليس الذى هزمه الرب على الصليب!!؟. وأرجو أن يعود القارئ للنصوص وهى.. ١٦ فقل لهم إذا كنت أبعدهم فى الأمم وشتتهم فى البلدان فأنا كنت لهسم.. سسأجمعهم... وأعيسدهم... وأعطيهم قلباً جديداً وأنزع منهم قلب الحجر وأعطيهم قلباً مسن لحسم فيسسلكون فى فرائضى.. فيكون لي شعباً وأكون لهم إلهاً.

ولذلك تعلق الكاثوليكية: على هذا الراعي الذى سَيُضرب(۱).. تقول: أنه (مجرد رئيس الشعب والقائم مقام الرب) وهذا يذكرنا بقصة (من يغوى آخاب - وهو الملك الذى كسان يغضه الرب وقد جمع له الرب البلاط الملكي ليستشيره فى كيفية التخلص منه... وفى النهايسة

<sup>(</sup>١) استيقظ أيها السيف على راعبي وعلى قريبي .. يقول رب القوات أضرب الراعي فتتبدد الخراف.

أخذ الرب برأي الروح فى إخراج هذا الراعي (آخاب) للقتال ثم يضربه الرب هناك و(يضرب الرب الراعى الذى سيُضرب؟. الرب الراعى الذى سيُضرب؟.

ونعود لقول كاتبنا: لكن المسيح قبل سيف العدالة الإلهية في نفسه نيابة عنهم رحمة وشفقه عليهم فتمت النبوءة: استيقظ يا سيف على راعي..

وأقول له: هل يرضى الله عز وحل أن تجعلوا ما تسمونه ب وحى الله ب نصوصاً تتلاعبون كما وتجعلونها تابعة للأهواء والأغراض إلى هذا الحد. الذي لا تكملون فيه النص..

ويقول الكاتب فى صد ١٤٠: فالله بسبب عبته الشديدة للبشر، لم يقض عليهم بسبب خطاياهم . بل تأتى عليهم سنين عديدة ( تأتى على من وهولاء البشر ليسوا هم البشر الموجودين منذ أيام آدم فهم أحيال وراء أحيال فأي حيل تمهل عليه الرب وأين كان طوفان نوح — وتدمير سدوم وعمورة من هذا التمهل ثم كيف يتصور العاقل :أنه لم يقض عليهم بل قضى على نفسه هو. ويقول: وعندما كان يطفح شر جماعة منهم كان يصيبها بطوفان أو نار أو وباء تأديباً لها حتى تتوب عن شرها. (إذن هناك طرق للتأديب وقد استخدمها السرب فلماذا يقبل الآن على الانتحار وهو قادر على الإصلاح والتهذيب بالعقوبة أو المجبة أو الغفران مع العدل — ثم ألا يكفى الطوفان الذي أغرق وأباد — ليصفح هذا الرب القاسي — الحقود عن خلقه الضعفاء وهو خالقهم وهو أعلم هم — والعجيب أنحم يرددون ((الله عجة))؟

ويقول: ولكن لما أتى الوقت المعين منه تعالى وكانت نفوس المخلصين من البشر قد تاقت إلى الخلاص من الخطيئة ونتائحها ورأت عجزها التام عن الحصول عليه بكل قدرتما. ظهر(أى الرب) لنا في المسيح وقبل في نفسه كل شرورنا وآثامنا، عوضاً عن أن يردها على رءوسنا ويوقع علينا جميعاً الدينونة الأبدية بسببها.. أما لو كان المسيح قد تجتب الصلب..... لظلست

<sup>(</sup>۱) وتكمل الترجمة: فالسيف الذى سيصيب هذا الراعي يُسلّم الثّعب كله إلى اغنة الأخيرة التى تسسبق زمسن الخلاص، وتوصف هذه اغنه بالصورة التقليدية، وهى صور الخراف التى لا راعى ها، وصورة البقية الباقية العائدة من السبي البابلي بعد أن صقلها الله وأمتحنها كما يمتحن الذهب بالنار....(اش١٤/٣) وصورة الثلث (حز ١/٠-٤) وهذه الأحداث كلها حدثت كما هو مذكور بالنص فى زمن حزقيال...وهذا الثلث اسماه سفر اشسعياء البقيسة الباقية.

خطايانا سائدة علينا رافعة عقيرتها متحدية محبة الله ورحمته (وهو تعبير فلسفي شائع لديهم).أما الآن فقد انتصرت محبة الله ورحمته على خطايانا انتصاراً تاماً !!! (ولا أدرى.. هل لم تتوق نفوس المخلصين من البشر إلى الحلاص طوال الفترة من آدم حتى عيسى... وكان فسيهم أبو الأنبياء إبراهيم، ونوح وموسى... وغيرهم من هذه الصفوة؟)..

\*\*\*\*\*

#### عذاب المطهر ومناقشة هامة:

والعجيب ما ينقله كتاب (مختصر التعليم المسيحي) الصادر عن الجمعية الكاثوليكية للمدارس
 المصرية: وننقل منه أسئلة وأحوبه تتعلق بالرب الرحيم وعلاقته بالأبرار المخلصين من عباده.

س١: هل لحقت خطيئة آدم بحميع نسله؟

حـــ: نعم: إن خطيئة آدم لحقت بحميع نسله فكلهم يولدون خطاة بخطيئة أبيهم آدم ولهذا السبب سميت أصلية.

س٢: إلى أين ذهبت نفس المسيح بعد موته؟

حد: نزلت إلى اللمبوس لتخلص نفوس الأبرار المحبوسين هناك بسبب الخطيئة الأصلية (لاحظ يخلص الأبرار المحبوسين في اللمبوس دوليس الأشرار) فأصعدها معه إلى السماء..

س٣: ماهو اللمبوس (المطهر) ؟

جــ: هو عذاب تطهر فيه نفوس الأبرار قبل دخولها السماء (لاحظ المدة من موت إبراهيم أو نوح أو غيره..إلى مجئ المسيح..وهذه المدة التي قضوها في اللمبوس) وهم الـــذين لم يوفـــوا بالتمام القصاصات الزمنية عن خطاياهم المميتة المغفورة.

س٤: وهل عذاب المطهر (اللمبوس) شديد؟

ح : إن عذاب المطهر هو أشد من كل عذاب مدة الحياة!!!

س٥: وكم يدوم عذاب الأبرار !! في المطهر؟

ح. يدوم عذاب الأبرار في المطهر إلى أن يوفوا تماماً ما عليهم من القصاصات.

(وطبقاً للفلسفة النصرانية - بأنه لا تنفع توبة ولا طاعة فى أن توفى قداسة الله فسوف يبقون فى اللمبوس إلى أن يأتي عصر النعمة (صلب الرب يسوع) ولم ينفعهم طوال هذه المدة ما قدموه - مع رجاء فى الرحمة والمغفرة والمجبة التي ليس لها حدود - كما أن القداسة ليس لها حدود).

وحاء الوقت الذى ظهر فيه الرب (وذبح نفسه) ولولا ذلك لظلت خطايانا سائدة ، وهــل يقول عاقل أن الخطيئة قد زالت من البشرية أم ألها زادت وتعدت كل الحدود والتصورات؟ أم أن الحال تغير في فكر الرب بعد أن صلبوه وأهانوه وأعلن رضاه عن الخطيئة؟!!.

﴿ ومن المفيد حداً أن نقف مع كتاب من الكتب الهامة لدى الكنائس المصرية — والسذي يعتبر مرجعاً لطالبي الدراسات العليا لدى القوم — كما يقول الكاتسب في المقدمة— وهسو كتاب "جهنم" للقمص "سيداروس عبد المسيح " — والذي من خلاله نتعرف على عقيدة القسوم ومدى ما وصلت إليه الفلسفات البعيدة عن وحى السماء ، وأصبحت تابعة لأهواء القسوم — حيث يعلق في صــ٢٧٦: — معترضاً — على عذاب المطهر الذى ذكرناه والسذي قسال بسه الكاثوليك فيقول: وإذا كان الأمر هكذا فلماذا لم يخترع الله هذه الطريقة منسذ ألفسى عسام ويخلص نفوس أتقيائه يمثل هذا الأسلوب الذى نادت به الوثنية و لم ينادى به وحى !!، ويسوفر الله على نفسه مشقة الرحلة العظيمة التى تكبّدها في التحسد والفداء؟ (ولا أدرى مسن قسال متعجباً:

ما قيمة دم المسيح أمام نار المطهر؟ وغن نعلم أن كل خطية يعملها إنسان إنما تحتسها دم المسيح لا نيران المطهر !!( وأيضاً لا يعتمد على أقوال يسوع في الرد – ولكنه كالعادة يعتمد على أقوال "بولس" و"رؤيا"يوحنا"). ويقول: راجع عب ٩: ٢٦،٢٦ ((فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم و لكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه\*)). وفي ايو ١: ٧ ((و لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شسركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية)) رو ٦: ٦-٣٧((عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية \* ١٠ لأن الموت الذي ماته قد ماتسه للخطية مرة واحدة و الحياة التي يحياها فيحياها لله \* ١٤ فإن الخطية لن تسودكم لأنكسم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة \* ))، ٢كو ٥: ١٠((لأنه لا بد أننا جميعا نظهسر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا)) ولا أدرى كيف وضع هذا النص الأخير – الذي سيحاسب فيه الرب على الأعمال – وسط هذه النصوص كيف وضع هذا النص الأخير – الذي سيحاسب فيه الرب يسوع وإبطال الناموس!!.

ويكمل اعتراضه على عذاب المطهر ويقول:

ح- وهنا سؤال نضعه أمام أحبائنا الكاثوليك: هل الخطية التي فعلها القسديس بطوس الرسول كانت خطية صغيرة عرضية طفيفة أم كانت خطية كبيرة؟ (مت ٢٦: ٨٠، ٢٥، ١٠٥ مر ١٠٤ مر ١٤: ٢٦- ٧٧، يو ١٠٥ مر ١٥ تا الكاتب معلقاً على هذه النصوص عن بطرس: فقد أنكر بطرس ربه يسوع -وحلف بطرس ولعن وكذب، فإن كانت خطية كبيرة لأستحق نار جهنم، وهذا عال! (ونسأل: لماذا ؟) يقول: فنحن نعرف قيمة قديسنا العظيم مار بطرس الرسول، وإن كانت صغيرة طفيفة عرضية، فهل يقبل أحباؤنا أن يكون القديس بطرس الرسول قد دخل مع من زج به في نيران المطهر؟ ما هو موقف الله مع هذا القديس العظيم (يحاول أن يوثر علسي الأتباع بالعاطفة بعيداً عن العقل. ونقول لهذا الكاتب الذي ماذ أذهاننا عن العدل أليس مسن العدل أن يعذب كل على قدر خطاياه -إلا أن يكون قد تاب وأناب- إن كانت تصح التوبـــة الديكم ؟ ثم ولماذا يحابي الله "بطرس" عن غيره وقد أخطأ مثلهم؛ وقد قلتم أن الرب نفسه أخــــذ ناسوت بشرى وتحمل آلام الصلب والإهانات ليظهر لخلقه ضرورة العدل وعدم التفريط فيه؟). ثم نسأل سؤالاً آخر: هل بعد هذا الحديث يصبح دعواكم عن أن القديسين معصومون من الخطأ حديثاً صادقاً؟؟ وهذا كبيرهم بطرس متَّهم بالكذب وإنكار إلهه بأقصى درجات الإنكار الخطأ حديثاً صادقاً؟؟ وهذا كبيرهم بطرس متَّهم بالكذب وإنكار إلهه بأقصى درجات الإنكار الخطأ حديثاً صادقاً؟؟ وهذا كبيرهم بطرس متَّهم بالكذب وإنكار إلمه بأقصى درجات الإنكار الخياب المناب الإنكار المناب المناب الإنكار المناب المناب الإنكار المناب الإنجاب الإنكار المناب الإنكار المناب الإنكار المناب المناب الإنكار المناب الإنكار المناب المناب المناب المناب المناب الإنكار المناب الإنكار المناب الإنكار المناب المن

ثم نسأل سؤالا آخر: هل بعد هذا الحديث يصبح دعواكم عن أن القديسين معصومون من الخطأ حديثاً صادقاً؟؟ وهذا كبيرهم بطرس متَّهم بالكذب وإنكار إلهه بأقصى درجات الإنكار – أى بالسب واللعن على نفسه أنه لا يعرف هذا المقبوض عليه – الذى هو ربه وإلهه والقادر على حمايته دون الحاحة إلى الكذب؟؟ ثم هل نصدق أن هؤلاء سيدينون العالم ويأخذون حق الإله في ذلك ؟ أترك الإجابة للقارىء.

ثم نعود لاعتراض الكاتب على عذاب المطهر حيث يكمل:

ط- بنفس الأسلوب نسألهم (أى الكاثوليك) عن مصير اللص اليمين (١٠ - هذا كان له مسن الخطايا العرضية كثيرها ومن غيرها عظيمها وكبيرها - كيف خلص؟ إنه يستحق نار جهنم بلا أدى شك وبلا أى اعتراض، أفلا يستحق بالأولى نار المطهر المؤقتة؟ وهل يمكسن للمسيح أن يقول له في هذه الحالة: اليوم تكون معي في الفردوس؟ ألا يستحق حتى ولو يوماً يقسضيه في ردهة المطهر؟ كان يمكن أن يقضى حتى هذه الثلاثة أيام حتى يقوم المسيح أو الأربعين يوماً حتى يصعد.. إنه أقل القليل أمام جرائمه الكبيرة والطفيفة، لكن عبارة اليوم تكون معي في الفردوس دليل على أنه لا مرحلة أخرى مقبلة ولا مكاناً آخر أمامه؟ (ونقول: ولماذا لا يقول كاتبنا مساقاله جميع الأنبياء – بما فيهم يسوع: بأن التوبة والندم تمحوا جميع الذنوب مهما كانت عظيمة؟

<sup>(</sup>١) وكأن هذا اللص أفضل لديهم من جميع الأنبياء والمرسلين المسربلين في الجمعيم بخطايا أبيهم آدم.

وقد تحدث هو بنفسه عن ذلك وضرب لنا الأمثلة!!- مع تحفظنا على تناقض روايات هذا اللص - فى الأناجيل - حيث يُعَد فى بعضها أنه خاطىء ويجدف مع صاحبه على الرب يسسوع و لم يذكروا توبته - وفى الأخرى أنه تائب - وراجع بنفسك عزيزي القارىء).

ويكمل ف صــ ۲۷۸: ونختم هذا الكلام بما قاله لسان العطر قداسة البابا شنودة الثالــــث قيثارة الروح في هذا المجال.حيث يقـــول أمامنا أسئلة هامة:

- \* ما حكمة العذاب في المطهر؟ \* هل دم المسيح غير كاف للخلاص؟ إن كان كافياً فما لزوم المطهر؟ وإن كان غير كاف فباطل هو إيماننا كله في كفارة المسيح غير المحدودة(١).
- \* هل يمكن أن يخلص العذاب المحدود خطايا البشر؟ حيث أن الكاثوليكية تقول أنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج إن وفي عقامها. (ونحن نقول له: ولم لا؟ وأليس هذا هـو العـدل في أن لا يتساوى فاعل الكبيرة مع فاعل الصغيرة؟) ثم يكمل قائلاً:
- \* لنفرض أن إنساناً قضى فى العذاب فى المطهر آلاف السنين أو مابينها فهل هذا يخلصه؟ (نلاحظ أن قداسته لا يكفيه هذه الآلاف من السنين من الله الرحيم) وما حكمة الفداء إذن ؟ وما معنى الخطيئة غير المحدودة !! التى تحتاج إلى كفارة غير محدودة؟ (!! نفس المنهج الذى شرحه لنا الكاتب طوال الصفحات الماضية! ولا يدرى أن هذه العقيدة ليست هى من وحى الله ، و لم يقل كما أحد من الانبياء ، بل هى من اختراعاتهم التى لفقوها ثم صدقوها وجعلوها قضية مسلمة) ويكمل: هل هناك خطايا يغفرها دم المسيح، وخطايا أخرى يغفرها العذاب فى المطهر؟.

ويكمل: وأين حب المسيح الذي يغفر جميع الخطايا لجميع المؤمنين به؟ وأين قول الكتاب في (لو ٧: ٤٢). (يلاحظ القارىء أنه يرد على الكاثوليك – المؤمنين أيضاً بالصلب والفداء).

التعليق: وقبل أن نذكر النص الذى استشهد به قداسة البابا نقول له: إن وحى جميع الأنبياء يكذب ما تقوله. وهذا هو نص لوقا الذى تستند عليه من بدايته (لو ٧: ٤٢): ((و سأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي و اتكأ ٣٧ و إذا امرأة في المدينة كانست خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ٣٨ ووقفت عند قدميه من ورائه "باكيسة" و ابتدأت تبل قدميه "بالدموع" (٢) ٣٩ فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك

<sup>(</sup>١) ونحن نقول له وما قيمة العمل الصالح والحساب عليه إن كان دم يسوع كافياً – وراجع ما قاله مارتن لوثر (٢) وهذا البكاء هو دليل التوبة والندم الذي يحرق جميع الذنوب والحطاياً – كما أخبر بذلك جيسع الأنيساء– والعجيب أننا حينما نذكر للقوم خطورة هذه الواقعة، وما فعلته المرأة بيسوع – القدوة، فإذا يمم جميعاً يصرخون–

تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا !! لعلم من هذه الإمرأة التي تلمسه و ما هي إنها خاطئة - وهنا نأتي لشاهد قداسة البابا: ٤٠ فأحاب يسوع و قال له يا سمعان عندي شيء أقوله لسك فقال قل يا معلم \* ٤١ كان لمداين مديونان على الواحد خمس مئة دينار و على الآخر خمسون \* و إذ لم يكن لهما ما يوفيان (سامحهما جميعا) فقل أيهما يكون أكثر حبا له \* ٤٣ فأحاب سمعان و قال أظن الذي سامحه بالأكثر (أى الذي عفي عن دينه الأثقل). فقال له بالمصواب حكمت، ( ولا يتوقف ذلك على ماكان منه من الذنوب فإن رحمة الله وغفرانه أوسع منها الله إن الله يقفر الذكوب جميعًا إلله هو المقول القرآن أيضاً: ﴿قُلْ يَا عَبَدِي اللّهِينَ أَسْرَفُوا عَلَى الفَسهم لَا تَقْعَلُوا مِن رَحْمَة الله إنّ اللّه يَقفرُ الذَّلُوب جَميعًا إلله هو القيامة!! وأنبكوا إلى ربّكم وأسلموا لَه من قبل القوم منه وظنوه مغروراً، فقالوا القوم بقوله لهم: أنا أكثركم حسنات يوم القيامة!! ، فتعجب القوم منه وظنوه مغروراً، فقالوا يقول: ﴿إِلّا مَن قابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدّلُ اللّه سَيّاتِهم حَسَنات وكان اللّه عَمَل عَمَلًا صَالِحًا فَالْوَلِك يَبَدّلُ اللّه سَيّاتِهم حَسَنات وكان اللّه غُفُورًا رُحِيمًا هور ١٠) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) سورة الفرقان. ففهم القوم ما قصده عمر من أن سيئاته (١٧) حمنات كثيرة. فيكون الفرح أعظم.

ثم نعود لباقي النص: \* ££ ثم التفت"يسوع" إلى المرأة و قال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك و ماء لأحل رحلي لم تعط، و أما هي فقد غسلت رحلي بالدموع(١) (هذه المرأة - التي يقال عنها الخاطئة - وهي ليست أخته أو زوجته) ويكمل النص قول يسوع: ٥٠ قبلة لم تقبلي و أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رحلي\* ٤٦ بزيت لم تدهن رأسي و أما هي

في وجهك وبقولون: إلها كانت خاطئة ، ولكنها تابت ، والتائب تُغفر له كل خطاياه ، ونحن نقول لهم ذلك حق وصدق - بل ونزيد عليه أن الله يفرح فرحاً شديداً بتوبتها ويقيم لها الأفراح - كما حكت الأناجيل أيضاً ذلك - وكتب الأنبياء أيضاً ، ولكننا نعترض - كما اعترض أتباع يسوع - على هذه الصورة بين رجل قدوة (يقتدى أتباعه به) ، وامرأة - أياً كان موقعهما الإيمان - وقد قلتم لنا من قبل : أن يسوع كان يصلى - ليس لأنه عبد - ولكن ليكون لنا قدوة في كل أفعاله.

<sup>(</sup>١) دموع التوبة وليست دموع العشق - كما أننا نشاهد هذا المشهد المنكرر كثيراً حينما يتوب أحد الحساطين على يد أحد الوعاظ والصالحين وينكفىء على يديه وقدميه يقبلهما وهو يبكى ندماً على ما فات ، وفرحساً منسه بمعرفة الله.

فقد دهنت بالطيب رحلي\* ٤٧ من أحل ذلك أقول لك قد غــُـفرت خطاياها الكثيرة لأنهـــا أحبت كثيراً و الذي يغفر له قليل يحب قليلا(هذا هو النص: لأنها أحبت كثيراً).

٨٤ ثم قال لها مغفورة لك خطاياك\* ٤٩ فابتدأ المتكنون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا\* ٥٠ فقال للمرآة "إيمانك قد خلصك" اذهبي بسلام (وبالطبع لسيس الإيمان بالصلب والفداء الذي لم يحدث بعد ولم يذكره يسوع أبداً — وليس هو الحب بسدون عمل — لأن المحب لمن يجب مطبع) – ولكنه هو الإيمان الذي تحدثنا عنه طوال هسذه الرحلسة والذي ردده الحواري\* يعقوب ٢: ١٧ قائلاً: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته ١٨ لكن يقول قائل أنت لك إيمان و أنا لي أعمال أربي إيمانك بدون أعمالك و أنا أريك بأعمالي إيماني ١٩ أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعسل و السشياطين يؤمنون و يقشعرون ٥٠ و لكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمسان بسدون أعمسال ميت ٥٠) والعجب العجاب: أن هذا النص الخطير الواضح بدعوته للعمل الصالح وقوله أنه لا ينفع إيمان بدون عمل صالح ، حيث أن الشياطين تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والخيي والمميت و ٥٠ ولكنهم لا يعملون بحق هذا الذي ذكروه من عمل صالح — فلم ينفعهم مشل هذا الإيمان الذي بدون عمل روهذا هو ملخص الحديث العظيم من هذا الحواري الكسير) ولكنهم (صاحب الكتاب والقمص وغيرهما) يأخذون من هذا الحديث أن الشياطين تسؤمن منانا الله (ولا تعليق).

ونعود لنص لوقا لنؤكد للكاتب أن قول يسوع(و إذ لم يكن لهما ما يوفيان (سامحهما جميعا) فقل أيهما يكون أكثر حبا له \* ٤٣ فأحاب سمعان و قال أظن الذي (سامحه بسالأكثر) وهذا ليس فيه دعوى لترك العمل ودخولهم الفردوس بحب يسوع فقط، وإلا لوجد نفسه فى تعارض رهيب مع النص الآخر على لسان يسوع لهؤلاء الذين ينادون(يارب: ألسيس باسمسك تنبأنا و . . . فيقول لهم: ابتعدوا عنى يا فاعلى الإثم . . ) فالحديث فى لوقا يتحدث عسن المسرأة النادمة الباكية حباً لله و فلماً على ما فعلت ، وهذا هو مدلول البكاء — وليس بكاء العشق المحادسة قل للمقالدة الاعتراضية على الكاثوليك فيقول:

<sup>\*</sup> وماذا تقول عن اللص الذي دخل الفردوس مباشرة ؟

<sup>\*</sup> وماذا تقول عن الرسل الذين أخطأوا هم أيضاً ؟ هل تذهب أرواح الجميسع إلى عــــذاب المطهر حتى الرسل؟ ثم يقول: ما أكثر كآبة هذه الصورة التي يرسمها المطهر للحياة بعد الموت ؟

(ونحن نقول: إنه فعلاً أمرٌ عجيب: لأنهم أعطوا القداسة والعصمة الكاملة من الذنوب لقديسيهم وسلبوها من الأنبياء والمرسلين ! اوينسبون إليهم أكبر وأسوأ المعاصي والفواحش وهذا ما ينكره أي عقل ثم إذا سايرناهم في ارتكاب الأنبياء لهذه الفواحش نقول: ألم يعلن الوحى أن داود قد تاب وبكى وندم إلى الله ؟ وكما قلتم أنه قبلت توبته وبذلك لو ثبت عليها ولتي الله على توبة صادقة لا يدخل هذا المطهر الكاثوليكي، ولا غرابة ولا تعارض ؟؟).

جــ: إن كلمة "حتى" لو فهمها الكاثوليك على أنه يمكن الخسروج بعــد إيفاء الفلسس الأخير (١) لجروا أقدامنا إلى مشكلة أخرى، ذلك لأغم - كما نحن أيــضاً - يفــسرون قــول الكتاب المقدس الذي قيل عن العذراء مريم: "مين ١: ٢٤، ٢٥ (فلما استيقظ يوســف مــن النوم فعل كما أمره ملاك الرب و أخذ امرأته (أى مريم)\* ٢٥ و لم يعرفها ""حتى"" ولدت ابنها البكر و دعا اسمه يسوع\*)، ويقول الكاتب كلاماً لا تعرفه اللغة العربية - أو أى لغة في العالم لفهوم كلمة"حتى" فيقول: وعلى أن كلمة "حتى" لا تعنى "إلى أن" ولكن تعنى ما قبلها ومــا بعدها، (أى أن يوسف النجار لم يعاشر القديسة مريم ما قبل الزواج منها ولا بعد الزواج منها مع ملاحظة أنه يشرح النص: و لم يعرفها يوسف "حتى" ولدت ابنها البكر. أترك للقــارىء مع ملاحظة أنه يشرح النص: و لم يعرفها يوسف "حتى " ولدت ابنها البكر. أترك للقــارىء الحكم بعد أن يسأل جميع أساتذة اللغة العربية وغير العربية: ما معنى (حتى) هذه ؟ .

ولكن الكاتب يكمل اعتراضه فيقول: فهل خلعت السيدة العذراء ثياب البتولية وعاشت مع يوسف عيشة الزوجية بعد أن ولدت ابنها البكر؟ (ونحن نقول: أليس هذا هو منطـوق الـنص

<sup>(</sup>١) وهذا هو المعنى المعروف لأي عالم أو جاهل باللغة – وأرجو أن يعيد القارىء القراءة والتأمل.

والكلمة (حتى) – الذى أوحت به الروح القلس – وأنتم تقولون بذلك التفسير في أى نصص مشابه من النصوص المقدسة الموجودة لديكم ؟). ثم يتحدى الكاتب العقل واللغة ويقسول: إن المعنى يكون هكذا: ولم يعرفها لا قبل ولا بعد أن ولدت ابنها البكر!! (أرحو أن يتأمل القارىء) وبالتالي معنى الآية الأولى إنك لن تخرج من السحن حتى لو وفيت الفلس الأحير!! (وأعيد على القارىء نص الآية الثانية التي ذكرناها وأشار إليها وهى: لئلا يسلمك الخصم إلى القاضى، ويسلمك القاضى إلى الشرطي، فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك "حتى" توفى الفلس الأخير"،) وأسأل القارىء أن يتأمل بنفسه ويسألها: أليس هذا ما يفعله القانون: أنه يحبسه "حتى" يؤدى كل ما أحذه ثم يخرجه "بعدها"؟، وهذا هدو مدلول كلمة "حتى" ؟ ولو أراد المعنى الذى يريده الكاتب لقال النص: لن يخرجه حتى ولو وفسى مساعله) ولكنه يقول (لا تخرج من هناك "حتى" توفى الفلس الأخير")!!

ويكمل قداسة البابا اعتراضه على عذاب المطهر الكاثوليكي فيقول:

د- إن المعنى الإجمالي لهذا الموضوع هو: (رو ٢: ١- إلخ) فيسلمك إلى الدينونة، ويقودك للوقوف أمام قاضى القضاة الأعظم، الذى يسلمك إلى الشرطي أى الملاك الموكل إليه السرج بالنفوس في الهاوية أو في نيران جهنم، التي إن دخلتها فلن تخرج منها، حتى لو وفيت الفلسس الأخير المفروض عليك (والله ما أرى قلباً للحقائق والألفاظ مثل ذلك – وأترك الحكم للقارىء هد استرجاع النصوص والشرح). • مثم يكمل:

هـــ إن السيد المسيح له المحد لم يقل الحق أقول لك إنك سوف تخرج من هناك حين توفى الفلس الأخير، ولكن قال الحق أقول لك إنك لا تخرج من هناك حتى توفى، هــستبعداً فكرة الحووج، ونافياً إياها!!.(وأنا أتعجب: هل الكاتب لم يقرأ شيئاً فى اللغة عن أقــوى أساليب التوكيد، والتي منها أسلوب النفى والاستئناء (لا تخرج ٠٠حتى) أى أنه يؤكد بشدة على عدم الخروج قبل سداد ما عليه ولكنه سيخرج بعدها - وليس قبلها، وأنه يركز على عدم الخروج قبل الوفاء الكامل؟) ٠٠٠ ولكن الكاتب يصر على أن النص يستبعد فكرة الخروج لهائياً، ونافياً إياها - لأنه لن يقدر أن يوفى على الإطلاق، حيث يكون زمان التوبة والخلاص بدم المسيح قد انتهى بعد الدينونة ، ويقول: وذكر القاضي فيه إشارة واضحة إلى دينونة اليوم الأخير (لــو ٧: التهى بعد الدينونة اليوم الأخير (لــو ٧: ٤٤) و إذ لم يكن لهما ما يوفيان ""سامحهما جميعا" فقل أيهما يكون أكثر حبا له".(والعجيب أن هذا النص يشير إلى عفو الله لمن يجبه ويبكى ويتذلل إليه ويتوب عن خطاياه - وليس معه ما يفدى به نفسه - سوى التوبة والندم - ولا دخل له بالإيمان بعقيدة صلب الإله الفادى!) .

# \*\*\*\*\* شهادة المسيح (أي على كفاية كفارة الله في المسيح):

ويستند على نص يوحناه / ٢٤ (الحق الحق أقول لكم من ((يسمع كلامي)) و((يؤمن بالذي أرسلني)) فله حياة أبديه ولا يأتي إلى دينونه (۱۰ هذا النص الذي يشير إلى أهمية العمل الصالح مع الإيمان (آمن وعمل صالحاً) – ولكن الكاتب يعلق عليه: لأن الدينونة التي كان من الواحب أن تحل عليه ، حملها المسيح نيابة عنه!!! وهذا من أعجب العجب حيث يقول المسيح: كل مسن يسمع كلامي (أي يتبع أو أمري وما حثت به ويعمل بالشريعة) وهذا كلام المسيح في كافية الأناجيل، لم يرد فيها – على لسانه – حديث عن الفداء والكفارة والخطيئة المتوارثة – بل رأينا أن أحاديثه تنفى وتنكر ذلك) ويؤمن بالذي أرسلني. فأين كل هذا نما يقوله كاتبنا الذي حعل (الإيمان الحقيقي بالمسيح دليل على كفاية كفارته ؟؟!!).

كما أنه يستند أيضاً على قول المسيح للص التائب الذى علق معه على الصليب: اليسوم تكون معي في الفردوس، (لو ٢٢: ٤٣) بأنه دليل على صحة كفارة الرب الإله!! ويقول: إن مجرد ندم هذا اللص على ارتكابه الجريمة لم يكن ليؤهله للحصول على الغفران أو التمتسع بالله..وبذلك كان دليلاً على أن كفارته (كفارة المسيح)كافيسة للخسلاص مسن الخطايسا ونتائجها (وأترك التعليق للقارىء).

\*\*\*\*\*

#### وتحت عنوان شهادة أنبياء العهد القديم:

يستشهد بنص التكوين ١٥/٣ (نسل المرأة يسحق رأس الحية).وهي كما قلنا حرافه فسوق حرافه وليس بها أى دليل على صلب الرب يسوع. فكلنا نسل المرأة. ولكن صاحب الأسطورة التوراتية - التي لا معنى لها - يريد أن يخيل للقارئ أن المحبة التي كانت بين الحية وحواء ستنقلب

<sup>(</sup>١) وهي تعادل في الديانات الأخرى أو في الإسلام: النجاة من النار ودخول الجنة.

إلى عداوة بين نسل المرأة ونسل الحية..وليس المقصود بنسل المرأة أنه شمخص واحمد (همو يسوع). ولا يقصد بنسل الحية (فرد واحد منها)

ثم يستند على شهادة الإنجيل (١) وخاصة انشقاق الهيكل!!!وتحدثنا عنها

 (٢) وعدم كسر ساقي المسيح (تعليق: لأنهم وحدوه قد مات كما قلنا- ولا حاجة لكسر ساقيه لتعجيل موته - ولا يعقل أن يكون هذا دليلاً على الألوهية).

(٣) خروج الدم والماء من جنب المسيح ، ويقول: وان كان يعلله بعض الأطباء يعلل طبيعية ويشير إلى قول د/جيمزسمبسون وهو أول من استخدم البنج كمخدر في العمليات الجراحيسة أنه عند الموت المفاجئ – كما كانت حالة المسيح – يتمزق شغاف القلب، فيتدفق الدم بغزارة إلى الغشاء المحيط به وبذلك يمتنع القلب عن الخفقان. أما الدم فيمكث قليلاً في هسذا الغسشاء وكالعادة أنه إذا وقف الدم فإنه يتحول بعضه إلى مصل (ماء) والبعض الآخر إلى خثارة (دموية) ولكسن وجود الماء مع الدم دليل على توقف القلب وتوقف حركة الدم (وهو المسوت) ولكسن الكاتب يقول: ورغم قول الأطباء هذا بيد أننا إذا تطلعنا إليه في "ضوء الكتاب المقلس"!! لأن الماء يرمز فيما يرمز إليسه مسن أمسور إلى الوسيلة الإلهية للتطهير والارتواء الروحي (بر٤/١٠ع١،رو١٢٢/١٠) والمدم هو عنوان الفسداء والكفارة .... ثم يقول: إذ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (بسولس:عسرانين٩: ٢٢).. ثم يقول: وقد جذبت هذه الحقيقة!! نظر "يوحنا الرسول" وعرف قدرها حق المعرفة!! ولذلك قال عن المسيح (هو الذي أتى بماء ودم ، لا بالماء فقط بل بالماء والدم).. والذين يسشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والم والثلاثة هم في (المسيح) الواحد.

تعليق: هذا فعلاً بما يفقد صواب العقول ويدعوا إلى الجنون..فهل الروح والماء والسدم لا يوجدون إلا في واحد هو المسيح..أليس أنا وأنت نتكون من هذه الثلاثة ؟!! ثم أرجو مسن القارئ أن يطّلع على كل الأبحاث الكثيرة والتي لا تعد ولا تحصى والتي وصلت إلى نتيجة قاطعة من جميع علمائهم ألا وهي: أن هذه الآية والآية التي سبقتها (الذين يشهدون في السماء ثلائسة الأب والابن والروح القدس والثلاثة في واحد) هو نص مزيف ومضاف ولا يوجد في النسسخ الأصلية. ولذلك أجمع كل علمائهم على حذف هذه الفقرة من (الكتاب المقدس) ولم تبقسى كفقره مقدسة إلا في ترجمة الفانديك فقط لتظل شاهداً على هذه الفضيحة التي مازال يجهلها أغلب

العامة من مسيحي الشرق أو الذين لا يعلمون إلا طبعة الفانديك – وراجع باقى الترجمات لتجد بنفسك كيف تم حذف هذه الآية المقدسة من الوجود والتي هي أكبر شاهد لديهم على التثليث (٤) ومن العجائب أيضاً أنه يجعل دفن المسيح في قبر جديد (دليلاً على كفايسة كفسارة المسيح). ويعرضه على هيئة سؤال: لماذا شاء الله أن يدفن حسد المسيح في مثل هذا القــــبر و لم يدفن مع اللصين؟ فيقول: لو كانت كفارة المسيح لم تف مطالب عدالة الله وقداسته وكسان مثل المسيح مثل أحد الناس، لا أكثر ولا أقل، لدفن تبعاً لذلك في المقبرة العامة بناءًا علمي القوانين الرومانية – ونسى أن بيلاطس كان متعاطفاً معه لثقته أنه بريء من قممة المسيا الملك الذي يبحث عن الملك ، ولذلك حينما تقدم يوسف الرامي – الذي هو من أتباع المسيح بمــــذا الطلب لبيلاطس يرجوه أن يسمح له بدفن يسوع في المقبرة عنده تعاطف معه بيلاطس – فمـــا هو العجب في ذلك ؟؟ وأي دليل للألوهية وكفاية الكفارة في ذلك ؟؟ وقد رأينا مقابر لعظماء وغير عظماء لا يدفن فيها إلا فرد واحد !! ولكن الكاتب يصر على قوله: ولذلك فعدم دفــن حسد المسيح في هذه المقبرة دليل على كفاية كفارته وإيفائها مطالب عدالة الله وقداسته. بـــل دليل على كمال طهارته (ونسى أنه لو تميز عن اللصين - وعن كل الناس - فليس هذا يعني أنه إله)..والعجيب أنه يجعل التكفين والتحنيط والحنوط دليلاً على التكريم والتبحيل ويقول بعدها: نعم كان عتيداً أن يُكرم ويُبحل بقيامته من الأموات دون أن يعتريه فساد..وقد كرم بسأغن الأكفان وبأغلى الحنوط وفي قبر جديد!!

#### 

(١) الولادة الروحية من الله... ويقول أن الوسائل البشرية عجزت عن إصلاح السنفس! وقد اتضح لنا فى الباب الثانى عجز الأعمال الدينية (مثل الصوم والصلاة والتوبة) عسن رفسع قصاص الخطيئة والتوافق مع الله.... ثم ينقل رأى "ولسن".. (أن العالم أخفق فى تحقيق الإصلاح الأدبي وتوفير الفردوس الأرضي للناس ، حقاً لقد أفادهم من الناحيسة الأدبيسة وحسررهم مسن الخرافات (أولكنه فشل فى تغيير الطبيعة البشرية وتخليصها من الأدران الكامنة فيها مشسل الحقسد والضغينة!!..وقال أيضاً: إن علم الأخلاق عجز عن اقتلاع الحيل إلى الشر من النفس وغرس المليل إلى الحقر. ويذكر نصاً غريباً وخطيراً فى مدلوله عن أحد العلماء (بيتشر) حيث يقول:

<sup>(</sup>١) وأي خرافة أعظم وأفسد للعقول والدين والدنيا.من خرافة صلب الإله خالق السموات والأرض ؟؟.

(رضع ما يروق لك على حمار وحشي، ضع لجاماً من ذهب فى فمه، وسرجاً من دمقس على ظهره، هل هذا يغير من طبيعته؟ زيّنه بكل زينه فى الوجود. فهل يخرجه هذا من وحسسيته؟؟ هكذا الطبيعة البشرية لا يمكن تغييرها، مهما بذل معها رجسال السدين والإصسلاح مسن جهود.)).

وما كنت أتخيل أن يوافق على مثل هذا الفكر رجل دين من الأديان أو عالم مسن علمساء الإصلاح..وكيف يقول رجل دين – مثل هذا الكاتب – الذي أعاد وأزاد في قولسه : إن الله خلق آدم على صورته وهيئته (ولا توجد صورة أعلى وأكمل للتكريم من هذا ولذلك نزل الإله ليصلب خصيصا من أجله دون باقى خلقه لأنه صورة بحد الله ، وفيه أخسلاق الله) ، ولا أدرى كيف يقول رجل دين هذا وقد علم من كتابه المقدس وكل الأديان –كيف تحول الجرمون إلى قديسين – وعلى الأقل كان عليه أن ينظر لصورة قديسهم الأعظم بولس..وكيف كان حالسه وإجرامه ثم أصبح قديساً – وهو الواضع لأصل عقيدهم وما فيها من الصلب والفداء وغيره) ولا أريد أن أذكر له النماذج الإسلامية التي لا تعد ولا تحصى وعلى رأسهم "عمر بسن الخطاب" وكيف أصبح حاله من الرأفة والرحمة العالية التي جعلته يبكى ويتاً لم ويقول أحشى أن يسألني الله عز وجل عن دابة عثرت في الشام ويقول لي لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر – وهو هو بلحمه ودمه الذي كان قبل الإسلام يقوم بدفن ابنته وهي حيّه بعد أن زينها وذهب كما بنفسه ليلقي كما و الخفرة والبت تمسح التراب من على لحيته – و لم يمنعه ذلك من أن يهيل التراب عليها..

فهل يقول عاقل أنه لا فائدة من الدين والأخلاق؟...وهذه الجنساء التي كانت تبكى بسدلاً من الدموع دماً على فقد أخيها صحراً..وذلك قبل الإسلام (ولها من الشعر الكثير في ذلسك) ولكن بعد أن دخلت الإسلام فإذا كما هي التي تشجع أولادها وترسلهم إلى القتال - وهم يخوفو لها بأن الأعداء يمثلون بالجثث بعد قتلها - فتقول لهم قولتها الشهيرة: ماذا يسضر السشاة سلخها بعد ذبحها.. وبعد أن حاءها خبر استشهاد أولادها الأربعة. قالت: الحمسد لله السذى شرفنى بشهادهم وأدعو الله أن يلحقني كهم..فهل الدين والأخلاق لم تؤثر في الطبيعة البشرية؟ وها هو مصعب بن عمير أجمل فتي في مكة وأتماهم طلعة وأفخرهم ثياباً وعطراً، فإذا به يتسرك كل هذا ويموت يوم يموت ولا يجدوا له ثوباً يكفي لستر جميع حسده مما أبكي النبي أوهو يذكر

ثم لا أدرى..إذا كان كما يعتقد مما نقل عن علمائه وفلاسمنته ممن عجر الأديسان والأخلاق عن إصلاح البشرية.. فهل عقيدة صلب الإله والإيمان كما أصلحت همذا المخلوق وعلى الأقل أصلحت المجتمع المسيحي نفسه (الأوربي وغيره) ؟؟ أحيبونا أيها الحكماء

والغريب أنه يتحدث عن الولادة من الله التي تحدثنا عنها وأنها دليل على أن المسيح ليس إبناً لله بالحقيقة وإلا لأصبح هؤلاء جميعاً أبناء لله بالحقيقة راحـــع(بـــو١: ١٢- ١٣،٥) "ولــــذلك فحميع من آمن بالمسيح فهو مولود من الله" ...

ويقول وقد أهتم كثير من علماء النفس بدراسة (الولادة من الله) ولاسيما في الأشخاص الذين كانوا يرتكبون الجرائم ويدمنون المحدرات!! فهالهم أمرها واعترفوا بأحقية وجودها...

ونحن نقول لكاتبنا: إن هذا يتم دائماً بعد القيام بواحب الإيمان بالله واتباع تعاليمه وطلب الهداية منه وليس بصلب الإله وها هو الإسلام قد قضى على عادة إدمان الخمر بآية واحدة ويناأيها المذين آمتُوا إلما المخمر والمميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ف جمي مسن لعلكم تُفلِعُونه (٩٠) سورة المائدة. حتى يقول الراوى: دخلت المدينة فوجدها تعوم فى بحر مسن الخمر وقد ألقى كل واحد منهم كأس الخمر من على فمه فور سماعه لهذه الآية وحدة مسن حعل أحد أحرار الفكر فيهم يقف ليقول: عجبت لحمد - كيف أبطل الخمر بآية واحدة مسن كتابه، وذكر ما فعلته أمريكا في القرن العشرين من إعدام ومصادرة أموال وإصدار نشرات وعلات من أحل الإقلاع عن تناول الخمور و لم يفلح كل ذلك - مع الإيمان بسصلب السرب يسوع و هذا هو المجتمع المسيحي يراه القاصي والداني غارقاً في إدمان الخمور باسم المسيح وعقيدة العشاء الرباني وتناول الخمر على أنها دم المسيح على الحقيقة - فأين بركات صلب الإله، وكفاية كفارته على الصليب التي أصلحت البشرية التي كانت مثل "ذيل الكلب" المعوج الذي يمكن إصلاحه - كما يقول الكاتب؟

ومن البركات التي يسردها لنا الكاتب التي حلت علينا بصلب الإله:

 (''ولا أدرى كيف يؤمن هؤلاء بمثل هذه العقيدة ويطلبون الإيمان بما -كما يقول في صـــ١٦٦: عن معنى الإيمان: فإنه استجابة (العقل الباطن) للإعلان الإلهي !! أن الخلاص قد تم بواسطة المسيح ٥٠ ثم اطمئنانه لهذا الإعلان وامتلاكه للخلاص!!..(هذا هو كل المطلوب!!) ٠

ثم يكمل: لأن الإيمان المسيحي ليس هو الثقة بأمور وهمية أو مجهولة !! بل بأمور حقيقية معروفة !!واعتقد أنك - عزيزي القارىء - بعد طول الصحبة مع الكاتب والكتاب لـــست ف حاجة إلى تعليق!!

\*\*\*\*

## والآن نصل إلى آراء الفلاسفة والعلماء المسيحيين بالحق:

ونقتبس منها بعض الآراء حتى لا نطيل على القارئ ، وليعرف القارئ أن هذا لسيس رأى الكاتب وحده بل هو رأى جميع الآباء والفلاسفة منهم - كما ينقل لنا

١ يقول إيونياوس: "غاية الكفارة هي إيفاء مطالب العدل الإلهي نيابة عنا. والمسيح بموته
 على الصليب وفي هذه المطالب. ومن ثم كفر عن خطايانا إلى الأبد.

٢\_ ويقول أغناطيوس: ونحن نؤمن أن المسيح مات عوضاً عنا من جهة الناسوت ولكنه لم يمت من جهة اللاهوت. لأن اللاهوت غير قابل للموت.

"سوقال تيللور: إن الله هو الذي خلقنا. والذي خلقنا لا يمكن أن يهملنا. لذلك كان من البديهي أن يتنازل ويخلصنا من الخطيئة التي سقطنا فيها!!!.وهذا هو ما فعله المسيح على الصليب.

\*\*\*\*\*

وهنا نستعرض باقى الأسئلة والاكتفاء برد الكاتب أو التعليق السريع فقط.

<sup>(</sup>١) ولعل القارئ يلاحظ ويشاهد بعينه كيف أن الروح القدس جعلت هؤلاء المؤمنين أفضل من الأنبياء العظسام مثل إبراهيم وموسى وغيره. لأنه ساكن فيهم. ورفض أن يسكن في الأنبياء من قبل.. وهكذا المرأه الزانية التي تعلسق الصليب على صدرها على شاشات الفضائيات وهي تؤمن بالتأكيد بصلب المسيح.. أفضل من إبسراهيم وموسسى وجيع الأنبياء.. بل لقد نقلت الأناجيل (بأنه من كان عنده مثقال ذره من الإيمان (وليس إيمان كامل!) فإنه يفعسل أكثر عما يفعله المسيح نفسه في كل معجز اته بل إنه يقول للجبل انتقل من مكانك فينتقل) و لابد لنا من إلغاء العقل لكي نفهه.

﴿ السؤال الأول: إن خلاص المسيح لنا لا يتوقف على موته على الصليب – كما يقال بل على تعاليمه السامية التي كشف بحق عن ماهية الخطيئة ومن ثم أصبح لنا أن نتجنبها في كل صوره من صورها. ؟

الرد: وإن كان المسيح قد كشف لنا في تعاليمه السامية عن ماهية الخطيئة بدرجة لم نكسن نتصورها ، غير أن بحرد معرفتنا بذلك لا تعطينا القدرة على الخلاص من الخطيئة أو ترفع عنا النتائج المترتبة على السقوط فيها –بل بالعكس – تزيدنا شعوراً بالحاجة إلى حياة إلهية تسمو بنسا فوق قصورنا الذاتي، حتى نستطيع التوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية !! كمسا تزيدنا شعوراً بالحاجة إلى كفارة عظيمة تفي مطالب عدالة الله نيابة عنا !!، حسى تحسداً ضسمائرنا وتطمئن من جهة علاقته بنا، ولا غرابة في ذلك فإن معرفة المذنب بأنه يستحق القسصاص لا تنجيه منه أو تؤهله للسلوك من تلقاء ذاته دون ارتكاب ذنب ما.

تعليق:ولا أدرى أى صفات أدبية لله وهو يهان ويصلب ؟ وأي عدالة لله يتحدث عنها ؟ ولماذا لا يقول أن معرفة المذنب بأنه يستحق القصاص لا تنجيه منه، ثم لا يتوقف عند ذلك ويكمل: أن المعرفة وحدها لا تكفى وأنه لابد أن يصاحبها العمل الصالح والحرص على الطاعة — كما تقول يذلك جميع الأديان — وهو ما نسميه بالإيمان والعمل الصالح ويندرج تحتها التوبة والندم والإصلاح لأي خطأ أو فساد ظهر منه والإقلاع عن ممارسة الشر ورد المظالم إلى أهلها و . . وليس بصلب الإله والتخلص منه تكون قد انتهت الخطيئة من الوجود ؟!

السؤال الثاني: المسيح أظهر على الصليب محبته الشديدة لنا لكي يحب بعضنا بعضاً كما أحبنا. وبذلك تخلص من الأنانية التي هي السبب في كل الخطايا.

الرد: وإن كان موت المسيح في سبيل محبته لنا مثالاً عظيماً يدعونا لأن يحب بعضنا بعسضاً، لكن ليس من المعقول أن يكون قد مات لأجل هذا الغرض، إذ أن في حياته العادية التي كسان يحياها بيننا ما يكفى لتعليمنا هذا الدرس الثمين، فضلاً عن ذلك فإن الخسلاص مسن الأنانيسة وأضرارها المتعددة لا يكون بمحاولة الإقتداء بالمسيح؛ لأن القصور الذاتي الكامن في طبيعتنا يحول بيننا وبين هذا الإقتداء!!! بل أن هذا الخلاص يكون بالحصول على حياة روحية !! من شسألها أن توفعنا لدرجة التوافق مع الله في صفاته الأدبية السامية !!. وهذه الحياة لا يعطينا الله إياها إلا بعد إزالة العداوة التي جعلناها بينه وبيننا، ولا سبيل لإزالة هذه العداوة إلا بالتكفير عن خطايانا

لا تعليق سوى أنني أتذكر تعليق أحد الأحباب على هذا: بأن هذا الإله كان يستحق القتل فعلاً والحمد لله أن استرحنا منه؛ فهو يكرم الذين يهينوه ويهين الذين يكرموه!!

وها هو أحد علماء العصر الذين يُشار إليهم بالبنان وهو "نيتشه " يقول

((فإذا كان الله قد تجسد، ومشى فى الأسواق، وانتصر عليه أعداؤه وتمكنوا من صلبه، فعلسى كل عاقل أن يكفر به وأن يتخذ من القوة إلها ، مادام الله قد مات ٠)) ويقول أيضاً فى مكان آخر: ((طوبي لأتقياء القلب ٠٠٠ إلى أين مضى الله ؟ سأقول لكم إلى أين مضى و لقد قتلناه أنتم وأنا، أجل نحن الذين قتلناه، نحن جميعاً قاتلوه، ألا تشمُّون رائحة العفن الإلهي؟ إن الآلهة أيضاً تتعفَّن لقد مات الله وسيظل ميَّنا).

والعجيب أن نسمع من أعظم آباء الكنيسة وأحرأ مدافع عن المسيحية وهنو العلامة "ترتليانوس" قوله: لقد مات ابن الله ، ذلك شيء معقول لا لشيء إلا أنه لا يقبله العقل ؟! • وقد دفن ثم قام من بين الأموات ذلك أمر محقق لأنه مستحيل ؟! •

وهذا كما ترى أمر غير منطقى، ولهذا خرج ترتليانوس- وهو فى سن ٨٥ سنة من عمره - على المبادىء المسيحية و ، وأنتهى الأمر إلى أن أطلق على البابا لقسب: (راعسى السزانين) (١٠ ويقول غيره وهو القديس "إيريتاوس" وهو يعتبر من أعظم آباء الكنيسة الأوائل: نحن لم تُخلق آلهة منذ البدء ، ولكننا مخلقنا بشراً ثم صرنا بالمسيح آلهـــة !! (١٠ ، ولذلك لا تجد عجباً أيضاً حينما تسمع للقديس "أوغسطين" وهو يقرر:

أن الإيمان يجب أن يسبق الفهم ، لا تحاول أن تفهم لكي تؤمن ، بل آمن لكي تفهم • وهكذا تم إعدام الإله ويقومون بإعدام العقل ، على أن تحل محله الخرافة والأوهام والأساطير أن ولذلك يقول "ميكافيللي" : وأن من يمعن النظر في المبادىء التي يقوم عليها هذا الدين، ليحكم من فوره بأن الهياره أو يوم القصاص منها لآت عن قريب •

ويكمل الكاتب: إن الخلاص من الأنانية وأضرارها المتعددة (وبالتالي جميع الأخلاق الرذيلة) لا يكون بمحاولة الاقتداء بالمسيح...(ولا أدرى كيف ينادون بأن يتولى دين مثل هذا- قيادة الدنيا إلى الفضيلة وإبعادها عن الرذيلة ؟!! - أو قيام ملكوت سماوي على هذه الأرض)..وقسد علمتنا الرسالات السابقة - ومعها الإسلام بأن الأنبياء جاءوا ليكونوا قدوةً لنا- للأخلاق النبيلة

<sup>(</sup>١) (نقلاً عن قصة الحضارة بحلد ٣ ج٣ ص ٣٠٦-٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) (تاريخ الكنيسة ج ١ ص ١٢٩-١٣٦ ).

والسامية ولا يمكن أن يكون الإيمان بصلب المسيح (الإله) وأكلِ لحمه وشرب دمه – ليثبت فينا ونثبت فيه – هو الطريق لذلك!!!.

السؤال الثالث: المسيح رضى بالصليب لكي يرينا محبته لنا، حتى نحبـــه بـــدورنا وفى
 سبيل محبتنا له نكره الخطيئة وغقتها.

الرد: ليس من المعقول !! أن يكون هذا هو كل غرض المسيح من احتمال آلام الصلب الشنيعة، لأنه لم يكن ليتحملها لولا أنه رآنا معرّضين لها، وأراد هو أن ينقذنا منها. فالأب البار لا يضحى، مثلاً، بحياته من أجل أبنائه إلا إذا رآهم معرضين للموت، وأراد هو أن ينقذهم منه، أما إذا كانوا غير معرضين له، فإنه لا يضحى بحياته لكي يظهر فقط مجته لهم. (والتعليق هو: أنه لم يقدم نفسه – بل كان يهرب من ذلك – ويصلى ويتوسل إلى الله بأن يرفع عنه هذه الكأس هذا من ناحية ومن الناحية الأحرى لقد قدم "يوحنا المعمدان" نفسسه أيسضاً وبسدون أدنى اعتراض أو صرخة مدوية كما فعل يسوع " أو شَبه يسوع – على الأصح – كما قلنا .

ثالثاً: من العيب والعار للعقل أن يتصور بأن الإله يضحى بكل ما يملك وبأعز ما يملك و محايد كما يشبهه بالأب (البشرى المسكين العاجز الذي لا حول له ولا قوة!!) – ولماذا لا نقول أن هذا الأب (الذي يمثل دور الله) لا يضطر للتضحية إذا كان قادراً قدرة كافية على حماية أولاده في حال تعرضهم لأي خطر مهما كانت خطورته.. وهذا حال الله عز وجل فهو لا يمكن أن يخطر على بال أى عاقل أن يضحى الرب بنفسه بهذا المعنى المهين.. وهو يقدر أن يفعل ذلك بدون هذا الانتحار – الذي لا يفعله إلا العاجز، ولو فعل ذلك الإنسان القادر لعدوه أحمقاً مجنوناً!.

السوال الرابع: المسيح رضي بالصلب لكي يعلمنا- أن السسبيل إلى السسماء هـو التضحية بكل غال ونفيس.

الرد: فإن التضحية بكل غال ونفيس فى الدنيا، لا تكون بمجرد التقليد، بل بالحصول على حياة روحية يكون من طبيعتها الارتقاء فوق الذات بكل مطالبها. وهذه الحياة لا يمكن الحصول عليها إلا من الله ، ولا يمكن أن يمنحها الله لنا إلا بعد التكفير التام عن خطايانا كما ذكرنا!!

 الرد: حقاً إن المسيح عاش حياة البر المطلق، وحقاً إن هذه الحياة أرضت الله أكثر مما نفتكر أو نتصور، "لسكن" يجب أن لا يغيب عنا أنه لو كان المسيح مات فقط شهيداً من أحل الحق، لكان الله يسر به وحده وبمحده وحده، ولكنا جميعاً نظل كما نحن في خطايانا عاجزين عسن التوافق مع الله وواقعين تحت طائلة قصاصه. لكن إذا كان موت المسيح موتاً كفارياً -كما أعلن الكتاب المقدس - !!! فإن الله يصفح عن خطايانا ويهيئنا للتوافق معه.

(ولا أدرى في أى كتاب قال المسيح هذا الحديث ؟ إنهم كما قلنا كذبوا الكذبة وصدقوها ثم بنوا عليها كل هذه الأفكار بعد أن جعلوها من المسلمات - التي لا يعلم المسيح عنها شيئاً - وكما قال القس السابق "إبراهيم خليل أحمد" • فهذه العقيدة ليست حقاً فوق الإدراك بل تكسره العقل والتعقّل • • وكما يقول الميجور جيمس براون عن هذه الفكرة بأنما: (فكرة فاحسشة مستقذرة، لا توجد قبيلة اعتقدت سخافة كهذه).

﴿ السؤال السسادس: إن المسيح بموته على الصليب لم يقم بإيفاء مطالب عدالة الله نيابة عنا، لأن هذه المطالب لا حد لها، بل إنه فقط استمال عطف الله حتى يغفر لنا خطايانا. ومن ثم فإن آلامه ليست عقوبة تعويضيه، إنما هي تعويض عن العقوبة القانونية.

الرد: لو كان المسيح قام بالكفارة بمعزل عن الله لكان هناك بحال لهذا الاعتراض. لكن الأمر لم يكن كذلك، لأن الله نفسه كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه (٢ كورنئوس ١٩) تعليق: (الله يصالح نفسه!!) تعبير جميل يدعونا للإيمان به، ومن قبل كانت: الله قتل الله من أجل إرضاء الله ، وهذا هو ملخص العقيدة.

ثم يكمل: والله لكماله وتوافق صفاته لا يكون متساهلاً في شي من مطالب عدالته!!!

السؤال السابع: المسيح رضي بالصلب - كما رضي "سقراط" بالسسم، - لكسي يكتب لنفسه الخلود وترسخ مبادئه السامية في نفوس البشر: (ونقول نحن: والله ما أجمل هذا التشبيه، فهذا انتحار وذاك انتحار!!!).

الرد: إن حاز أن يقال عن "سقراط" أنه رضي بالسم لكي يكتب لنفسه الخلود، لا يجوز أن يقال ذلك عن المسيح من حهة قبوله للصلب. ثم يحدثنا الكاتب عن تأثير العواطف على الشعوب حينما يميلون إلى المظلوم أو المتألم حيث يقول: مما تقدم يتضح لنا أن أصحاب الآراء السابقة لم يفهموا شيئاً عن الكفارة وضرورها !!، وكل ما عرفوه عن آلام المسيح على الصليب، ألها آلام الاستشهاد في سبيل الحق. ولاشك أن هذه الآلام توثر في نفوس بعض الناس، في تصرفهم (أو

#### \*\*\*\*

### وتحت باب الاعتراضات الدينية والرد عليها:

يعرض:

السؤال الأول: لماذا تفرد الابن أو الكلمة بعمل الفداء ؟ وألا يدل تفرده بالقيام به على أنه يحب البشر أكثر من الآب والروح القدس ؟ وهو سؤال وحيه أشار إليه المستشار محمد بحدي مرحان - المسيحي السابق - وأكد فيه هذا الشعور لدى المؤمنين بالمسسيحية وللذلك هسم يتوجهون إليه بالدعاء والتضرع وطلب المغفرة ؟! ويقولون: يا يسوع المسسيع ارحمنا و . .

<sup>(</sup>۱) وتقول: وإن كنا لا نوافق على ذلك لأننا نوقن أن عيسى الله رسول من الله، وأن ما حدث له هو بعينه مسا حدث للنبي العظيم يوحنا وعيسى هو من أولى العزم من الرسل ومن عظماء الرسل ولكن ما المانع في أن يكسون هذا ما حدث. بل هذا ما قال به أساتذة لاهوت كثيرون- كما سنناقشه في تعليقنا على كتاب-أسسطور تجسسد الإله-والذي كتبه-عدد من أكبر أساتذة اللاهوت في العالم-وينكرون فيه بشدة-هذه الأسطورة-وهذه الحرافة.

وبذلك أخذ الابن المحبة كلها وأصبح الآب هو الجلاد والقاضي الظالم، والابن هو الذي حساء كهذه المحبة الغالية المتمثلة في صلبه من أحلنا لإلغاء هذا الحكم الظالم و٠٠٠

الرد: إن "ابن الله" أو "كلمة الله" هو الذي يعلن الله ويتمم مقاصده، لذلك فهو الذي خلق العالم وكل ما فيه " التعليق (هذا كذب لم يقل به المسيح نفسه و لم يقل أبداً أنه هـ و الإلـ الخالق، ولا يوجد نص واحد بذلك، ونتحداهم أن يأتوا هذا النص على لسان المسيح وما ينقله عن يوحنا هو وهم وهلوسة من عنده - و لم يقل المسيح نفسه ذلك - وقد علمنا شأن يوحنا وإنجيله وما قاله إجماع علمائهم المحققين على أنه إنجيل مزيف · ) والكاتـب يكمـل شواهده من يوحنا وبولس قائلاً: فقد قال الوحي عنه (كل شئ به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان) (برحنا ١: ٣) ، وأن "فيه خُلق الكل\*. ماق السموات وما على الأرض"، وأن "الكل بـ وله قد خُلق" بولس (كولوسي ١: ١٦). ومن خلق العالم ، هو الذي يهتم شخصياً به وبكل ما فيه. ومن من فالابن أو الكلمة هو الذي كان يظهر للأنبياء في العهد القدم!! ليعلن هم مشيئة الله أو اللاهوت من جهة مجبته للبشر ورغبته في تقريبهم إليه، ومنحهم كل ما يحتاجون إليه مسن

ثم يعرض الكاتب علينا فوضى عقليه، ليحاول الخروج من مأزى (الأقانيم العجيب) ويكمل: وإذا كان الأمر كذلك كان من البديهي أنه هو بعينه الذى يتحسد أيضاً، ويعلن في نفسه مجبة الله وخلاصه لنا من الخطيئة ونتائجها. (ب) أما من جهة "الأب" و"الروح القدس"، فإن مجبتهما لنا لا تقل عن مجبة "الابن"!!، لأنهما واحد معه في الجوهر، وفي كل السصفات والخسصائص والأعمال، وكل ما في الأمر أن كل أقنوم يظهر من أعمال اللاهوت ما يتوافق مع أقنوميت. لذلك وإن كان "الابن" هو الذى قام أمامنا بالفداء ، غير أن هذا العمل يسند إلى الله بأقانيم للنلائة . فقد قال الوحي إن الله (أو بالحري اللاهوت) كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم (بولس ٢كورنوس، ٢١). كما أن الابن وإن كان قد بذل نفسسه أيضاً بولس رأنسرا: ٢)، لكنه لم يقم بهذا العمل بالاستقلال عن الأقنومين الآخرين، لأنه واحد معهما في الجوهر. ولذلك يعلن الوحي أن الابن بُذل بواسطة الله (بوحنا٢١:٣)، وأنه بسالروح القلس يجنى القلس قدم نفسه أو بذلها (عسيرانين 1 عال أن الآب نفسه يجبنا (بوحنا٢١:٣) وأن السروح كالابن تماماً .ثم يكمل: أن الوحي أعلن لنا أن الآب نفسه يجبنا (بوحنا٢٠:٣) وأن السروح

القلس هو روح المحبة (٢تيموثـــاوس١: ٧) وأن الله من حهة أقانيمه الثلاثة هو "محبــــة"(يوحنــــا٤: ٨) (وهكذا كل الاسشهادات من بولس ويوحنا).

وهذا كما قلنا مراراً وتكراراً ليس بعجيب عند قوم بنوا عقيدتهم على إلغاء العقل ويقولون (إن الإيمان والعقل لا يجتمعان وأنا أؤمن لأن هذا فوق العقل أو لأنه غير معقول).

وأتذكر مانقله العلامة المسيحي (ول ديورانت)عن "فولتير" قوله:

أن لديه أكثر من مائة مجلد في اللاهوت(المسيحي) – والأذهى من ذلك أنني قرأتما جميعاً ووجدت نفسي بعد قراءتما وكأنني أقيم في مستشفى الأمراض العقلية).

ويقول الفيلسوف الإنجليزى برتراندرسل.

تسألني لماذا أنا.. لست مسيحياً ؟ وأقول لك رداً على سؤالك. لأنني اعتقد أن "أول" "وآخر" مسيحي قد مات منذ تسعة عشر قرنا؛ وقد ماتت بموتد (يقصد عيسسى الطّيكة) المسيحية الحقة التي بَشَرها هذا النبي العظيم!!!

فهو يؤمن بأن عيسى نبي عظيم..ولكن كما يعترف أجماع علمائهم فى الغسرب المسيحي الآن- بأن المسيحية الموحودة هى مسيحية بولس الذى لديه أكثر من 70% من الكتاب المقلس على صورة رسائل وغيرها كلها تناقض حال ومقال السيد المسيح الطيخة فى الأناجيل الأربعة (المسماة بالقانونية)، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا ((مارتن لوثر)) يقول: إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال من أجل تبريرنا. بل بعكس ذلك إنه يرفض أعمالنا. ويقول أيضاً: إنه لكي تظهر فينا قوة التبرير (أى من الخطيئة) يلزم أن تعظم آثامنا جدا.. ثقةً فى قدرة ربنا يسسوع على تحمل الخطايا ( وهذا رأى منطقي يتمشى مع فكر هؤلاء القوم ، فإن الذى صلب هو الإلسه نفسه.. إذن لابد أن نكثر من الخطايا بقدر ثقتنا فى قدرة الرب يسوع على حملها).

ويقول مارتن لوثر - لعله ساخراً - (أما أنا فأقول لكم: إذا كان الطريق المؤدى إلى السماء ضيّقاً وجب على من رام الدخول فيه أن يكون نحيلاً (نحيفاً رقيقاً). فإذا ما سرت فيه حاملاً أعدالاً مملوءة أعمالاً صالحة فدونك (أى الابد) أن تلقيها عنك (أى الأعمال الصالحة) قبل دخولك فيه (أى الطريق المؤدى للملكوت - الضيّق كما يقول) وإلا امتسع عليك الدخول من الباب الضيّق هذا.

ويكمل: وان الذين نراهم عاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف. فإهم أجانب عن الكتاب المقدس!! وأصحاب القديس يعقوب الرسول الذين يركزون على قيمة العمسل

الصالح وجعله طريق الفلاح والوصول إلى الملكوت، فمثل هؤلاء لا يسدخلون أبسداً (أى الملكوت). انتهى كلام "مارتن لوثر"زعيم الإصلاح والذي يعرفه جميعهم..(نقلاً عسن كتساب المقارنة بين الدين الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي للأنبا أغناثيوس)طبع ١٩٠٤.

ويقول (ميلانكتون) صاحب لوثر فى كتابه (الأماكن اللاهوتية): إن كنت سارقاً أو زانيـــاً أو فاسقاً فلا تمتم بذلك، عليك فقط ألا تنسى أن الله هو شيخ كثير الطيبة وأنه قـــد ســـبق وغفر لك خطاياك قبل أن تخطئ بزمن مديد..

وهذا ما حذر منه برنابا: فقال (إن تعاليم يسوع المسيح وآياته اتخسفها السشيطان ذريعسة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله، مجوزين كل بحس، الذين ضَلَّ في عدادهم أيضاً (بولس) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسي).

ويقول عملاق آخر من عمالقة الفكر المعروفين وهو "برناردشو": إن الكتاب المقسدس مسن أخطر الكتب الموجودة على الأرض- إحبسوه فى خزانه مغلقه بالمفتاح!!-لأنه من أخطر الكتب المتي تعرض أطفالنا للفساد والانحراف. (بل ونزيد على ذلك بأنه يخرِّب عقولنا ويدمرها ويحطم صورة الإله العظيم)- ولذلك ظهر مؤلف أمريكي لأحد علمائهم اسمه (لماذا ينبغمي أن تغمر المسيحية نفسها أو تموت) ولذلك لابد أن يُحارب الإسلام الفاضح لهذه الوثية

﴿ السؤال الثاني: إذا كان الله لا يُصلَب ولا يموت. فكيف يكون هو الذي افتدانا؟

الرد: كان حالاً فى المسيح حلولاً مطلقاً. فمكتوب"!!! : فإن فيه يحل كل ملء اللاهسوت حسدياً "(يتهرب من حديث العقل بقول بولس) ويكمل : ولذلك فالله وإن لم يكن قد صُلب أو مات، لكن بقبوله تنفيذ الصلب فى الناسوت الذى كان تعالى حالاً فيه - مع قدرته الناسة على تجنيب الناسوت هذا الصلب لوكان قد أراد - يكون هو الذى قبل آلام الصلب، وبالنبعية يكون هو الفادى الذى فدانا. (كلام لا عقل فيه ، ولا نقل يدل عليه ، ولكنه على أى حال فإنه يؤكد هنا: أن الناسوت هو الذى صلب وليس اللاهوت، وهو بذلك يبطل كل ما قاله سسابقاً حول حتمية أن يكون الفادى لاهوتاً ولا يصح أن يكون ناسوتاً حتى لو كان مملوءاً بسالروح القلس مثل يوحنا المعمدان أو استيفانوس - أحد أتباع يسوع وغيرهما - كما قلنا)

ويكمل: ولإيضاح هذه الحقيقة إلى حد ما نقول: إذا ارتدى ملك ثياب عامة الناس وخرج اليهم كواحد منهم، ليقرهم إليه ويعرف مشاكلهم ويقدم لهم كل معونة يحتاجون إليها، كما كان يفعل هارون الرشيد مثلاً (هكذا يقول). وفي أثناء القيام هذه المهمة الجليلة، اعتدى عليه

بعض الأشرار وأهانوه .فإن هذه الإهانة لا تكون قد وقعت على شخص عادى، بل على ذات الملك. وعلى هذا القياس، مع الفارق الذى لابد منه نقول: إن آلام الصليب وإن كانست قسد أصابت الناسوت الظاهر لنا، لكنها تعتبر في الواقع ألها أصابت الله غير الظاهر لنا، لكنها تعتبر في الواقع ألها أصابت الله غير الظاهر لنا! وذلك بطريقه لا يدركها سواه !!. ومن ثم قال الوحى عن دم المسيح الذى سُفك على الصليب إنه "دم المشيخ الذي سُفك على الصليب إنه "دم المشيخ الذي سُفك على الصليب إنه "دم المشيخ الذي سُفك على العليب إنه "دم المشيخ الذي سُفك على العليب إنه "دم المشيخ الذي سُفك على العليب إنه "دم المشيخ الله المشيخ الله المشيخ الله الله المشيخ الله المشيخ المشيخ

لا أدرى هل غاب عقل كاتبنا-الفيلسوف -وهو ينقل هذا المثل ؟!..ونقول له: إن العقل الذي تحاكموننا إليه يقول: أنه إذا حدث اعتداء على (هارون الرشيد) - حتى وهو متنكر فى زى آخر - فإن هذا الاعتداء بالتأكيد - الذي ليس فيه جدال - يكون قد وقع على هارون الرشيد الأصلي وليس على الملابس فقط..وسوف يصرخ هارون الرشيد الأصلي وليس الملابس. وهذا الأصل هو الذي يمثلونه باللاهوت، وبذلك يكون اللاهوت هو الذي أهين (حيق وإن ليبس ملابس مزيفة) ويكون اللاهوت هو الذي قُتل وصُلب وخاصة أنكم تمثلون تواجد الناسوت مع اللاهوت بالإتحاد التام، وضربتم له مثل تقريبي باتحاد الحديد مع النار، ورأينا أن الذي يقع على الحديد يقع أيضاً على النار المتحدة به كما حدث من سكب الماء على الحديد فإنه يطفىء النار اليضاً، وإذا لم يحدث ذلك أيها العقلاء فسيكون هذا انفصال وليس اتحاد، وهذا ما ترفيضه الكنائس لديكم وقانون الأمانة، ولكن الكاتب رغم ذلك يؤكد مسراراً وتكراراً على أن اللاهوت (أي يصرخ ويستغيث.!!!) . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. اللاهوت (أي يصرخ ويستغيث.!!!) . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

﴿ وِيأْتِي السَّوَّالِ الثَّالَثِ: هُلُّ مِن الْجَائِزِ أَنْ يُنسبُ الْأَلَمُ إِلَى اللَّهُ؟

وتسمع العجب العجاب فى حق الله (هذا الذى لم يرض بالتوبة والاعتذار لجلاله وعظمتــه ووقاره وهيبته – على زعمهم – ولكنه رضي بالصلب والقتل بعد الإهانات ليرد له قدســـيته وحلاله !!) ولننظر ماذا يقول الكاتب ؟ ٠٠ إنه يقول:

(أ) لوكان الله بحرد فكرة أو طاقة أو كائناً لا يتصف بصفة ، كما يقول بعض الفلاسفة ، لما حاز أن ننسب إليه الألم أو السرور بأي معنى من المعاني لكنه - أى الله - كائن حقيقي يتصف بكل صفات الكمال، وفي الوقت نفسه يتصل بنا كل الاتصال ، ولذلك فإنه كما يُسر بسبب الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون الحقيقيون، كذلك يحزن على نحو يتفق مسع روحانيت المطلقة بسبب الشر الذي يصدر من غيرهم وما يترتب عليه من حلول التعاسة بهم (تكوين: ٢)

فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض و تأسف في قلبه \* فقال الرب أمحو عسن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بمائم و دبابات و طيور السماء لأني حزنت أني عملتهم \*!) . . ثم يقول، وإذا كان من الممكن أن يحزن الله على نحو ما ، يمكن أيضاً أن يتألم على نحو ما ، لأنه لولا ذلك لكان مجرداً من الشعور والإدراك ، وهذا محال.

تعليق (لاحظ أننا لا نتكلم عن ألم نفسي أو روحي ولكننا نتكلم عن ألم الضرب والركــــل والصفع والصلب والقتل ومعها الصراخ، وهذا هو ما يتألم منه الإله!!). ويكمل الكاتب:

(ب) وكان من البديهي أن لا تظل آلام الله بسبب خطايانا سراً فيه ، بسل أن يعلنها لنسا بوضوح وجلاء. والواسطة الوحيدة لإعلانها هو "كلمته" أو "ابنه"، لأنه هو الذى يعلنه كمسا ذكرنا. فالله في ابنه أظهر محبته لنا، وكشف عن الآلام التي كان يحس بها منسذ القسديم بسبب خطايانا. أو بتعبير آخر: جسم لنا القداء الكامن في نفسه ، والذي لم نكن نراه أو نعرف عنه شيئاً سوى اسمه. ومن ثم يمكننا أن نقول - عن يقين - إنه لولا المحبة التي لا حد لها الكامنة في الله ، لما كان يتألم لآلامنا ولما كان يكفر عن خطايانا، هذا مع العلم بأن "تالم الله بسبب هذه الخطايا" لا يقلل من بحده تعالى ، بل بالعكس يزيده بحداً في أعيننا. ولا يقلل من كماله ، بل بالعكس يزيده بحداً في أعيننا. ولا يقلل من كماله ، بل بالعكس ينا هذا التألم يؤكد لنا أن الله ليس غريباً عنا أو غير مبال بنا، هذا الكمال لنا في أسمى معانيه. لأن هذا التألم يؤكد لنا أن الله ليس غريباً عنا أو غير مبال بنا، بل إنه قريب منا يعطف علينا ويرثي لنا ويهمه أمرنا.

(جس) أحيراً نقول: إن تأثر الله لم يكن متوقفاً على ظهور البشر وما بدا منهم من شرور مؤلمة ، بل إن مبدأ التأثر كان موجوداً في ذاته أزلاً، لأنه وحدانيته جامعة أو شاملة، والجمع أو الشمول فيها أقانيم، والأقانيم من شأهم أن يتأثر أحدهم بالآخر، لأن الله كما أنه عبسة هسو كامل كل الكمال !!! ولذلك فعندما يقال أن الله تألم على نحو ما، بسبب ما بدا في الناس من شر نحوه، لا يكون قد انفعل كما نفعل نحن، بل يكون فقط قد أظهر تأثره بسشرهم، والتسأثر بالشر هو وجه من وجوه الكمال الذي يتصف به من الأزل إلى الأبد ( وأترك التعليق للقارىء بولكن أذكر القارىء أن السائل يسأل عن حالة معينه وواضحة ألا وهي هل من الجائز أن ينسب الألم إلى الله ألله — وهي صرحة الصليب ؟؟).

 ويأيّ السؤال الرابع: هل من العدالة أن يحل الله في الإنسان يسوع المسيح ويدفعه لتحمل آلام الصلب المريرة. ليكفر فيه عن البشر؟ الرد: إن الله لم يدفع المسيح إلى الصلب -رغماً عنه -كما كانت تُساق الحيوانات للسذبح كفارة في العهد القديم حتى كان يجوز القول إن هذا التصرف لا يتفق مع عدالة الله.(ولا تعليق) ثم يكمل: لكن ما حدث هو أن الله (دبر) منذ الأزل أن يقوم بعمل الفسداء وفي الوقست المناسب لنا، اتخذ من المسيح ناسوتاً له وذهب فيه إلى الصليب ليحمل خطايا البشر ويكفر عنها بنفسه. • • ثم يقول الكاتب أن الله المسيح توافق مع الله !! وأطاع الله، والله لم يظلم المسيح !! وبعد ذلك يقول فكافأه الله (على ما فعل من صبره على الآلام).

وهنا نسأل الفيلسوف: إذا كان الله المسيح قد حاء ليحمل الخطايا بالعدل فكيف أعطيه مكافأة. وما الداعي لهذه المسرحية وهو يقتل نفسه ويكافئ نفسه! والعجيب أنه يسستند إلى الوحى (البوليسي) الذى يقول: رفعه الله (لاحظ. لم يقل رفع نفسه) وأعطاه الله اسماً (فهل يكون هو الله؟!) وهو أعطاه اسماً فوق كل اسم (تفضيلاً عن باقي خلقه. ولكن هذا لا يعلى أنه إله) ولكي تجثو له كل ركبة (أى تسجد له كل ركبة بأمر الله. ونقول: كما سلمدت الملائكة لآدم بأمر الله، وهو سحود تكريم وتعظيم – إذا صدق بولس في نصه). ونص المشتركة النتحنى لاسم يسوع كل ركبة – وليس لتسجد وهذا قد أبعد شبه العبادة ليسوع).

ثم يقول ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب تمجيداً لله الآب (مع العلم أن ترجمة الحياة باللغة الإنجليزية تقول هو (Lord) أى السيد (وهكذا تطلق كلمة الرب على كل عظيم من البشر) ولم تترجمها بـ God والتي تعنى الله ، وقلنا: أن "الرب" هذه تطلق على المعلم والمسربي والسيد وهم كثيرٌ كما ورد في العهد القليم نفسه - ورغم أن الحديث في بولس لا يسستحق أن يناقش، ولكننا سنكمل معه وهو يقول في روميه / ٦: أقيم -المسيح -من الأمسوات بمجمعد الآب (ولم يقل بمحد نفسه) رغم أن المعنى حسب مفهوم كتاهم المقلس:أن يسوع يُعظّم تمحيداً لمن أرسله - الله الآب - كما نعظم نحن جميع المرسلين {قُلْ إِن كُتُمَ نُحبُونَ الله فَاتُهِمُونِي يُخبِكُمُ اللهُ الرسلة وَنَعْ نُحبُونَ الله فَاتُهُمُونِي يُخبِكُمُ اللهُ الآب..ومن أهانني فقد أهان الآب (متي/ ۱۰) وكما يقول في القرآن (من يطع الرسول فقد أطاع الآب..ولا داعـــى لكــل هـــذه التحريفات لهذه النصوص المضللة ، بل يجب على العقلاء - كما قال أكابر علمائهم - أن يسردوا التحريفات لهذه النصوص المضللة ، بل يجب على العقلاء - كما قال أكابر علمائهم - أن يسردوا هذه المتشابهات -إلى الآيات المحكمة - التي يعلنها المسيح الخيلا صريحة.وأنه سبحانه وتعالى ليس آبًا للمسيح وحده ولكن قال الوحي لديهم عن يعقوب: أنه (إبني البكر) ولداوود (إبني وحبــيي)

ولسيلمان (أنا أكون له أباً وهو يكون لي إبناً) وإشعيا يخاطب الله بقوله (فإنك أنت أبونـــا- يارب أنت أبونا) وجاء في سفر التكوين (أن أبناء الله رأوا بنات الناس). وهو تعبير شـــائع علمهم المسيح أن يقولوه في صلاقم (أبانا الذي في السماء).

بل كان (إخاتون) نفسه يقوله (أنت في قلبي ولا أحد يعرفك غير -ابنك إخاتون) وألسيس هذا النص هو نفس ما تدور حوله نصوص يوحنا. ولو طبقنا كلام "إخاتون" الذي قالوا عنه أنه أبو الموحدين. وأول أبناء الجنس البشرى إدراكاً لوحدانية الله. ولا يعرف إلها غيره . وهو يقول لله (أنت في قلبي) ويقول (لا أحد يعرفك غير ابنك إخناتون). نفس ما ورد عن يسوع من أنه: لا يعرف الآب إلا الابن . فهل يستحق بذلك أن يكون هو الابن الحقيقي الذي هـو في حسضن الآب. وهو وحده الذي يعرفه لأنه منه وأرسله . وكل هذه العبارات الفلسفية الكاذبة . السي يناقضها هو في داخل الأناجيل - كما نقلنا من الشواهد العديدة المناقضة لذلك - فالله شيئ والمسيح شيء آخر، ويكفى نص واحد من مئات النصوص كما يقسول لوقال الهودي فيلون والمفتون بالفلسفة اليونانية والقائل (أنه عن طريق الكلمة كشف الله عن نفسسه للإنسسان) فقسال يوحنا (في البدء كان الكلمة كشف الله عن نفسسه للإنسسان) فقسال يوحنا في البراث المصري القديم (أن لسان الإله "أتوم" خلق كل شئ حي بواسطة (الكلمة) التي خلقت كل قوى الحياة وكل ما يؤكل وكل ما يحبه أو يكرهه الإنسان (ديانة مصر القديمة ص٠٠).

﴿ وناي للسؤال الخامس: إذا كان المسيح قد توافق مع الله كل التوافق مسن جهسة الفداء. فلماذا طلب منه في "بستان جشيماني" أن يجبه الصلب في أول الأمر؟ وأليس قوله للآب وقتئذ "لكن ليس كما أريد أنا – بل كما تريد أنت " – دليلاً على أنه قبل آلام الصلب مرغماً؟ فضلاً عن ذلك – ألا يتعارض حزنه وقتئذ مع القول إنه قام بالفداء برضى وسرور؟ الرد: إن المسيح بسبب كماله المطلق طلب من الله أن يجيز عنه كأس الصلب – إن أمكن لأنه من الناحية الناسوتية كان يحس بالألم كما نحس به نحن (انظر العدل الكامل!!)، ومسن ثم كان يأبي عليه طهره الفائق أن تحسب عليه خطايانا . ثم يكمل: كان يأبي عليه مركزه الرفيع أن ينحي ليحمل في نفسه قضاءها وعقوبتها، كان يأبي عليه بحده العظيم أن تحل به لعنتها وفضيحتها، كان يأبي عليه إحساسه الرقيق أن يذوق مرارقها السبي تفسوق العلقسم عما لا يقاس.ولكن – لأنه لا يمكن أن يتمجد الله !! ويخلص الناس دون تجرع المسيح لكأس الصلب وقاس.ولكن – لأنه لا يمكن أن يتمجد الله !! ويخلص الناس دون تجرع المسيح لكأس الصلب –

لذلك فإنه بسبب كماله المطلق أيضاً رضي بها عن طيب خاطر - إتماماً لمشيئة الله الصالحة - هذا وقد قدّر الله موقف المسيح حق التقدير، ولذلك وإن كان لم يجز عنه هذه الكاس، غير أنه أرسل له ملاكاً ليعضد جسده الذي كان قد دب فيه الضعف بسبب الإحساس بمرارةا!!! (ارقا٢٠: ٣٤)، ونقول: وهذا هو النص ليتأمله القارىء ويتأمل معه باقي النصوص المشابحة بكاملها في الأناحيل الأخرى ( و ظهر له ملاك من السماء يقويه\* ٤٤ و إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض\* ٥٥ ثم قام من الصلاة )).

ويكمل قائلاً: ومن ثم نهض بكل قوة واستقبل آلام الصلب المربعة- ببطولة تنحني أمامهـــا كل بطوله !!!(ونقول: كيف ومتى ؟؟ وها هو الكتاب وها هي النصوص !!)

(جس) ويقول: أما من جهة حزن المسيح فنقول: إنه ليس هناك أى تعارض بين السسرور الروحي وبين الحزن والألم ، لأن هذا السرور ليس هو الطرب والمرح ، بل هو الرضا بالقيام بالواجب من نحو الله والناس بكل محبه وإخلاص لذلك فإنه لا يكون خالياً من الحزن والألم، بل خالياً من التضجر والتذمر!!!.والاختبار يعلمنا هذه الحقيقة ، فنحن نرى الآباء البررة مع تحملهم المتاعب والآلام في سبيل خدمة أبنائهم، والجنود المحلصين مع تحملهم المشقات المتعددة في سبيل إعلاء شأن بلادهم، يشعرون جميعاً في قرارة نفوسهم بكل غبطة وسرور، على السرغم مما يتحملون من آلام، ومن ثم ليس هناك بحال لاعتراض على أن المسيح مع آلامه المبرحة على يتحملون من آلام، ومن ثم ليس هناك بحال لاعتراض على أن المسيح مع الامه المبرحة على الصليب، كان مسروراً بتقديم نفسه كفاره . (ونقول له: وأين هذا من النصوص ؟).

﴿ وِيأْتِي السؤال السادس: إذا كان المسيح مات كفارة فليس من المعقول أن يكون قد كفر فقط عن خطايا المؤمنين الحقيقيين، بل لابد أن يكون قد كفر أيضاً عن خطايا البــشر جميعاً –. وبناء عليه لا يكون هناك داع للإيمان الشخصى به. ؟؟

الرد: (أ) إن لكفارة المسيح طرفين:

الأول- متعلق بالله من حهة إيفاء مطالب عدالته وقداسته، وعلى أساسه يقدم الخلاص لكل الناس دون استثناء ، فقد قال الوحي" هكذا أحب الله العالم (أجمع) حتى بذل ابنه الوحيد".

الثاني - متعلق بالناس من جهة استعدادهم لقبول المسيح، أو بالأحرى الإيمان الحقيقي به. فقد قال الوحى "لكي لا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبديسة "(بوحنا ٣: ٧). (ونسأله: هل قال كل من يؤمن بصلبي لتكفير الذنوب ؟ كلا: بل قال له: احفظ الوصايا)

(ب) أما من جهة الشطر الثاني من الاعتراض فنقول: كلنا يعلم أن الهدايا، مثلاً، وإن كانت تقدم بحاناً لمن قمدى إليهم، غير أن تمتعهم بها يتوقف على قبولهم إياها ولكن يكمل: وهل يكفى الاعتراف من المجرمين (فقط) دون التوبة والعمل الصالح ١٩١١. وهكذا الحال من جهة الخلاص من الخطيئة، فالمسيح وإن كان قد دفع ثمنه بنفسه ويقدمه لكل الناس هبة بحانية ، لكن لا يمكن أن يتمتع به واحد منهم إلا إذا قبله، وقبوله هو عين الإيمان الحقيقي بالمسيح.

تعليق: ومن من المجرمين يرفض هذه الهدية التي تقول له افعل ما شئت فقد تحمل الإلسه المصلوب عنك كل ذلك ويقول له رسوله بولس: إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بسلا سبب) وهنا يرتعد هذا المسكين ويقول كيف بى أن أقول المسيح مات بلا سبب إذا أطعب الناموس (الشريعة).. فأنا مؤمن بالمسيح. ولابد لي من رفض الناموس .. فأنا أزن وأشسرب الخمر وأفعل ما يحلو لي فقد دفع المسيح فاتورة الحساب على الصليب. وقد حذري بولس من الناموس. بل سوف أزيد في إجرامي بقدر ثقتي في قدرة هذا الدم الغالي على الخسلاص، وكل نفوس المجرمين ترفض الالتزام بالناموس وتقبل هدية المسيح هذه التي يحكى عنها كاتبنا. وراجع ما قاله "مارتن لوثر"، إضافة إلى أننا جيعاً مستعدون لهذا الإيمان كذه الصورة "لو قال يسسوع ذلك بنفسه في أي إنجيل من الأناجيل دون تضارب أو تعارض، وهذا ما لا يكون وما ثبت أبداً وتحت عنوان: الاعتراضات العقلية والفلسفية والرد عليها.

﴿ يَأْيَ السؤال الأول: وهو سؤال له طرافته حيث يقول: المسيح لا يجوز أن يكسون نائباً عنا ، لأنه ولد من امرأه دون رجل . ولو جاز أن يكون نائباً فإنه لا يكون إلا نائباً عن الرجال وحدهم ، لأنه كان رجلاً ، ونضيف غن أيضاً تكملة لهذا السؤال وهي (ولماذا لم يكن عنيناً ؟ حتى قداً ثورة النساء العارمة في أميركا، ونرضى الرجال، طالما أنه قد تأنس ؟

الرد: فضلاً عن أن ولادة المسيح العذراوية ضرورة – اقتضتها أزليته !! – وقيامه بحياة ذاتية خاصة به وفضلاً عن أن التفرقة بين الرحل والمرأة هي تفرقة نسبية في الوقت الحاضر فحسسب لأغما معاً في نظر الله بشر ، إذ أن كلاً منهما إنسان (١كورنوس١١: ١١).

(تعليق: ولماذا لم يكن المسيح يحمل الصفتين – الذكر والأنثى يعنى مختناً ليتحمل ذنسوب الرحال والنساء ؟ وهو كما يقولون قادر على كل شئ، فهل نتهمه بأنه غير قادر على هـــذا التشكل؟ بالطبع لا، وسيقول فيلسوفنا: أنه ولاشك قادر ولكن هذا لا يليق بكمال الله، وهنا

ثم يكمل الكاتب: الأمر الذي لا يدع مجالاً لهذا الاعتراض، نقول أولاً: إن المسيح لا يدعى ابن رحل أو ابن امرأة، بل يدعى "ابن الإنسان" أي الذي تمثلت فيه الإنسانية كنائبها.

(ونقول: ألا يدرى الكاتب ما يحدث حوله في العالم الأوربي والأمريكي؛ حيست قامست مؤسسة "ريدرز دايجست"، بإخراج طبعة حديدة من الكتاب المقلس تختصر منها خمسين في المائة من العهد الجديد، وخمسة وعشرون بالمائة من العهد القديم! ومن أغرب الأحبار السي أذيعت حول هذه الطبعة المقترحة أن النساء يعترضن على الصلاة المسيحية التي تقول (أبانا الذي في السماء) إذ يرون في هذا النص تفرقة بين المرأة والرجل، فلماذا لا تبدأ الصلاة مثلاً بياراً منسا) التي في السموات أيضاً ؟!وحلاً لهذه المشكلة، اتفق القائمون على أمر هذه الطبعة أن تغيّر كلمة (أبانا) بكلمة (الخالق) حتى لا تثور المرآة ؟وربما ليقصروا كلمة الآب على المسيح وحده حتى لا يشاركه أحد في هذه الأبوة التي تعكر صفو عقيدهم حينما يستغل الخصوم هذه الكلمسة في إطال هذه العقيدة، ٠٠٠ مثم يكمل الكاتب:

ثانياً: إن حواء ليست كائناً منفصلاً عن آدم بل كانت في الأصل جزءاً منه، حتى أن الوحى ينسب الخطيئة إلى آدم وحده، فيفول: في آدم يموت الجميع (١ كورنتوس ١٠ ٢٢). لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سبحيا الجميع\*

ثالثاً: إن المسيح لم يفرق بين رجل وامرأة من جهة العلاقة به، فقد قال "لأن مسن يسصنع مشيئة أبى الذى فى السموات، هو أخي وأخيّ وأمي" (مستى١٢: ٥٠) ولسذلك لا مجسال لهسذا الاعتراض كما ذكرنا.

تعليق: إن السؤال لم يتحدث عن معاملة المسيح للرحل والمرأة بالمساواة، ولكنه يسأل لماذا لم يتحسد المسيح في صورة امرأة وخاصة أن حواء هي المسئولة عن الخطيئة ولها نسل من النساء أيضاً فهل يذهبون إلى الجحيم. ؟؟.أم أنه من الواحب والمنطق - الذي أصبح له مفهوم آخسران يأتي الرب يسوع في صورة امرأه ويكفر على الصليب مرة ثانية..ولا ندرى هل سيعلقونه - أقصد يعلقونها- عارية على الصليب كما حدث. أم أن هذا لا يهم في شئ - لأن الناموس لا قيمة له والله عجة ؟.وللنساء الحق في ذلك طالما تجسد الإله،

أما قوله: حتى أن الوحى ينسب الخطيئة إلى آدم وحده ، فيقول: فى آدم بموت الجميع. لأنه كما في آدم بموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، فهذا تخليط من البولس الأنه كما نرى من كاتب سفر التكوين — يلعنون المرأة، ويقولون أنها هى التى أغوت آدم المسكين — بالاتفاق مع إبليس و يجعلونها هى سبب صب اللعنات من الرب الإله. كما فى رسالة بولس إلى تيموناوس ٢: ١١- ١٥ ( وآدم لم يُغور ولكن المرأة أغويت فحصلت فى التعدي)، هذه واحدة تسرد على هذا الخلط من الكاتب ومن بولس الرسول ،

ثانياً: فإذا كانت الخطية أولاً هي خطية حواء وهي خطية مؤبدة في ذريتها من آدم - ذكرانًا وإناثًا- وإذا كانت مريم هي من نسل حواء وآدم فلابد بمنطق النصرانية من أن تكون مريم وابنها داخلين في هذا الإطار (إطار اللعنة) وراجع ما قلناه في المقدمة.

ويأيّ السؤال الثاني: لوكان الله يريد أن يكفر عن خطايانا فى المسيح. فلماذا لم يقم بهذا العمل بينه وبين المسيح، (أى بأن يقتله بعيدا عنا وعن تحميلنا نحن البشر خطيئة أخرى وهى صلب الإله) دون أن يكون لأحد من البشر يد فى صلبه ؟

الرد: إن الهدف الذى كان الله يرمى إليه!! ليس أن يكفر عن خطايانا فحسب، بسل أن يكشف لنا أيضاً مقدار الشر الكامن في نفوسنا من نحوه وعدم استحقاقنا لأي محبه أو عطف منه حتى نقدر كفارته حتى التقدير. (لا تعليق!!) ثم يقول: لذلك سمح لنا أولاً أن نعامله بكل شريكن أن يخطر ببالنا، قبل أن يعلن لنا - كرد على هذه المعاملة - مقدار محبته لنا وعطفه علينا، حتى بضدها تتميز الأمور - كما يقولون - أما لوكان الله قد كفر عن خطايانا في المسبح بعيداً عن الصليب ، لما اكتشفنا مقدار شر نفوسنا وعدم استحقاقها لأي إحسان منه، ولما عرفنا أيضاً محبته الفائقة من نحونا، أو أدركنا قدراً زهيداً من الآلام التي تحملها بسبب خطايانا.

تعليق: (وهل البشرية الآن قد عرفت مقدار الجرم فى حق الله فتابت وندمت بعد أن رأت عبته الفائقة لها(۱)؟ وهل بعد صلبهم الإله - فوق حرائمهم المستمرة - استحقوا الإحسان وعرفوا عبة الله وأدركوا الآلام التى تحملها الإله وعطفوا عليه؟! أم أن اليهود - الذين صلبوه - مازالوا إلى الآن يهزءون بهذا الرب الإله ويفتخرون بصلبه ولم يعرفوا مقدار هذه النعمة ؟!).

<sup>(</sup>١) واقول: والله إنني لأتخيل المشهد وأنا أقرأ كلام هذا الكاتب وأتخيل نفسي وأنا أقوم بخنق إبنى وهو يستصرخ فى يدي ويقول في : ماذا تفعل بي يا أبي – أبها الجنون – وماذا فعلتُ لتفعل بي ذلك ، فأقول له لأن أبنساء الجسيران أخطأوا فى حقي وأساءوا إلى ولابد من قتلك لأصفح عنهم ؟!!!.

ثم يكمل: لذلك إذا رجعنا إلى التاريخ ، نرى المخلصين من اليهود وغير اليهسود تسأثروا بصلب المسيح تأثراً عظيماً، فأقبلوا إليه وآمنوا به إيماناً حقيقياً، كما أحبوه وأكرموه بدرجة لم يكن لهم أن يبلغوها، لوكان قد قدّم نفسه كفارة بعيداً عنهم.

تعليق: وكذلك أحب المؤمنون جميع الأنبياء والمصلحين الذين تألّموا لأحلهم مثل إبراهيم وموسى بل وغاندي و جميع الدعاة المخلصين بل والقديسين لديهم - وهاهم أتباع النبي محمد علاون بقاع الأرض ولا يوحد أحد أشد حباً لنبيهم منهم، وهم على استعداد لبذل أرواحهم فداءً له دون الإيمان بأكذوبة صلب الإله (۱) أما عن التأثر عاطفياً بصلب المسيح وكسبه للإتباع بذلك فقد وحدنا أن أحد المطربين قد نال شعبية عظيمة حداً حينما كانت تأتيه نوبة المرض وهو على المسرح يقوم بالغناء. وكان التعاطف معه تعاطفاً حارفاً مع مرضه وآلامه، وأكسبه أتباعاً كثيرين و فليس معني تحمل المسيح ذلك (أنه كان إلهاً وقتل كفارةً وفداءً).

﴿ وحول سؤال عن: أنه لو افترضنا أن اليهود لم يصلبوا المسيح فكيف كان يكفسر عسن خطاياهم ؟ فيرد قائلاً: أنه كان لابد أن يحدث ذلك لأن الشر ما كان ليتركه.!!(وهو لا يريد أن يفهم أن هذا هو الحال مع جميع الأنبياء بل والمصلحين).

﴿ وِيَاتِ السؤال الثالث: إذا كان الله قد قصد بصلب المسيح أن يعلن لنا تكفيره عسن خطايانا، يكون اليهود الذين صلبوا المسيح قد تمموا مشيئة الله وأسهموا فى خلاص العسالم. وبناء على ذلك لا يكونون قد فعلوا جريمة ما؟!

الرد: فضلاً عن ذلك فإن اليهود لم يصلبوا المسيح لكي يتمموا مشيئة الله، بل لأهم كانوا يبغضون المسيح بسبب كماله الأدبي الذى كان يكشف شرورهم وآثامهم، لذلك فإهم بصلبهم إياه أرادوا أن يصلبوا الحق والقداسة والكمال، وهذه حريمة دولها كل حريمة في الوجود.لكن الله في حكمته اللالهائية استخدم جريمتهم ضده لإعلان محبته لهم وللعالم أجمع، إذ بعد ما صوبوا نحوه كل ما في جعبتهم من عدوان، واستحقوا وقتئذ أن تحل عليهم دينونة الله بكل هولها، تقدم المسيح وقبل هذه الدينونة في نفسه عوضاً عنهم وعن غيرهم من البشر (لأن الكل عصوا الله

<sup>(</sup>١) وأرجوا من القارىء أن يستعيد سيرة أصحاب النبي محمد ﷺ وحواري يسوع (ﷺ) الذين(تركسوه جميعاً وهربوا في أشد حالات الذعر وأنكره رئيسهم بطرس مقسماً بالله ولاعناً لنفسه أنه لا يعرفه) – وذلك بخلاف أتباع عمديقة

وتمردوا عليه دون استثناء) ومن ثم أحتمل فى نفسه آلام الكفارة بعد آلام الاستشهاد، فتحقق بذلك قول الوحى: حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة حداً (روميه: ٢٠).

(تعليق) وهل هذا لا يطبق على الشهيد يوحنا وباقى الأنبياء الشهداء ؟

ويتضع من هذا الشرح أن الله قد غفر لليهود (لأن يسوع غفر لهم) والحقيقة أنه طلب لهم المغفرة من الله الذي يملك ذلك وحده.. وأصبحوا بذلك لا يستحقون اللعنة، وهذا ما يخالف عقيدهم وأناجيلهم ورسائلهم، بل وأقوال يسوع لهم في حياته ووصفه لهم بالملاعين، وقوله لهم: كيف تحربون من دينونة جهنم وتوعده لهم بالعقاب الأبدي، فهل يا ترى تراجع الرب عن كل ذلك بعد ما علقوه على الصليب أم ماذا حدث ؟!.

والذي يهمنا هنا في هذا المقام أن الله غفر لليهود بدون توبة، أو حتى ندم على ارتكابهم أكبر جريمة وهي صلب الإله – كما غفر للص التائب والمعلق معه على بحد الصليب – ولا يوجد ذنب على الأرض (والسماء أيضاً) أفظع وأهول من قتل الإله ورغم ذلك غُفر لهم ذلك وبدون توبة أو عمل صالح. فهل يتعجب القارئ – الذى مازال عنده بقية عقل وبقية إيمان ودين – من قول بولس السابق بعدم الالتزام بالناموس وأنه لا داعي لأي عمل صالح لأنه لا عقوبة على أى عمل فاسد (قتل أوزنا أو سرقه أو غير ذلك).. فكل هذه الموبقات ليست بأفظع من قتل الإله..وقد غفر لهم بدون توبة!!.. ولا داعي للتوبة من العمل الفاسد (وعمار يا دنيسا.. ويا آخرة).. وهنيئاً لنا بالروح القدس التي جاءت لتسكن سكناً دائماً في أتباع الرب يسوع.والتي رفضت أن تسكن في الأنبياء والمرسلين وحلت عليهم فقط!!).

﴿ وَيَاتِ السَّوَالَ الرَّابِعِ: إِذَا كَانَ المُسْيِعِ بَقُولُهُ "قَدَ أَكُمَلُ" أَعَلَىٰ إِنَّامُهُ لَعْمَل الفُسِّدَاء، فَلَمَاذًا لَمْ يَرْلُ عَنِ الصَّلِيبِ حِياً بعد ما قال هذه العبارة مباشرةً ؟

الرد: نظراً لابتعاد الناس عن الله وارتكاهم ما شاءوا من شر، وُضع لهم أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة (عبرانينه: ٢٧). ومن ثم كان ينبغي للمسيح في سبيل تكفيره الكامل عن الناس أن يتحمل الحكمين. فاحتمل آلام دينونة العدل الإلهي في ساعات الظلمة الثلاث. واحتمل بعسد ذلك تنفيذ حكم الموت في حسده الكريم. فضلاً عما تقدم فإن قوله "قد أكمل" ليس منفسصلاً عن موته بل مقترناً به كل الاقتران، إذ أنه مات بمجرد أن قال هذه العبارة، ومن ثم يكون المراد ها، أنه أكمل الكفارة بموته على الصليب.

(تعليق): يريد الكاتب أن يقول أن حكم الله على آدم (وذريته) بالموت كان لابد أن ينفذه الرب يسوع ويموت. حتى نحيا معه حياة حديدة بقيامته .ولا أدرى: ألم يمت آدم وكذب الله في وعده : إن أكلت من الشجرة فموتا محموت وماتت أيضاً ذريته (بــسبب المعــصية كمــا يقولون!!) وجاء المسيح ليموت نيابة عن الكل ويحمل عن البشرية عقوبة الموت.. إذن فلمــاذا مازال الناس يموتون حتى الآن؟!! ثم لا أدرى أين إجابة السؤال ؟ والسائل يقول ببساطة: لماذا لم يقم الرب من الموت بعد أن أكمل المهمة التكفيرية كاملة ومات بالفعل؟ فلماذا لم يقم من موته ويترل من على الصليب – نكررها بعد أن مات حتى لا يغضب الكاتب – وبهذا يؤمن هــذا الجمع – من اليهود والكافرين – وتثبت هذه العقيدة ؟.أم أنه مات كبقية البشر؟

﴿ وَيَأْتِ السؤال الخامس: إذا كان الخلاص هو بالمسيح، فلماذا لم يأت مباشرة عندما سقط آدم في الخطيئة. أو بعد سقوطه فيها بمدة يسيره، ليقدم نفسه كفاره عنه وعن أبنائسه، عوضاً عن أن يلزمهم آلاف السنين بتقديم الذبائح الحيوانية ، التي لم تكن كافيسه في ذاقسا للتكفير الحقيقي عن خطاياهم؟

الرد: (أ) إن البشر لم يدركوا قديماً شر الخطيئة وخطورتما إدراكاً كاملاً.

تعلق (وماذا كان يفعل الأنبياء مثل نوح وإبراهيم وموسى وأنبياء بنى إسرائيل جميعهم.. وكيف لم يفهم الناس ولم يفهمهم الأنبياء خطورة الخطيئة وشرها!!!).

ويكمل: ولذلك لو كان المسيح قدم نفسه كفارة عندما أحطأ آدم مباشرة، أو بعد ذلسك عدة يسيرة، مثلاً، لما كان هناك شخص يقدرها حق قدرها!!، أو يتأثر كما ويفيد منها ومسن ثم شاء الله – وهو العليم بطبائع البشر!! وطرق تمذيبهم وتعليمهم!! – أن يتركهم أولاً لأنفسهم حتى يعرفوا "أن الكل زاغوا وفسدوا معاً، وأنه ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد"!!(بسولس مرة ثانية: روميه عن ١٠١٠)، وأن الذبائح الحيوانية – مهما كثرت – لا تكفي للتكفير عن خطيئة واحدة من خطاياهم وأن يرقى بعد ذلك بأذهالهم شيئاً فشيئاً لتدرك خطورة الخطيئسة لسيس بالنسبة إلى أنفسهم فقط، بل وأيضاً بالنسبة إليه تعالى، حتى يتضح لهم ألهم لا يستطيعون بساي وسيلة من الوسائل أن يؤهلوا ذواقم للوجود في حضرته.

ثم يتلاعب الكاتب قائلاً (ب) ولما اتضحت لهم هذه الحقيقة !!، أخذ يهيئهم لقبول خلاصه في المسيح. وذلك بالنبوءات التي كان يرسلها لهم على أفواه أنبيائه من وقت لآخر!! عسن ألقاب المسيح !! وأسم أسرته !! وعن المكان والزمان اللذين سيولد فيهما!! وعن صــفاته

وأعماله المتنوعة، وعن قيامه بنفسه بالتكفير عن الخطيئة (اقراً مشلاً: إشعباء ٧ و و٥٠٥ دانيال ٩، ميخاه، ملاخي٣)... تعليق: ( يجب الوقوف على هذه النصوص التي استدل كسا الكاتب والرجوع للسياق في مكانه) وها هي النصوص التي ذكرها:

الآية اشعياء ٧ (وهو يتحدث عن النبوءة الكاذبة - والتي يمكن أن تسمى بحـــق الفــضيحة الكبرى من ضمن الفضائح الكبرى التى ضللوا كما أتباعهم - فهذه النبوءة هى: (ها العذراء تحمل وتلد عمانويل) وقد تم شرحها شرحاً وافياً. في كتابنا حديث النبوءات.

وكذلك بقية النص الثاني اش ٩ لأنه قد ولد لنا ولد وأعطى لنا إبناً.. إلها حباراً (يقصدون به يسوع!!) وهى كما تقول الكاثوليكية: ألقاب أعطيت لجميع الأنبياء.. وكما تقول ترجمة الآباء اليسوعين (هذه الصفات تذكرنا بالآباء وموسى وداوود وسليمان.. فهي ليست خاصة بالقساب الرب يسوع)..وتقول الكاثوليكية: (تشبه هذه الألقاب بالمحضر الذي كان يدون بمناسبة تتوبيج الملوك.. ثم تكمل: فالولد المنحدر من أصل ملكي يكون حكيماً كسليمان وشعاعاً وتقياً كداوود..وصاحب فضائل كبرى كموسى والآباء.

و يستند على اشعبا ٥٣ وهو كما سيرى القارئ عند شرح هذا السفر مدى الوهم والتضليل لمؤلاء الذين حيّلوا للناس أن كل مسكين يشير إلى عيسى (كما جعلوا كل ملك وسلطان يشير إلى عيسى أيضاً)..وها هم هنا يلتقطون عبارة (كشاة يساق إلى الذبح) وكأنه لم تحدث مشل هذه الإهانة إلا للرب يسوع فقط. رغم أنه تعبير متعارف عليه على مدى الضعف والاستكانة، وقال إرميا عن نفسه ذلك في إرميا ١ ١٨/١ : (وكُنت أنا "إرميا" كحمل أليف يساق إلى الذبح ولم أعلم ألهم فكروا على أفكاراً (أى قالوا على): لتتلف الشجرة (أى نقضى عليها) مسع غرها ولنستأصله من أرض الأحياء ولا يذكر اسمه من بعد). طبعاً مازال الكلام على إرميا فهل من مانع أن يكون نفس الكلام يقوله "اشعبا"عن نفسه ، أو مرثاة له من تلاميذه أيضاً؟

بل إن"إرهيا" عاش نفس ظروف عيسى - حتى مع أهل بيته أو إخوته - أو خاصته.

وفى الإصحاح إر ٢ ٦/٦\*\*لأنه حتى إخوتك وأهل بيت أبيك هم أيضاً قسد غسدروا بسك وصرخوا في إثرك بملء أقواههم.

بل حتى الموقف الذى عاشه - يسوع مع الكهنة يحكيه أيضاً سفر إرميا - عن إرميا نفسه فى ٧/٢٦ - بعد ما تنبأ لهم إرميا بخراب البيت (كما تنبأ عيسى أيضاً). ٦- وقال إرميا ناقلاً عن الرب: \*\* فإني أجعلُ هذا البيت نظير - شيلو - واجعل هذه المدينة لعنة لجميع أمم الأرض (أنظر

وتعجب!!) ٧ فسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب إرميا(هنا محدد الاسم) يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب ٨- فلما فرغ إرميا من التكلم بجميع ما أمره الرب أن يكلم به الشعب كله. قسبض عليه الكهنة والأنبياء وكل الشعب وقالوا"لتموتن موتاً!". ٩ لماذا تنبأت... وأجتمع الشعب كله على إرميا في بيت الرب. ١٠ فسمع رؤساء يهوذا هذا الكلام فصعدوا من بيت الملك إلى بيست الرب وجلسوا في مدخل باب الرب الجديد ( ولعل القارئ سيرى أن هذه القصة لو وضعت ف الإنجيل مكان قصة عيسى (ولكن بدون كلمة إرميا) لحسبناها هي هي عن يسوع!!!) ١١ فقال الكهنة والأنبياء للرؤساء ولكل الشعب: إن هذا الرجل يستوجب الموت لأنه تنبسأ علمي هسذه المدينة(١) كما سمعتم بآذانكم(٢٠٠ فأجاب إرميا...وطلب منهم إصلاح أمسورهم. ١٣ فسالآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب إلهكم فيندم الرب على الشر الذي تكلم بـــه عليكم ٤ 1 أما أنا فهاءنذا في أيديكم (استسلم لهم..بلا مقاومة- كشاه تُساق إلى الذبح) فاصنعوا بي كما يصلحُ ويحسُن في أعينكم. ١٥- لكن اعلموا يقيناً أنكم إن قتلتموني تجعلون "دماً بريئاً"!! عليكم وعلى هذه المدينة وعلى سكافا(لاحظ وتأمّل كل كلمة حتى كلمة : "دم بريء" السنى سينسبونما ليسوع وحده ودمه المراق على الصليب، وهنا نرى أنه ليس عيـــسي وحـــده هـــو صاحب الدم البريء)... ولكنه بعد ذلك يُكتب له النجاة ولا يقتلوه. وهذا مما يجعل قصته أقرب لواقع النصوص من يسوع النصارى الذي ألهي حياته بالموت على الصيب ولسيس الخسلاص والنجاة والتحدّث باسم الله بين الجموع شكراً له على نجاته.

والعجيب أن الذين أصروا على قتل إرميا ولفقوا له القضية أيضًا - هم أيسطًا - الكهنسة والعجيب إن السشعب كلسه كسان يُسساق بسنفس هسذه السصورة - وهسو مسا يحكيسه إرميا ١٥٠١ أزنو فسسم كخسراف للذبسح) ١٠٠٠.

أما نبوءة دانيال:فقد تم إفراد كتاب حاص لها وسيعلم القارىء مسدى استنادهم علسى هلوسات وأضغاث أحلام لا تمت لعيسى الناصري بشيء باعتراف كافّة الترجمات لديهم.

<sup>(</sup>١) كما تنبأ يسوع بخراب أورشليم.

<sup>(</sup>٢) عُرض على القضاء والحكام كما حدث ليسوع.

<sup>(</sup>٣) ويراجع بقية الشرح في كنابنا حديث النبوءات ليعلم أن هذه ليست نبوءة..وتنطبق على أنبياء كثيرين عاشوا هذا

وأما نبوءة ميخا ه/٢(يا بيت لحم. وأنت الصغرى ..) وأن يسوع سكن بيت لحم ليتم ما قيل(يا بيت لحم.. وأنت المصغرى ..) فالعجيب أن النص الإنجيلي عكس ذلك ٦/٢ ((لأنه هكذا مكتوب بالنبي: و أنت يا بيت لحم أرض يهوذا " لست المصغرى " بين رؤساء يهــوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل)).فقد شرحناها وبيّنا مدى الوهم الذي يعيـــشون فيـــه. وإليك النص الأصلي المقتبس منه "ميخاه/٢" دون تعليق وعليك أنت أن تبحث عن يـــسوع الناصري بين هذه النصوص: (( الآن تتحيشين يا بنت الجيوش (أورشليم؟!) قد أقام علينا مترسة يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده (حصار وإهانة لهم)\* ٢ أما أنت يا بيت لحم أفراتة و أنت "صغيرة"(حرفها أهل الإنجيل إلى النقيض تماماً وكتبوها "لـــــت الـــصغرى"!!) وقــــى الكاثر ليكية: (أنك أصغر عشائر يهوذا ، والمشتركة: صغرى مدن يهوذا) أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل (وتقول الترجمة الأخرى"الحياة": مسن يصبح "ملكاً " "في إسرائيل" – والمشتركة: "سيد على بني إسرائيل)، و مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل (وهنا يقفون على كلمة منذ الأزل ويقولون ألها تعني يسوع الابن الأزلي ، لكن الكاثوليكية علمائهم لكلمة: منذ أيام الأزل))!! \* ٣ لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ، (وتقول ترجمة الحياة عندئذ ترجع بقية إخوته مسن السسبي إلى شعب إسرائيل – والمشتركة تقول: فيرجع الباقون من بني قومه إلى أرض بني إسرائيل) • فسأين يسوع هنا أيها الحكماء والنصوص والترجمات تتحدث عن العودة من السبي الذي كان قبل يسوع بسبعة قرون على الأقل ؟! \* ٤ و يقف و يرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب "إلهه"؟! و يثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض(فأي تعاظم وأي "أرض" للرب يسوع ؟!) • • و يأتي العنـــوان الكبير بعدها ليحدد الزمان: (الظافر بأشور في المستقبل)

ويكمل النص: \* و يكون هذا سلاما إذا دخل أشور في أرضنا و إذا داس في قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة و ثمانية من أمراء الناس \* ٦ فيرعون أرض أشور بالسيف و أرض نمرود في أبوابها فينفذ من أشور إذا دخل أرضنا و إذا داس تخومنا(أين يسوع أيها الحكماء - من آشور وأزمنة آشور - وعلى يد الملك "سنحاريب - كما تقول الترجمات؟) وتكمل الكاثوليكية: تبشير بانتصار في المستقبل على أشور ، "يُنسب إلى ابن داوود وإلى رؤساء يهوذا • ").

ونكتفي هذا القدر وأترك الحكم للقارىء.. والنصوص تقول عن ذلك الوقىت: وإذا أتسى أشور أرضنا، ووطئ قصورنا-نقيم عليه سبعة رعاه وثمانية أمراء بشر.فيرعون أرض آشور-بالحسام وأرض نمرود بالسيف وينقذنا الله من آشور حينما يرجعون إلى أرضنا (هسذا هسو الخسلاص المقصود). فهل هذا الزمن هو زمن يسوع؟ أترك الحكم للقارىء،

والخلاصة فإن النصوص على أقصى تقدير تتحدث عن إنسان وملك ونبي منقذ لهم مسن الأعداء وليس عن إله يترل ويهان ويعلق على الصليب، ناهيسك عسن الفسضائح التاريخيسة والتحريفية التي يجدها القارىء معنا في كتابنا "حديث النبوءات" – وسيقسم معنا بالله والأيمسان المغلظة ((أنه لا يوجد نص واحد يشير إلى الرب يسوع في الكتاب المقدس كله – سواء بسصفة النبوة أو الألوهية)).وهكذا لا يوجد نص واحد يقول كمذه العقيدة المسماة بالصلب والفداء)،

والكاتب يستمر في استشهاداته ولكن هذه المرة من العهد الجديد. والنص الأول من:

(۱) لوقا۲/ه۲: و كان رجل في أورشليم اسمه سمعان و هذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل و الروح القدس كان عليه " ۲٦ و كان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب (و لم يقل النص أنه سيرى الرب – بل قال سيرى مسيح الرب) \* ٢٧ فأتى بالروح (فهو أيضاً عليه روح الرب) إلى الهيكل و عندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس \* ٢٨ أخذه على ذراعيه (و بارك الله) وقال \* ٢٩ الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام \* ٣٠ لأن عيني قد أبصرتا خلاصك (أى الذى سيأتى على يد مسيحك مسيح الرب وما أكثرهم، فهي تطلق على أى ملك من نسل داوود ) وهكذا تخيلت الجموع ذلك في يسوع في أول الأمر وساروا وراءه ولما تبين لهم خلاف ذلك تركوه جميعاً – بل وهتفوا جميعاً – كما تقول الأناجيل – بصلبه، وقالوا : أصلبه أصلبه وحينما رفض الحاكم ذلك علا صراحهم مرة ثانية وقالوا أصلبه أصلبه « هذه هي قصة النصوص من الواقع ، وليس من الخيالات والأوهام \* والعجيب أن سمعان حمله على ذراعيه وبارك الله (أى قال سبحان الله.. كما تقول أنت –عند رؤية مولود صغير – فأين دعوى الألوهية هنا؟. إن أقصى ما في هذا الكلام أن يكون هذا المولود مباركاً أو حتى رسولاً من عند الله لبني إسرائيل).

ولاحظ قول لوقا المتكرر: وكان أبوه وأمه يعجبان: وهذا ما تعجبت منه الكاثوليكية حيث تقول : إن لوقا - وهو الذي ركّز على الحبل البتولى بيسوع - لا يتودد في ذكر أبويه لا بل أبيه

(الآيتان ٤٨/٣٣)..(وهذا مما يشكك في أحد الروايتين..إما رواية أبويه ٠٠ أو روايـــة الحمـــل البتولى التي لا يُعرف مصدرها لديهم.)

(٢) أما النص الثاني الذى يستند عليه الكاتب من الأناحيل فهو "يوحنا ١/١٤ (حيث لقسي أندراوس أخيه، وقال له وجدنا المسيا (و لم يقل وجدنا الله المصلوب نيابة عنا) • • وعلى الرغم من أن المسيّا في الأصل هي المسيح (الكاثوليكية: المشيح ومعناه المسيح) ولكن تم تحريفها كما شرحنا من قبل . أما قوله : المسيح الذى (من الناصرة) فهذه فضيحة كبرى تحدثنا عنسها في حديث النبوءات ، وتم البحث والتنقيب من اليهود ومن النصارى عن أصلها فلم يجدوها!! وقام كل طوف من الأطراف يتهم الآخر بالتحريف – صواحة – لصالحه !!!

(٣) ونص يوحنا ٩/١٤: فأجابه نثنائيل (رابي أنت ابن الله ) فكما علمنا فأبناء الله كثيرون وقال له: أنت ملك إسرائيل. (هذا رأى نثنائيل وليس كلام عيسى وقد رأينا أنه لم يكن أبداً ملكاً لإسرائيل. وكذب نثنائيل - وهو لا يعلم شيئاً - ولعله صُدم كما صُدم كل الأتباع الذين تفرقوا عنه وقت صلبه بعد أن علموا أنهم كانوا مخدوعين في ظنهم - كما يحكى كتاهم -)

(٤) ومما استدل به الكاتب أيضاً يوحنا٤/٥٥ (حديث المرأة السامرية التي قالت له: أعرف أن المسيًا سيأتي)..وتقول الكاثوليكية: المشيح سيأتي وهو الذي يقال له المسيح..وقال له المسيح أنا هوه (وحتى لو صدقت هذه الفقرات .. فأقصى ما توصل إليه هو أنه هو "المسيح" أو "المشيح" – وهي تعنى ملك من ملوك بني إسرائيل ومن نسل داود – وهو من البشر وليس هو الله الذي سيصلب..والمرأة قالت: هلموا فانظروا رجلاً قال في كل ما فعلت أتراه المسيح ؟ فالمرأة كما نرى قالت عنه رحلاً (وليس إلهاً) ثم سألت في النهاية أتراه (هو المسيح) و لم تقل (أتراه هو الله؟)، وأنه قال لها كل ما فعلت – أي أنباها بأمر من الأمور الغيبية – (وهذا لا يختص بسه عيسي فقط ولا يجعله إلهاً..فهذا ثابت للأنبياء. بل وللعرافين أيضاً).

## علم الغيب ودليل الألوهسية الكاذب

القيسب عن علم أصحابها بالغيسب منهم القارىء ثلاث أمثلة (تيمناً بالثالوث المقدس) عن علم أصحابها بالغيسب منهم الصالح والفاسد – لعل الكاتب أن يراجع نفسه — ومن معه — في إثبات دعوى الألوهية (المثال الأول): وحدث أثناء زيارة "نستراداموس" لمدن إيطاليا أن شاهد في إحدى القسرى الصغيرة راهباً فرنسيسكياً يدعى فسيلكس بيرتسى Felix Peretti فمسا أن رآه حستى ركسع "نستراداموس" أمام هذا الراهب بكل حشوع واحترام ولما سأله في ذلك الرهبسان الآحسرون

وقد أصيب نستراداموس فى أواخر أيامه بمرض الاستسقاء وثقل عليه المرض فاعتكف فى بيته لا يرى أحداً من الناس إلا تلميذه الوفي شافني Chavigny وإثنين أو ثلاثة من أصدقائه المقسربين. وقد أوصى أن يدفن واقفاً فى كنيسة الفرنسيسكان حتى لايطأ أحد على عظامه.

وفى مساء اليوم الأول من شهر يوليه سنة ١٥٦٦ تركه تلميذه شافنى بعد أن ألقى عليه تحية المساء والعبارة المألوفة: "إلى الغد يا أستاذ" ولكن نستراداموس هز رأسه بحزن وتمتم قسائلاً: في الغد عند شروق الشمس سوف لا أكون موجوداً. وفي الصباخ كان "نستراداموس" جثة هامدة فوق مقعده.

(المثال الثانى) : وها هي مدام" ثلتون " يقول لها: إن أسألك يا مدام ثلتون هل رأيست ف منامك حلماً يتصل بي؟ فقالت: "إنني رأيت البارحة فقط يا مستر دافيدسن حلماً يتصل بك". وقد سألها الحاضرون بلهفة أن تقص عليهم ما رأته في حلمها. فقال: "لقد رأيت في منامي أنني سوف أعود لزيارتكم لدعوة عاجلة وذلك بعد ستة أسابيع من اليوم. فقال المضيف: " إن هذا الحلم من السهل تحققه" ثم مال عليها أحد الحاضرين وقال: "أرجو أن تذكري لنا متي سيكون ذلك اليوم الموعود؟" وعند ذلك أخرج أحد الحاضرين مفكرته وقال إنه سيكون في يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير عام ١٨٧٢. "حسناً سوف نختبر جميعاً صدق أحلام هذه السيدة. وعنسد ذلك تابعت مدام ثلتون الحديث قائلة: "مهلاً أيها السادة. إنني رأيت في منامي أيضاً أنني عندما دخلت البيت وحدته خالياً وبحثت عن المستر "دافيدسن" ولكني لم أحده وأحيراً رأيت في وسط قاعة الاستقبال تابوتاً "معدنياً" كبيراً. وكان غطاء التابوت محكماً و لم أر شيئاً آخر إلى جانـــب ذلك ولكني أدركت أنك مسجى داخل التابوت". وعند ذلك انفجر المضيف ضاحكاً وشاركه ف ضحكه جميع الحاضرين ثم وجه دافيدسن الكلام إلى زوجه متهكماً: "إنى أرجو منك تابوتــــاً غير معدني لأني لا أحب التوابيت المعدنية، إنى أريد تابوتاً بسيطاً من الخشب". وقد وعدت زوجه بذلك ضاحكة وقالت أنها سوف تلبي رغبته في حالة ما إذا كانت ستخلفه. ثم تابعـــت مدام ثلتون الحديث قائلة: "إنني لم أشاهد سوى سيدة واحدة في قاعة الاستقبال فوقفت إلى حوارها. وكان منقوشاً على غطاء التابوت ست ورود فضية." وقد ضحك الحميع أيضاً مسن

هذه الحلية العجيبة ولكن مدام ثلتون ظلت على هدوئها وقال: "ولقد عجبت أنا أيضاً عنـــدما شاهدت ذلك في الحلم". ولقد تفرقنا بعد ذلك بعد أن تواعدنا على أن نلتقي ثانية يوم الأربعاء الثالث من شهر يناير كما حاء في حديث هذه السيدة... وحدث في اليوم الثاني من شهر يناير عام ١٨٧٢ حادث محزن للمستر دافيدسن إذ دهمته قاطرة فأزهقت روحه. وفي صباح اليـــوم الحادث. وقد آليت على نفسي أن أمكث إلى جوار هذا التابوت وظللت في مكاني حتى بعد أن أحكم غلق التابوت. وقد حضرت مدام ثلتون إلى المترل في اليوم الموعود فوجدت التسابوت في قاعة الاستقبال وليس إلى حانبه سواي ، فحاءت ووقفت إلى حانبي وظللنا نحن الاثنتان وقوفًّ إلى حانب التابوت دون أن تنظر واحدة منا إلى الأحرى. وفجأة لمست التابوت المعدني فنظرت إليها متسائلة فتمتمت قائلة: "ألا تذكري الوردات الست الفسضية الستى رأيتسها في منسامي بوضوح؟" .ثم تقول: حتى التابوت فإنني لم أنس وصية زوجى التى أوصاني بما، وقــــد ســـالت الحانوتي عن السبب الذي من أجله أحضر هذا التابوت المعدني على الرغم من طلبي إعسداد تابوت حشبي فعلمت أنه لم يكن من الممكن العثور على تابوت حشبي بالمقاس المطلوب فلم يجد سوى هذا التابوت المعدني فاضطر تحت ضغط الظروف إلى استخدامه. ولقـــد قـــام المـــستر فلاماريون بالتحقق من صدق هذه الرواية بنفسه وكان لا يزال من شهودها الثلاثة عشر تسعة أشخاص على قيد الوجود فأكدوا جميعاً ما سمعوه.

(والمثال الثالث) والذي نختم به ليكون دليلاً على التثليث - كما يفعلون - : وهى حادثة أخرى ذكرها هنريش كارل بروش Heinrich Karl Brugsch أحد علماء الآثار المصرية في القسرن التاسع عشر في مذكراته وهي تتصل بحلم رآه الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٥ حيث قال: "لقد كنت في طريقي إلى "حوتنجن" لتوديع أسرتي التي كانت تعيش هناك على أن أبحر بعد ذلك مباشرة من ميناء بريمن على ظهر أحدى السفن. وعندما كنت في طريقي إلى محطة السسكة الحديد لأركب القطار الذاهب إلى بريمن تلقيت برقية ففتحتها على الفور لأرى مضمولها قبل أن أركب القطار. وقد كانت هذه البرقية قصيرة وحاسمة: "إن الخديوي يرجوك العودة إلى القاهرة على الفور". فأخذت أول قطار ذاهب إلى تريستا لأركب أول باخرة ذاهبة إلى مسصر. ولمساكنت لم أقرأ أية صحيفة من الصحف منذ أن غادرت حوتنجن فقد عجبت أشد العجب عنسد ما أخبري ربان السفينة التي ركبتها إلى مصر أن أخر سفينة غادرت بريمن وهي التي كنت عازماً

على ركوها لو كنت قد سافرت إلى بريمن قد حدث بها انفجار هائل قتل وجرح الكثيرين من ركاها. فشكرت الله على أن دعوتي إلى الذهاب إلى مصر قد أتجتنى من شر كنت معرضاً له من جراء هذا الانفجار. ولما وصلت إلى القاهرة ذهبت على التو لمقابلة الخديوى إسماعيل حسب أوامره وكنت متوقعاً أن أتلقى منه بعض التوجيهات الخاصة التى كان يجسب أن يوجهها إلى بنفسه ولكنني لم أسمع منه إلا أنه سعيد أن يراني سليماً معافياً وأنه ليس لديه ما يقوله أكثر مسن ذلك. لقد رأى الخديوي أن يستدعيني عن طريق هذه البرقية وذلك بسبب حلم رآه ذات ليلة جعله يطلبني على جناح السرعة وإلا حل بي شر يتربص بي...

(فما رأيك عزيزي القارىء في هؤلاء الآلهة أعضاء الثالوث المقدس ؟!!)

﴿ ثم يعود الكاتب لحديثه فيقول: وإذا كان الأمر كذلك، فإن بحسئ المسيح لإعلان خلاص الله بعد انتشار الناس في العالم، وقيامهم بإنشاء السحلات التي يدونون فيها مسا يقسع أمامهم من أحداث، وبعد إدراك المخلصين منهم شر الخطيئة وقصورهم الذاتي عن التوافق مع الله بأعمالهم، وظهور الرغبة الصادقة فيهم للخلاص من الخطيئة ونتائجها(لوقا٢: ٥٢و٣٦)، لَتَسَصَرُّف يتفق مع الحق كل الاتفاق (إلا تعليق!!).

﴿ هنا يأتي السؤال السادس: إن الكفارة لا تقدم عن الخطايا التي لم ترتكب بعد، بــل عن الخطايا التي الله كانت قد الخطايا التي الله فقط ؟ ارتكبت لغاية صلبه فقط ؟

الرد: لوكان مخلوق ما – هو الذى قام بتقليم كفارة عن خطايانا ، لكان قد قدمها عسن خطايانا الماضية فحسب، لأنه لا علم له بالخطايا التى سترتكب فى المستقبل.أما والله نفسه هسو الذى قدم الكفارة !!، فإنه كان يعلم منذ الأزل كل البشر الذين سيأتون إلى العالم، كما كان يعلم أيضاً كل الخطايا التى سيأتونها. وعا أنه لا يعسر عليه التكفير عنها جميعاً دفعة واحدة لذلك لم يكن هناك داع أن يكفر فى نحاية كل قرن – مثلاً – عن الخطايا التى ارتكبت فيه. وإذا كان الأمر كذلك ، تكون كفارته هى عن كل البشر!! فى كل البلاد والعصور كما أعلن الوحى فقد قال عن المسيح " لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد "(عبرانيين)

تعليق: وفى النهاية يا فرحة المحرمين.. ويا حزن التائبين والصالحين حينما يرون الله العادل يساوى المحرم بالصالح.. ويا ندم الصالحين على ما فعلوه من صلاح وأتعبوا أنفسهم فى البعد عن الخطيئة والصبر على الطاعات والآلام وأنواع العذابات.. وغيرهم يتنعمون بكل الموبقات وفى

النهاية هم معهم فى فسيح الجنات بنعمة الرب يسوع والعدل الإلهي (والحقيقة أن السصورة الحقيقية هى: انتصار إبليس المروع - بهذه العقيدة - وأن هؤلاء قدموا له أقصى ما كان يحلم به - وما كان يحلم بأكثر من ذلك).

﴿ ويأيّ بعد ذلك السؤال السابع: إن الاعتقاد بالخلاص وتكفير الله عن الخطايا مقتبس من أساطير الوثنيين فقد كانوا يعتقدون أنه بسفك الدم يخلصون من خطاياهم كما كانوا يعتقدون أن آلهتهم مثل مثرا وكرشنا وبوذا وتاموز وأوزيريس وبروميتيه - تالموا لكى يخلصوا أتباعهم من خطاياهم.

الرد: ويقوم الكاتب بالتضليل – وأرجو من القارئ أن يطلع على الملحق الخاص بالعبادات الوثنية التي نقلها كل علماء التاريخ المهتمين بذلك.وكتاب أسطورة تجسد الإله –.

لكن كاتبنا يتهم علماء التاريخ بالتزييف والتحريف مثل قوله عن كرشنا الذى مات فداءً للبشرية وولد من عذراء و...و...ولكنه يقول: أما الطريقة التي مات بما كرشنا فهي أنه بينما كان يسير مرة في غابة، أخطأ أحد الصيادين فيها مرماه فنفذت حصاته أو سهمه إلى مقتل كرشنا فسقط لساعته ومات.

(وهنا لا يهمنا وسيلة القتل وكذبه في ذلك – ولكن المهم هو المعتقد من وراء قتله)..

والإسلام لا يؤاخذ النصارى على قوهم بأن المسيح قد صلب أم لا.. ولكسن السذى يؤاخذهم عليه الإسلام هو العقيدة التي يقولون بها بعد صلب المسيح حيث جعلوه إلهاً.. وقوهم أن الإله صلب لفداء البشرية... وهذا من عدل الإسلام.. فهو يعلم وقوع السشبه والاختلاف الذى حدث وقت الصلب. "وقال به يسسوع". وأن الحواريين أنفسهم تركوه وهربوا (ولم يشهدوا أحداث القبض — فقد كانوا نياماً من ثقل الخمر عليهم) وهكذا لم يسشهدوا أحداث الصلب -كما شرحنا سابقاً — إضافة إلى أن المسيح نفسه قال لهم (ستشكون في هذه الليلة).. وصدق هنا فيما قال — ولا يستطيعون تكذيه — ولذلك لا يؤاخذهم القرآن على تصديقهم بالصلب. بل يؤاخذهم على العقيدة التي وراء الصلب، والتي لم يقل بها يسوع نفسه). ونعود "لكرشنا" حيث يقول: فقد سقط لساعته ومات من السهم.. ويكمل الكاتب: لكن المعترضين أضافوا إلى ذلك من عندياتهم أنه "عندما طعن حنب "كرشنا" بالحربة، قال وهسو مصلوب للصياد الذي رماه بالنبلة، اذهب أيها الصياد محفوفاً برحمتي إلى السماء مسكن الآلفة ،

ويقول: هذه الإضافة فضلاً عن أنها لا تنسجم مطلقاً مع حادثة موت كريشنا؟!، فإنها تدل على

أن المعترضين اقتبسوا من الإنجيل قوله إن: أحد الجنود طعن المسيح بحربة عندما كان علمي الصليب، وقول المسيح للص الذي تاب "اليوم تكون معي في الفــردوس" ثم حــشروا هـــذين القولين في روايتهم حشراً - لا يقره عقل !!- وذلك ليخرجوها بالــصورة الــــى أرادوهــــا ويقول: لكن خالهم التوفيق كما يخون جميع المزورين !!! لأن الصلب لم يكن معروفاً عنسد الهنود بل عند الفنيقيين والمصريين والرومان واليهود فحسب، كما يقول المؤرخون. ( ويلاحظ القارىء أنه يتحدث عن العقل والمنطق ويعيب على الحشو والتدليس !! والعجيب أن معظهم الديانات الوثنية - إن لم يكن جميعها -كانت سابقة على المسيحية، ومن المنطق أن يقال أن المسيحية هي التي اقتبست من الوثنية وليس العكس. ولماذا لا يقال أن الأناجيل هي التي قامت بالحشر والتحريف كما رأينا في كثيرا من المواقف؟- وهذا ما قاله الحميع – ومنسهم العلامسة ((ول ديورانت)) – الذي يقول: ((فجاءت من مصر آراء الثالوث المقسدس...ذلك الاتـــصال الذي أوجد الأفلاطونية واللادرية. وطمس معالم العقيدة المسيحية. .ومن فريجيا - حاءت عبادة الأم العظمي (مثل مريم) ومن سوريا أخذت تمثيلية بعث أوتيس.. ومن بلاد الفرس جماءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام. ويكمل "وول ديورانت" أعظهم مسؤرخ مسيحي قائلاً: "وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شئ عظيم ابتدعه العسالم السوثني القديم) قصة الحضارة مج٣حــ١ص٢٧٦/٢٧٥ . . ويقول أيضاً عن بولس الذي أدخـــل هـــو وأتباعه هذه الأفكار الوثنية (كان فيه من الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه مسن نزاهسة الحكم والنظرة الموضوعية إلى الأشياء) واليهود والمسيحيون الذين كانوا حستى عسام٠٧م يعدون أغلبية الكنيسة وصموا بولس بالخيانة والتواطؤ ضد المسيحية) .راجع الملحق في لهايــة البحث عن العقائد الوثنية على مدار التاريخ .

والعجيب أن الكاتب فى ص٣٠ ٢ وهو يناقش قضية سقوط آدم يقول (فإن السشيطان لم يرغم آدم على العصيان فهو لم يأت به إلى الشجرة المنهي عنها، بل حواء هى التى ذهبت إلى الشجرة بإرادةا وهى التى قطفت من ثمرةا وأكلت بنفسها وهى التى أعطت زوجها).

السؤال (١): وفى ص٥٥٥: لكن هل يرضى الله أن يشقى ملايين البشر بسبب خطيئة آدم أبيهم ونائبهم.

الرد: طبعاً لا يرضى، ولذلك عين هند الأزل (أو بالحري قبل خلق آدم بأزمنة لا حصصر لها) نائباً آخر هو المسيح!!، ومن ثم دعى المسيح بالوحي من الناحية الناسوتية "آدم الأحير".

تعليق (مازال الحديث من بولس ولم نسمع نصاً من الرب يسوع - وبغير دليل من عقـــلِ أو نقل - ولكنها فلسفة بشر يحاول فلسفة عقيدة ما أنزل الله كها من سلطان).

﴿ وَيَانِيَ السَّوَالَ (٢): إن عطف الله ورحمته لا حد لهما، ولذلك لا يمكن أن يهلسك إلى الأبد جميع الذين لا يؤمنون بالمسيح إيماناً حقيقياً.

الرد: لكن يجب ألا يفوتنا أن قداسته وعدالته لاحد لهما أيضاً. وبما أن المؤمنين بالاسم وغسير المؤمنين لا يبالون بالخلاص الذى يقدمه تعالى بحاناً في المسيح، لذلك فمن العدالة أن يحرموا منه، ومن العدالة كذلك ألا يطالبوا بأحقيتهم فيه. (وللقارئ أن يتخيل أن القضية كلها هسى في أن نعرف بصلب الإله.. وما أعجبها من مسرحيه هزلية لإله حكيم).

﴿ وَيَأْتِي السَّوَّالُ (٣): إذا كان الخلاص هو بكفارة المسيح وحدها، فما مصير الذين لم يسمعوا عنها، أو سمعوا عنها دون أن يدركوها؟

الرد: هنسسا يقسول: "لسنا في مركز القضاة" - "الذين يقررون مصائر النساس" - حتى نجيب عن هذا السؤال، (ويا للعجب العجاب، ولماذا هنا فقط يقول هذه الكلمة؟ وقدكان طوال هذه الرحلة يفتى بما في قلب الله - والذي لم يعلمه أو يقله "يسوع" أو أى نبي سابق؟ - ومن هم هؤلاء الذين أصدروا الحكم على إلههم بالصلب بمحرد شبهات وأوهام، ويدعون ألهم حاهم من العلم ما لم يأت آباءهم الأولين ثم هم الآن يزعمون جهلهم بالغيب ؟)

ثم يكمل: لكن نعلم علم اليقين !! أن الله يحب كل الناس بدرجة واحدة !! فمكتوب " هكذا أحب الله العالم (أى العالم أجمع)"(برحنا٣: ١٦) (وهذا أمر عجيب: إذا كانوا ليسوا في مركز القضاة و لم يشهدوا حلق السموات والأرض ولا حلق أنفسهم وما كان الله متحذ المسضلين عضداً فمن أين جاءوا بهذا التخريف الذي لم يعلمه أى نبى من الأنبياء حتى عيسى نفسه ؟)

﴿ وَفَ النَّهَايَةُ يَأَيُّ السَّوَالُ الحَرِجُ لَمُؤَلَّاءُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بَتُوارَثُ الخَطِّينَةُ مَن آدم ويقولُونَ تَبَّعاً لذلك بوراثة الطفل:وما ذنب الأطفال الذين لا يعرفون شمالهم من يمينهم؟

وهنا نرى التخبط الذى يصيب هؤلاء الفلاسفة: فيقول: كما نعلم !! لا تقع-أى العقوبة-إلا على الذين يميزون بين الخير والشر، وبما أن الأطفال عامة لا يميزون بين هذا وذاك، لذلك لا تقع عليهم مسئولية شخصية أمام الله وبالتبعية لا يعتبرون مذنبين أمامه، حتى إن كانوا قد عملوا بالطبيعة !! ما ندعوه "خطيئة" (وإلى هنا والكلام منطقي)، ولكنه سيكمل: أمسا مسن جهسة اعتبارهم خطاة شرعاً !! أمام الله (مثل غيرهم من الناس) بسبب تناسسلهم مسن آدم الأول، فنقول: نظراً لعدم إدراك الأطفال ماهية الخير أو الشر، فالله لا يسمح بأن يضاروا بخطيئة آدم الأول، وألا يفيدوا(أى: لا يستفيدوا) من خلاص آدم الأخير الذى هو المسيح ؟!!.

(وهنا نسأل فيلسوفنا: وما الفائدة إذا كانوا لا يستفيدوا من خلاص الرب يسوع ؟ وألبس معنى ذلك أنحم محرمون من الفردوس ومخلدون في الجحيم ؟؟. وهذا ما يناقض استشهاده بأقوال المسيح عن هؤلاء الأطفال: لمثل هؤلاء ملكوت السموات) مرقس. ٣/١-١٥ . ولكنه يتلاعسب بالألفاظ ويقول: لا يبقى لدينا شك في أن الأطفال عامّةً لا يهلكون بفضل كفّارة المسيح

ثم يكمل صاحبنا المقطع الأخير ويقول: ولكن يجب أن لا يفوتنا أنه مع عدم هلاكهم، فإن الدراكهم في الأبدية سوف لا يكون مثل إدراك المؤمنين الذين سمت حياقم الروحية، بالإفادة من عبه الله الغنية التي تجلت في كفارة المسيح، والبركات السامية التي ترتبت عليها (لاحظ أنسه يتحدث عن الأطفال والرضع الذين يطلق عليهم (أحباب الله) في كل الأديان والأعسراف ولا ذنب لهم!!) ويكمل: كما أنه سوف لا تكون لهم أكاليل أمام كرسي المسيح نظير المؤمنين الذين خدموا الرب بإخلاص في العالم الحاضر، لأن الأكاليل ستعطى عن الخدمة والجهاد بعسد الإيمان. (ولا تعليق غير أن نسأل الله اللطف والرحمة بنا وبحولاء الأطفال الأبرار).

وتحت عنوان برارة موقف الله إزاء المؤمنين الحقيقيين نسمع العجب العجاب ويأتي السسؤال الأول: إذا كان المؤمنون الحقيقيون لا يعاقبون عن خطاياهم إلى الأبد، لذلك لهم أن يخطئوا ويهملوا في الأحمال الصالحة كما يريدون، وهذا ما يساعد على انتشار الشر في العالم، وفي الوقت نفسه يتعارض مع قداسة الله كل التعارض.

الرد: إن المؤمنين الحقيقيين كما ذكرنا في الباب السابع، ولدوا مسره ثانيسه مسن الله !! وحصلوا منه على طبيعة روحية تكره الخطيئة وتحقتها !!!، الذلك فإن فكرة جواز سلوكهم في حياة الشر، هي فكره بعيدة الاحتمال ((أترك للقارىء التعليق!!)). فقد قسال الرسول (أي بولس!!) عن نفسه وعن هؤلاء المؤمنين "نحن الذين متنا عن الخطيئسة، كيسف نعسيش بعسد فيها!!" (روميه ٢: ٢)، لأن النعمة التي خلصتهم تعلمهم أن ينكروا الفجور والشهوات العالمية وأن يعيشوا بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر (تيطس ٢: ١٢).

((هل هذا كلام يقره الواقع الذي يتحدى ليس المعصية - بل يتحدى رب السماء نفسسه ويرتكب الأتباع أفظع الجرائم ؟؟ وهل هذا الكاتب وأمثاله الذين يرددون باستمرار هذا الكلام يحترمون عقولنا أم ألهم يفقدوننا إياها-- أترك الحكم للقارىء مع تحكيم العقل والمنطق والواقع))

وهذا الفيلسوف يعيش فى وهم (الولادة الثانية من الله - بعد صلب الإله) وأنه يجزم بأن المؤمنين (أى بصلب الإله) لا يرتكبون المعصية وإذا ارتكبوها لا يثبتون عليها بل يرجعسون و أن النعمسة خلصتهم وعلمتهم أن ينكروا الفحور والشهوات ؟

ثم يكمل: فضلاً عن ذلك، فإن الطبيعة الروحية التي حصل عليها هؤلاء المؤمنون من الله، من شأنها أن تقودهم للقيام بالأعمال الصالحة بكثرة ووفرة وإذا قصروا مرة فى شسئ مسن هسذه الأعمال، لا يشعرون براحة أو سلام فى نفوسهم. ولذلك يحاولون القيام بالأعمال المسذكورة بكل ما لديهم من قوة لكي يريحوا ضمائرهم، وقبل كل شئ لكي يمجدوا الله السذي أحبهم وأكرمهم. وقد أشار الرسول إلى أن المؤمنين الحقيقيين طبعوا على القيام " بالأعمال الصالحة".

(ونقول: إن صح قول بولس فإنه يقصد أن الواجب على المؤمن أن لا يفعل هذه المعاصسي والموبقات. لأن المؤمن من طبعه أن يكره الموبقات ويجب الصالحات – وهذه هي عقيدة التوبة والعمل الصالح التي تنادى كما فطرة المؤمن كما تقول بذلك كل الأديان والسشرائع وليس المقصود من كلام بولس أنه يجزم ويحكم بأن المؤمن بصلب يسوع لا يرتكب المعصية حتماً لأنه ولد من حديد – فهذا عبث وتحريج ومخالفة للواقع الذي تلاحظه كل العقول - ، وأنا أسأل هذا الكاتب كم نسبة هؤلاء الذين ينطبق عليهم قولك من المؤمنين بصلب الإله (بعسد أن تنظر حولك!). وأترك للقارئ أن يجيب على هذه التساؤلات ويرى بعينه مدى الخبط.

﴿ وِيأَتِي السَّوَالَ الثَّانِي: إذا كان المؤمنون الحقيقيون قد حصلوا من الله على طبيعـــة روحية فلماذا يفعلون الخطيئة أحياناً مثل غيرهم من الناس؟ إ

الرد: إن المؤمنين الحقيقيين بحصولهم على الطبيعة الروحية، لا تتغير الطبيعة العتيقة التي ولدوا ها الذاء الأن هذه غير قابلة للتغيير!!!، مثلها في ذلك مثل طبائع الكائنات الأخرى، ومن ثم فإلهم يتعرضون للسقوط في الخطيئة إذا لم يحفظوا أنفسهم في حالة الانقيساد بسروح الله في كل حين حين!!! • (ونقول: إذا كانت الروح القلس روح الله حي التي تقود هؤلاء في كل حين وساكنة فيهم فكيف يقع أحدهم في الخطيئة؟. وما الفرق بينهم وبين المحرومين من هذه الروح وأين نعمة وبركة صلب الإله والولادة الثانية من الله ") ويقول: مع كل فإن هو لاء المومنين والمؤمنين بالاسم ، من جهة موقفهم إزاء الخطية لأفهم يختلفون كل الاحتلاف عن غير المؤمنين والمؤمنين بالاسم ، من جهة موقفهم إزاء الخطية لأفهم إذا سقطوا فيها مرة لسبب ما، لا يطيقون البقاء فيها، ومن ثم يسرعون إلى النهوض منها والعودة إلى حياة الصلة بالله والطاعة له. مثلهم في ذلك (إن جاز التشبيه) مثل الإبرة المغناطيسية، فإنها إذا

انحرفت عن اتجاهها الأصلي تحت تأثير عامل ما، سعت بطبيعتها للعودة إلى هذا الاتجاه بكل سرعة، أو مثل الحملان التي إذا سقطت في الوحل مرة، لا يحلو لها البقاء فيه لحظة، بل تنهض بكل سرعة وتنفض ما علق لها منه.

(ونقول نحن: والله ما أجمل هذا الكلام الذي نادت به فطرته دون أن يشعر وهذا ما نردده غن أيضاً على منابر الوعظ والخطابة باسم الإيمان بالله والعمل الصالح وتطهير النفس بذلك ونقول: فهذا الكلام يجعل المرء مسئولاً أمام نفسه ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَى﴾ (٣٩) سورة النمس و﴿قَلْ أَقْلَحَ مَن زَكَاهَا وَقَلْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ (١٠) سورة النمس. وها هو يقول أنه لابد من التوبة . وكما يقول علماء المسلمين عن (النفس اللوامة) التي تلوم صاحبها على فعل المعصية .. وتجعله يعود إلى الله ويسلك في طريق الصالحات. وإذا عاد وسقط فإنه يعود ويرجع إلى الله. ولا يستحلى الحلوس في حفرة المعصية - تماماً كما ذكر كاتبنا - وإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك - كما أقرت بذلك العقول السليمة والنقول الصحيحة عن جميع الأنبياء والمرسلين إذن ما فائدة مسرحية صلب الإله؟ وقوله: أن المؤمن لابد أن يتوب ؟ (وهنا نسأله: هل لو يعنون ومختل العقل حتى يرفض هذا الجو التقى النقى الذي يجعل صاحبه (كالبوصلة) يعود ويوتمي بحماه ويطلب منه نصرته وهداه؟!).

النبوي الجميل يعود إلى الخلط مرة ثانية، فيقول في السؤال الثالث: لماذا لا يخلص الله المسؤمنين الجميل يعود إلى الخلط مرة ثانية، فيقول في السؤال الثالث: لماذا لا يخلص الله المسؤمنين الحقيقيين من الطبيعة العتيقة ؟

الرد: غير أن الله حررهم من سيادة الخطيئة إذ أدافها وحكم عليها بالموت؟! وبذلك أصبحت بمثابة حاكم معزول من منصبه ؟! وحاكم مثل هذا لا يخضع له من يعرف حقيقت. وقد أشار الرسول إلى هذا الموضوع فقال لهؤلاء المؤمنين في روميه:: ١١ -١٤". فإن الخطيئة لسن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس - أى الشريعة (إذن الحل هو إلغاء الناموس - أى الشريعة والعمل كما - وهذا هو الفكر الكنسي الذي يستحى الكاتب أن يجهر به ويلف ويدور حول هذه العقيدة لتفهمها أنت بنفسك )، ولكنه يعود رغماً عنه إلى نداء العقل والفطرة والسدين الذي ارتضاه الله لجميع المرسلين - ومنهم عيسى الطبخ وهو القائل: ما حست لأنقسض الناموس.. ولا تعليق إلا (اللهم ثبت عقولنا وإيماننا).

فهل يقول عاقل بأن الخطيئة (حولنا) حكم عليها بالموت (فلا تأثير لها على المؤمنين بــه) أو ألها بمثابة حاكم معزول من منصبه ؟ أنا لا أتخيل أن هناك قارئ عاقل يقــرا هــذا الكــلام ثم يتمالك نفسه من الحزن على قلب الواقع والحقائق هذه الصورة - حــتى لــو كــان قائلـها هو"بولس" نفسه الذي قال : فإن الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس- بل تحــت النعمة - أى نعمة التمتع بالرب المصلوب - وان إنساننا العتيق قد صلب معه (أى مع المسيح) روميه: ٦ وبما أننا صلبنا مع المسيح ومتنا معه شرعاً نكون قد خلعنا شرعاً حسم خطايا البشرية (كولوسي ٢:١١) وبالطبيعة أصبحنا مقبولين وكاملين أمام الله شرعاً!!!

وأرجوا من القارىء أن يطلع على فضائح الباباوات ليرى الولادة مسن الله ص ١٨٠ الجسزء الأول من كتابنا( وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) (١).

 السؤال الرابع: ما موقف الله إزاء مؤمن حقيقي يسقط في الخطية، ولا ينهض للتسو منها؟

الرد: (أ) إن الله يستخدم كل الوسائل لهداية هذا المؤمن وإعادته إليه ("لاحظ: أنه مـــؤمن بصلب الرب، والله سيستخدم معه كل الوسائل، ونسأل الكاتب: أيــن الوســيلة الكـــبرى والوحيدة وهى: صلب الإله؟ وهل هى ليست كافية مثلها مثل الذبائح الحيوانية من قبل ؟!)

وماذا يستطيع المرء أن يقدم أكثر من قتل الإله ؟!! • هنا يجيب الكاتب ويهدينا إلى الطريق ويقول: إن الله يستخدم كل الوسائل لهداية هذا المؤمن وإعادته إليه، وذلك عن طريق السوعظ والإرشاد!! أو عن طريق تجارب الحياة المتنوعة، لأنه – أى هذا المؤمن هو من أولاده اللين ولدهم مرة ثانية لرجاء حي (١ بطرس١: ٣) (ونقول: النصف الأول من الكلام مقبول ، أما النصف الثاني فهو زيادة وحشو لا يعقل ولا يفهم !! وهل لا يصلح للتوبة إلا هولاء المولدون مرة ثانيه من الله !! وهل لم يتب الأنبياء والصالحون (وعلى رأسهم داوود كما يقول الكاتب) ؟

ويكمل ويقول: وداوود النبي الذي اختبر هداية الله له بعد الانحراف، قال مرة عنه (أى عن الله) "يرد نفسي يهديني إلى سبل البر، من أجل اسمه" (مزمور ۲۳). ويكمل:

<sup>(</sup>١) و أن يراجع القارىء بعض هذه المخازي الى نقلها المؤرخ المسيحي"وول ديورانست" في كتابسه الموسسوعة الكبرى"تاريخ الحضارة – وتقلنا لهذا الحديث ليس بمدف الإساءة إلى أفراد من ديانة معينة دون الأخرى ولكن هو مناقشة القضية الى مفادها : أن المولودين من الله في الرب يسوع المصلوب لا يرتكبون الخطيئة وألهسا أصسبحت كالحاكم الذي ليس له سلطان عليهم) ".

(ب) أما إذا استمر مؤمن حقيقي في عمل الخطيئة، فإن الله يؤدبه حتى يسوب إلى رشده ويقلع عن خطيئته، وهذا التأديب قد يكون مرضاً أو ضيقاً أو خسسارة أو...أو..فقد قسال الرسول "لأنه لو كنا (حكمنا على أنفسنا) و(سرنا في خوف الله) لما حُكم علينا. لكسن إذ قسد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم"(١ كورننوس١١: ٣٢). وقال أيضاً "لأن السذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. فأي ابن لا يؤدبه أبوه!"(عبرانين ١٢: ٦) ثم نأي لقوله الحكيم الذي نقله — هو — عن بطرس ١ بط١: ١٧ (وإن كنتم تدعون أباً الذي يحكم \* بغير عاباة \* حسب عمل كل واحد، \*فسيروا زمان غربتكم بخوف)..بالطبع هذا الكلام يختلف عاماً عن فكر وحديث بولس — ومعه الكنيسة — كما نرى..فهنا يركز على العمل السصالح والإيمان بالله (والخوف منه وهيبته وتعظيمه) وكما يقول ليس حوف الارتعاب من الله بسل خوف الوفاء أمامه. (كلام عظيم جداً من أحد حواري المسيح ينقله الكاتب بنفسه، يجعلنا نسأل: اليس هذا هو مفهوم التوبة والعمل الصالح في كل الأديان والشرائع؟ أترك الإجابة للقارىء.

ولكن الكاتب في السؤال التالي يعيد الكرة مرة ثانيةً ويؤكد: أن المسيح بتقديم نفسه كفارة على الصليب حمل قصاص خطايا من يؤمنون به إيماناً حقيقياً. ولا أدرى من أين حساء بحسذا المعنى الصليبي ؟؟ ثم يكمل: وبما أن عدالة الله لا تطالب بحقها مرتين لذلك لا يدان المؤمنسون الحقيقيون فيما سلف.!!

ونختم بسؤال هام هو السؤال الخامس لنرى مدى التخبط فى فكر هـــؤلاء: إذا كـــان المسيح قد خلص المؤمنين الحقيقيين من قصاص الخطيئة، وكان الموت الجسدي جـــزءاً مـــن قصاصها، فلماذا يموتون هذا الموت مثل غيرهم من الناس؟

الرد: إن الموت لا يتطرق إلى الأشحاص الخالين من الخطيئة والمعصومين منها، والحال أن أحساد المؤمنين الحقيقيين، مثل أحساد غيرهم من الناس، تكمن فيها الطبيعة الخاطئة ولسذلك كان من البديهي أن يتطرق الموت إلى أحسادهم أيضاً!!!.ومع كل، فبسبب حصول المسؤمنين المذكورين على الغفران والقبول الأبدي أمام الله في المسيح، لم يعد الموت الجسدي موتاً لهم بسل أصبح انتقالاً إلى السماء. كما أنه عن طريق هذا الانتقال، ينتهى أمر الطبيعة العتيقسة فسيهم.

<sup>(</sup>١) وهذا احتراف منه بالتوبة وفائدها قبل صلب الإله - لاحظ وتذكر أن الكاتب قد سبق وادعى - في بدايسة الكتاب - أن داوود يعلم أنه لا فائدة من التوبة والعمل الصالح لأنه رأى بنور النبوة الرب يسوع وخلاصه علسي الملب.

ولذلك صاح أحدهم قائلاً "لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل حداً، لأن الحياة هى المسيح، فلنا فى السماء بناء من الله (أى حسد سماوي) غير مصنوع بيد أبدى. ولذلك يطلق الوحي على الموت بالنسبة للمؤمنين الحقيقيين "رقاداً" أو "نوماً" (يوحنا١٢: ١١)، لأنحم يقومسون بعده بنشاط روحي إلى حياه سعيدة، وذلك بأحساد سماوية مثل حسد المسيح نفسه. ( لاحظ أن: كل هذا الحديث الذي ينقله هو عما بعد الموت!!) فمكتوب عنه أنه سيغير شكل حسسد تواضعنا لكي يكون على صورة حسد بحده" (فيلي ٣: ٢١)، لكنهم يموتون...

(ولنا أن نقول: أن السائل يسأل: لماذا الموت الحسدي مازال يحدث ؟.. فإذا به بعد اللسف والدوران يقول: فبسبب حصول المؤمنيين المذكورين على الغفران والقبول الأبدي أمسام الله ف المسيح، لم يعد الموت الحسدي موتاً لهم بل أصبح انتقالاً إلى السماء... وأفسسم بعسد المسوت سيقومون بنشاط روحي إلى حياة سعيدة وذلك بأجساد سماوية مثل جسد المسيح نفسه (لاحظ وتأمل!!) فمكتوب عنه أنه سيغير شكل جسد تواضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده (فيلى تا) ولذلك فإغم دون غيرهم من الناس لا يخشون الموت ولا ما بعد الموت.

(وبعد هذا الحديث الفلسفي الذي يناقض بعضه بعضا نسأل الكاتب: هل هذه هي إحابسة السوال: إن كان المسيح قد خلص المومنين من قصاص الخطيئة - خطيئة آدم التي كان قصاصها أن كتب عليه وعلى ذريته الموت فلماذا يموتون مثل غيرهم من الناس - وكان الكاتب قد قال بنفسه أن الموت قد حدث لآدم بأنواعه الثلاثة: الأدبي- والجسدي- والروحى. وكان المسوت الجسدي جزءاً من قصاصها؟ فهل هذه هي الإحابة؟!! أرحو أن يعيد القارئ السوال والإحابة فقد كدنا أن نفقد الصواب، ويتذكر أيضاً أن الموت كان موجوداً قبل خلق آدم وخطيئة آدم على جميع المخلوقات.

## وفى نماية المطاف .. وآراء علماء الغرب والمحققين:

يرى القارئ أن هذه العقيدة مبنية على مجموعة من المغالطات والأباطيل التي ينكرها العقل ولا يساندها النقل وألهم قد بنوها على شفا حرف هار فالهار هم وكما قال المسيح الطيخة: كمن يبنى بيته على الرمال وو وألهم يخيلوا للقارئ - المتعجل - أو الذي لا يفحص النصوص ويرجع إليها. يخيلون له أن هذه حقائق ثابتة وأن الكتاب المقدس (العهد القديم كله) تحدث عن هذه العقيدة وأخير بصلب الإله وموته الكفارى وقيامته. وينظر المرء في مثل هذه النصوص فيرى أن ذلك هو الخداع والتلبيس والتضليل بعينه. وأن هذا لا يليق أبداً برجال دين و أصحاب

قداسه.. ثم ألهم لم يكتفوا بتحريف أصول الكتاب (المقلس) فإذا بهم يزيدون عليه نوعاً آخر من التحريف – والذي لم يحدث مثيله في أى كتاب بشرى على وجه الأرض – وهــو تحريـف (المعنى) أيضاً لهذه النصوص والتلاعب بها حسب الأهواء.. والمرء الذى لا يعرف حقيقة هــذا السلوك الفاحش والمعيب يعجب فعلاً ويتخيل ألها حقائق ثابتة وألها محل إجماع العلماء.. ولكن حينما يلقى شعاعاً من ضوء البحث والرجوع إلى النصوص فإذا بهذا الظلام ينقسشع وتتحلسي الحقيقة. وهذا ما حدث في أيامنا هذه حينما قام القوم بتحكيم عقسولهم واستنهاض العلسم والبحث المنهجي – فإذا بحم يفيقون على هذا السراب والخداع.

وننقل للقارئ بعض المقتطفات من فكر علمائهم ومحققيهم (۱۰۰ : ليرى القارىء كيف أصبح الزعم بألوهية المسيح أثراً بعد عين حتى فى بلاد الغرب "النصرافي" بين المثقفين حاصة بعد أن كان يستأثر بالأرض والهواء بسطوة الحرمان الكنسي من الجنة والإهمال البابوي للمهر طق فى الجحيم.. بل لقد لفظه كثير من رحال الكنيسة بعد أن أنفقوا بسضع سنوات فى الكليسات اللاهوتية.. ونأخذ بعض الأمثلة السريعة:

1 - صدر عنوان بكتاب أسطورة تجسد الإله والذي ألفه سبعه من أساتذة اللاهسوت المسيحي..وقد أنكروا أى قول يزعم أن عيسى قد أعلن أنه إله اله اله اله المعاد في بحلة (الابسرفور) الإنجليزية تعليقاً على هذا الكتاب..(هناك أيضاً علماء يناصرون - ولو من بعيد - ما ورد في الكتاب، ومن بينهم القس "دافيد إدوارز" من كنيسة وستمنستر).. ثم أصدر ثمانيسة من علماء اللاهوت في بريطانيا كتاباً أسموه (المسيح ليس ابن الله) أكدوا فيه ما جاء بالكتاب الأول وقالوا إن إمكانية تحول الإنسان إلى إله لم تعد بالشئ المعقول والمصدق به في هذه الأيام، فما بالكم بصلب هذا الإله.

وكتب القسيس الأمريكي المتقاعد "لتروبريبل" في كتابه الحديث (الله، إبنه، وروحه) وقسد حاء على غلافه "لماذا عقيدة التثليث غير معقولة ولا كتابية، وإبطال كل حجج المثلثة" وحاء في صحيفة (التابمز) بتاريخ ١٩٧٨/٢/٢٧ في مقال طويل بأحرف كبيرة تحت عنوان (حدل حديد حول ألوهية عيسى) وظهر في هولندا بين المفكرين من الروم الكاثوليك سنة ٢٦٦ عندما أصدر

<sup>(</sup>١) من كتاب محمد رسول الله تأليف الكاتب "سامي العامري.

 <sup>(</sup>۲) وسوف نعرض لهذا الكتاب في فصل مستقل.

الاغوسطيني المتأخر "أنسفريد هولسبوش" بياناً ضد مجمع الخلقدونيه ٤٥م وقد كتب أن الكنيسة يجب ألا تتحدث من اليوم فصاعداً عن إتحاد الطبيعتين البشرية والإلهية في شخص له وحود قلم وغيرهم الكثير - يؤكدون(أن عيسى كان إنساناً لاغير)..

ويقول (حاك بوهبيه) أنه من الحماقة القول أن الله قد جعل نفسه بشراً، ليس بإمكان الله أن يكون غير الله.. ويقول الآب "بييرمادى بورد" من مركز الدراسات اللاهوتية في كاين: أن القادة الأول للكنيسة كان عليهم أن (يقتلوا أبوهم "عيسى " ليصلوا إلى النضج).

فى حين كتب الأب "ميشال بنشون" صاحب صحيفة (عيسى) حول تحرره مسن العبادة الوثنية لعيسى الذى لم يقدم نفسه كأزلي أو مطلق.

وفى أسبانيا "جوزى رامون جيريرو" مدير التعليم الكـــاثوليكي فى المؤســــــة الرســـولية-عدريد- ومؤلف الكتاب الذى صدر سنة ١٩٧٦ "عيسى الآخر" صرّح "للتايمز": أن عيـــــــى هو رجل مصطفى من الله ومرسل منه وجعله الله ابناً له.

وينقل "سوبرينو" وهو يسوعي وأستاذ في جامعة- جوزي سيمون كانس- في السلفادور:

انه يعتقد (أن عيسى عليه أن يتحمل ثقل "تحول" نظرته الله.. لعسدم وضوح كلامه - على اعتبار صدق كتبة الأناجيل!!-) أى يعتب على عيسى استعماله كلمات غامضة كانت سبباً في ضلال القوم - كما نقلت الأناجيل لو اعتبرناها صادقة - والتي تجعلناً بسين اختيارين لا ثالث لهما وهما.

(١) إما أن يكون المسيح مضللاً – ومن قبل وصفوه بالجنون –استنباطاً مما نقلته الأناحيل.
 (٢) وأما أن نقول أن المسيح بريء من كل هذه التهم ولكن كذبت الأناحيل عليه – والأدلة كثيرة من داخلها وليس من خارجها – ويكفى تناقضها الرهيب والمريب.

ونشرت جريدة "الديلى نيوز" بتاريخ ١٩٨٤/٦/٢٥ تقول: حسب تقرير نشر اليــوم فــان أكثر من نصف أساقفة بريطانيا يقولون: أن المسيحيين ليسوا مضطرين إلى أن يؤمنوا بأن عيسى كان إلهاً..وقد أظهر التصويت الذى جرى اليوم وشمل ٣١ أسقفاً من أصــل ٣٩ (أن أكثريــة الأساقفة يعتقدون أن معجزات المسيح ومولده العذري والقيامة من الموت قد لا تكون حــدثت كما جاءت في الأناجيل. فكان الأساقفة الذين قالوا أنه على المسيحيين أن يعتبروا المسيح إلهــاً وإنسانا كانوا (١١) فقط بينما(١٩) أسقفاً قالوا يكفى اعتبار المسيح رسولاً عظيماً لله.بينحــا رفض أسقف واحد أن يعطى رأياً عدداً !!؟..

وفى مقابلة تلفزيونية حرت فى أبريل سنة ١٩٨٤ف بريطانيا.ذكر الأسقف "دافيد حنكتـــر" والذي يحتل المرتبة الرابعة بين تسعه وثلاثين أسقفاً يمثلون هرم الكنيسة الانجليكانية : أن ألوهية المسيح ليست حقيقة مسلماً كما!!!؟

وذكر-الكاردينال "دانييلو" - في بحث نشره في بحلة (دراسات) سنة ١٩٦٧م: أن الجماعية الأولى المسماة في أيامنا (اليهودية - المسيحية) والتي كانت إلى سنة ٧٠ تمثل غالبية أتباع المسيح - كانت تعتقد بشرية المسيح وأن بولس ظل معزولاً . ويقولون: أنه لا توجد شهادة واحدة تثبت أن أيّاً من معاصري المسيح كان يعتقد أن عيسى قد نسب نفسه إلى الألوهية . وكُسشف عن وثيقة نصرانية قديمة نشرت في جريدة "التايمز" في ٥١ يوليو ٢٦٦ ١ وتقول: أن مورخي الكنيسة يسلمون أن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاته اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل.

وتقول دائرة المعارف الأمريكية: قد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة حداً في التاريخ أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين..وقد أنكر هذه الألوهية المزعومة عدد كبير من كبار النصارى مشلل (١) اوريجسن (١٨٥-٢٥٤م) ولوسيان (٢١٣م) وآريوس (٢٥٠-٣٣٦).و٠٠و٠٠ وكثيرون.

والعجيب أن اليهود يذكرون ألهم حاكموا عيسى من أجل ممارسته السحر والمستعودة - كما ذكر "هيام كوهن" - والغريب أن أحد أتباع يسوع "جوش مكوديل" يقول: من هيو المسيح ؟ سؤال يحتاج إلى ذهن قوى متيقظ - إنك لا تقدر أن تقول ببساطة إنه معلم عظيم وكفى. فهذا غير ممكن- إما أن يكون مضللاً أو مجنوناً أو إلهاً ويجب أن تختار.

وقد قال الناقد الفرنسى البارز "س.ح كادو". ملحصاً نتائج البحث عن (يسوع التاريخي في الأناحيل) إن الأناحيل الأربعة مليئة بالشكوك والمستحيلات والخرافات وإن كل محاولة لفصل ما هو-تاريخياً - صح. عما هو خرافه وأساطير فيها ، وإعادة كتابة رسالة المسيح الحقيقية، ونبذ ما هو مخالف لها. يعتبر أمراً مستحيلاً (كتاب حياة عيسى ص١٦-١٧).

وقال الناقد "ويرد" إن المسافة بين عيسى التاريخي- ومسيح الكنيسة أصبحت عظيمة لدرجة أن أية وحدة بينهما أصبحت مستحيلة.

ويقول فى ص:-١٦١ أن الادعاء - بصلب المسيح - قد ذوى وأصابه السبلاء إذ قسد تكاثرت الدلائل التاريخية على بطلانه ومن هذه الدلائل اكتشاف مخطوطات أناجيل فى نجسع حمادي فى مصر بعد الحرب العالمية الثانية وهى ثلاثة وخمسين نصاً تقع ف١١٥٣ صفحة ومسن هذه النصوص - ما تحدث عن نجاة المسيح وأنه لم يصلب - و لم يرد فى هذه المخطوطات أى ذكر لمحاكمة المسيح وصلبه بل حاء فى إنجيل بطرس على لسان بطرس: "رأيته يبسدو - كالهم عسكون به وقلت: "ما هذا الذى أراه يا سيد ؟ هل هو أنت حقاً من يأخسذون ؟..أم ألهسم يدقون قدمي ويدي شخص آخر ؟.. قال لي المخلص.. من يُدخلون المسامير فى يديه وقدميه - هو البديل فهم يضعون الذى بقى فى شبهة فى العار! انظر إليه وانظر إلى".

وق مخطوطه أخرى من هذه المخطوطات وهي كتاب "سيت الأكبر" جاء على لسسان المسيح: "كان شخص آخر هو الذي شرب المرارة والخل لم أكن أنا..كان آخر السذي حمل الصليب فوق كتفيه -كان آخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه.وكنت أنا مبتهجاً في العلا..أضحك لجهلهم".

وهذا هو نفس ما أذاعه القس (بابك) الذى نشرت صورته بحلة التايم الأمريكية على غلافها مع بحث مطول في ١ ١ نوفمبر ١ ٩٦٦ معتمداً على تلك الوثائق المكتشفة في وادى قمسران وسارعت الجامعات الأوربية والفاتيكان بإرسال البعثات للحصول عليها أو بعضها، وقد أحريتفحوص دقيقة من قبل مؤتمر للمستشرقين عقد في باريس أثبت أن هذه المخطوطات وثائق تاريخية لازيف فيها ولا تلاعب... وقد أعلن القس "بابك" أن السيد المسيح نبى وليس إلها ولا ابن إله معتمداً على تلك الوثائق و لم يكتف القس بذلك الإعلان وإنما توجه بعد ذلك إلى كهف قمران المذكور وظل به ينقب ويدرس ويبحث حتى قضى نجبه منذ سنوات مسضت فنسشرت زوجته كتاباً عنه يصور هذه التحربة بكل تفاصيلها وأبعادها.

وقال الناقد "دنيس اريك نينهام D.E.Nineham أستاذ اللاهوت بجامعة لندن ورئيس تحرير سلسلة "بيلكان" لتفسير الإنجيل في كتابه "القديس مرقس"Saint Mark" ص٢٢٦: "في الوقست الذي كتب فيه الإنجيل الرابع (١٠٠م-١٢٥م) (المقصود: إنجيل يوحنا) كان الادعاء بأنّ سمعان قد حلّ محل يسوع وصلب بدلاً عنه لا يزال سارياً في الدوائر الغنوصية التي كانت لها السشهرة

فيما بعد. (۱)"-والمفسر "حورج سايل" يقول بنجاة المسيح وأن المصلوب هو سمعان القرواني وساه بعضهم سيمون السيرناي.

" وقال الدكتور "روبرت كيل تسلر" فى كتابه: "حقيقة الكتاب المقدس تحت مجهسر علماء اللاهوت": "من التناقضات الكثيرة أيضاً التي يحتويها الكتاب المقدس والتي لا تتفق مع العقل الذى يقول إن الله هو مؤلفه - هى استشهادات العهد الجديد بجمل من العهد القديم لا توجد فيه واستشهاده بجمل أخرى قيلت بصورة مغايرة تماماً."

ويقول د: كامل سعفان فى كتابه (دراسة فى التوراة والإنجيل): قال "اميل لسود فسيج": لم يفكر يسوع فى أنه أكثر من نبى وليس بقليل أن يرى نفسه فى بعض الأحيان دون السنبى. و لم يحدث أبداً من يسوع ما يخيّل به إلى السامع أنه له خواطر وآمالاً فوق خواطر البشر وآمسالهم. وما كان يسوع ليذهب إلى أبعد من ذلك فيدعى أنه المنقذ المنتظر..والآن يجد يسسوع كلمسة حديدة صالحة للتعبير عن تواضعه بقوله عن نفسه إنه ابن الإنسان، وقديماً أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظار إلى الهوة الواسعة التي تفصلهم عن الله فكانوا يسمون أنفسهم بأبناء الإنسان ومسن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان أظهرا الرب مخاطباً كل واحد منهما بابن الإنسان. أى يا آدمى يا ضعيف يا هالك، ولد ليفنى بعد ألم، ولكن مع استعداد لنيلً عفو الرب(٢).

تقول دائرة المعارف الأمريكيه (١) لقد بدأت عقيدة التوحيد- كحركة لاهوتية- بـــدأت مبكرة جداً في التاريخ وفي حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين و

(٣) إن الطريق الذى سار من أورشليم (مجمع تلاميذ المسيح الأوائل) إلى نيقيه (حيث عقد المجمع المسكوني الأول عام ٣٢٥ محاولة الاتفاق على عقيدة مسيحية واحدة) من النادر أن نقول أنه طريقاً مستقيماً (أى أنه كان كله طريق انحراف وأهواء ومصالح سياسية..).

(٣) إن عقيدة التعليث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي لم تعكس بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يتعلق بطبيعة الله لقد كانت على العكس من ذلك انحرافاً عن هذا التعليم ولهذا فإلها تطورت ضد التوحيد الخالص...

<sup>(</sup>١) من الفرق النصرانية القديمة التى أنكرت صلب المسيح:الباسيليديون والكورنتيون والكاربوكرايتون والساطرينوسيه والماركيونيه والماركيونيه والماركيونيه والماركيونيه والماركيونيه والمارسيونيه والمارسيونيه والمارمسيون، والدوسسيتيه والمارسسيونيه والمنانطانياتيه والهرمسيون.ومن أهم الفرق المنكره لصلب المسيح -الباسيليديون الذين نقسل عنسهم مسن "سسيوس" (٢) كتاب ابن الإنسان ترجمة عادل زعتر.

(٤) وإن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العقيدة أما التثليث فإنه انحراف عن القاعدة لذلك نجد من الصواب أن نتكلم عن التثليث باعتباره حركة متأخرة ظهرت ضد التوحيد بدلاً من اعتبار هذا الأخير حركه دينيه جاءت لتقاوم التثليث.

(٥) إن أغلب المسيحيين لم يقبلوا التثليث ونجد ترتليان(٢٠٠٥م) الذي كان أول من أدخسل تعبير التثليث في التفكير المسيحي مسئولاً عن الفقرة التي يقول إن في أيامه كان غالبية السشعب ينظرون إلى المسيح باعتباره إنساناً Pacyclopedia Americlana, 1959 27 P 294.

لقد كانت مسيحية التوحيد- كما قال الكاردينال داين لو- سائدة خلال القرن الأول ف القلس وفلسطين حيث عاش بقية الحواريين وأتباع المسيح مثل بطرس ويوحنا ويعقوب وكانت سائدة في أماكن أخرى وجد فيها بولس مقاومات عنيفة لمسيحيته السصليبية مثل أنطاكيسه، غلاطيه، كورنثوس، كولوس، روما.

إن الكتاب المقدس لم يقل بذلك، كما أن يسوع فكر فى نفسه كزعيم ديني هو المسيًا وليس كإله وبالمثل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد إنسان إذ لو كان عند أي من بطرس أو يهوذا أية فكره عن أن يسوع إله لما كان هناك أى تفسير معقول لإنكار بطرس ليسوع وما كان هناك تبرير لخيانة يهوذا ، إن الإنسان لا يمكن أن ينكر أو يخون كائناً ألهياً له كل القوى (فإلهم على الأقل يعلمون أنه حتى لو كان ماضياً فى حطته المزعومة للصلب باختياره ولكنه كان قادراً على حمايتهم فكانوا فى هذه الحالة سيكونوا فى أمن وسكينه) .

إن الحقيقة المزعومة عن أن يسوع مات من أجل خطايانا وبمذا وقانا لعنة الله. إنمـــا هــــى مرفوضة قطعاً. إن الله يجب أن لا يعرف عن طريق اللعنة بل عن طريق الحلم والمحبة .

﴿ وَمُصَدَّقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ أَبْيَنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ آلَى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٥٠) سورة الماسدة. ﴿ وَمُصَدَّقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نَبْيَنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ آلَى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٥٠) سورة الماسدة. ﴿ وَمُصَدَّقًا لَمّا بَيْنَ يَدَيُ مِنَ التُوْرَاةِ وَلِأُحِلُ لَكُم بَعْضَ الّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُ مُ فَقَعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٥٠) سورة آل عسران. ﴿ لَن يَستَتَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُسُونَ عَسْداً لَلْهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَستَتَكِفُ عَنْ عِبَادِتِهِ وَيَستَكُبُو فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعَ ﴾ (١٧٦) سورة الساء. ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنُونَ لِي بَحَقً إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيقٍ وَلاَ اللّهُ قَالَ اللّهُ إِلاَ الْحَقِ إِلَى الْمُعَلِّ إِلَى اللّهِ إِلاَ الْحَقِ إِلَى الْمُعَلِّ إِلَى الْمَعَلِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَلِمْتُهُ الْقَامَا إِلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَكَلِمْتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى اللّهُ وَكَلِمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى اللّهُ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى اللّهُ وَكَلِمَتُهُ الْقُاهَا إِلَى اللّهُ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَا لَهُمُ اللّهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى اللّهُ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى اللّهِ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى اللّهُ وَكُلِمَتُهُ الْفُولُولُ اللّهُ وَكُلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى اللّهُ وَكُلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلِمَالُولُ اللّهُ وَكُلِمَا اللّهُ وَكُلِمَتُهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلِمَتُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُولُولُ اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعَال

مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ فَلاَئَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِلَمَا اللّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى باللّه وَكِيلاً﴾ (١٧١) انساء.

يقول الإمام بن القيم: ولما أحد دين المسيح التيكلا في التغيير والفساد اجتمعت النسصارى عدة بحامع تزيد على ثمانين بحمعاً، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن - يلعن بعضهم بعضاً حتى قال فيهم بعض العقلاء. "لو احتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليسه لتفرّقوا عن أحد عشر مذهباً". ولو عقلوا لكان ينبغي لهم ألا يحملوا صليباً ولا يمسّوه بأيسديهم ولا يذكروه بألسنتهم وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره ولقد صدق القائل "عدو عاقل خير من صديق أحمق" لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاحتهدوا في ذمه وتنقسصه والإزراء به، والطعن عليه. وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود، وتنغير الناس عنهم وإغسراءهم بحمة من النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير.

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب حار بحرى تعظيم قبور الأنبياء ، فإنه كان قبر المسيح وهو عليه، ثم لما دفن صار قبره فى الأرض، وليس وراء هذا الحمق والجهل حمق، فيان السحود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك، بل من أعظم الشرك، وقد لعن إمام الخلفاء وخاتم الأنبياء (صلى الله عليه وسلم) اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مسساحد. وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور، واتخاذها مساحد.

ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب، لاتخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه. فــــإن قلـــــتم: الصليب من حيث هو يُذكّر بالصليب الذي صُلب عليه إلهنا.

قلنا: وكذلك الحُفَر تُذكِر بحفرته - أى التي دفن فيها - فعظَّموا كل حفرة، واسجدوا لهــــا لأنحا كحفرته أيضاً بل أولى - لأن حشبة الصلب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة.

ثم يقال: اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهـــود لمـــسهم إيــــاه وإمساكهم له. ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي.

فإن قلتم: منع من ذلك مانع العداوة (أى الألهم أعداء لنا!!!)، فعندكم أنه هو الذى رضى بذلك واحتاره. ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه، فعلى هذا فينبغي لكم أن تمشكروهم وتحمدوهم، إذ فعلوا مرضاته واختياره الذى كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سحن إبليس، فما أعظم مِنَّة اليهود عليكم وعلى آبائكم، وعلى سائر النبيين من لدن آدم الكيلا إلى زمن المسيح.

ومن العجب العجاب ألهم يذكرون فى الأناجيل أن المسيح الطّيّة ركب الحمار عند دخوله المدينة وبين يديه الصبيان ينادون "مبارك الآتي باسم الرب .. و لم يقولوا مبارك الرب نفسه ... وعلى فرض صدق هذه الرواية فهم لا يقولونه أن هو الرب أو الإله ولكنهم قالوا الآتي باسبم الرب... وهذا الموقف يعتبره النصارى موقف تعظيمي ووصفوه بأنه (دخول الملك المنتصر!!!) رغم أنه بعدها اختفى عن الأنظار ثم قالوا أنه قبض عليه وصلب !!.

و يلفت الإمام القراف- نظر إخواننا النصاري بخصوص هذا المشهد فيقول: فركب "عيسى التَلِينُ" الحمارَ في حال تعظيمه وركب الصليب في حال إهانته ... فينبغي لهم أن يعظموا الحمير ويضمخونها بالعبر ولا يركبونها صيانة لمركوب المعبود من ملابسة العبيد ، وهي أفسضل مسن الصليب لأنه حيوان والصليب جماد .. وأين آثار السعادة (ركوب الحمير وهو مكرم) من آثار هؤلاء الذين تركوا المعقول والمنقول فيقول: النصارى يقرأون بعد الفطـــر بجمعـــتين تــــسبيحة مشهورة عندهم وهي صلبوت ربنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت، وانطفأت فتن الــشيطان ودرست آثارها . وهل هؤلاء النصاري إلا هزء للصاحكين فأي موت بطل في العالم ؟ وأي فتنه انطفأت ودرست فما زال اليهود والفرس والجوس وعبدة الأوثان وأنواع الضلال من العالم. بل ازدادت والضلالات وكثر الكفر والجهل والعناد بوجودهم (أي النصارى بفكرهم المتحلل) بين أظهر العالم ولم يظهر من ولد آدم لهم شبيه فيما هم عليه من خلط الكفر بالجنون ويقول: ألهم يقرءون يوم الأحد من الصوم التسبيحة المشهورة وهي أن المسيح هو الذي أنقذ رعيته من الفتن، وغلب بصومه(!) الموت والخطيئة ويغفلون عن كون الناس يموتون إلى الأبد، وأن المقابر تعمر، وأن المنازل تخرب والعصاة والطغاة أكثر من أن يحصوا وهم أكثر العالم- ولكن شغل النصارى بالعناد منعهم من الاطلاع على أحوال العالم وحسّرهم على الكذب (الذي أحلَّه مقدم شيعتهم ورئيس ملتهم- بولس) .. والعجيب أنك ما إن تقابل أحد الأخوة من النصاري وتسأله عـــن تفسير ذلك وكيف أن المعصية مازالت مستمرة وأن إبليس يمرح ويرتع في كل أنحساء العسالم وأكثرهم الغرب المسيحي أمام الأعين فإذا به يخبرك بلا وعى– وبكلام حفظه دون أن يفهم ما يقول- فيقول لك أن إبليس قبل صلب المسيح كان حراً طليقاً ولكن بعد صلب المسيح أصبح مقيداً الآن .والعجيب أن رؤيا يوحنا تخبرنا بأن يسوع سيأتي في يوم الدينونة ويقيد الشيطان – أى أنه كان طليقاً بعد صلب الرب يسوع - والذى قالوا أن يسوع قد قسضى عليه على

الصليب، وقال آخرون أن يسوع قد قيده على الصليب !!! ومسن العجيسب أن النصوص اليوحناوية والبوليسية تقول أن الرب كان قد قيد إبليس والملائكة الذين عصوه بسلاسل أبديسة قبل نزول المسيح وصلبه!!.ولا ندرى أين الحقيقة، وإن سألت أحدهم. تمرب من الحديث ويتركك وأنت تضرب كفاً على كف.

ثم يقول الإمام: يقرأون بعد كل قربان: ياربنا يسوع الذى غلب بوجهه الموت الطاغي وهم لا يشعرون أن الموت أول ما بدأ به عندهم وبأمه وجميع أصحابه وجميع النصارى إلى أن تقسوم الساعة ولكنهم معذورون لعدم العقل وليت شعري كيف يذهب الوجمع المسوت وهمو أول مقدماته، وإنما يذهب الشئ بما ينافيه (أى كيف يصورونه منتصراً على الموت وهو يصرخ ويتالم).

ونعود للإمام ابن القيم حيث يقول: المقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه، وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية وأن دين الأمة الصليبية، مبئ على معاندة العقول والشرائع، وتنقص إله العالمين بالعظائم، فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة.

فيا للعقول! كيف حال هذا العالم الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة التي دفن فيها الإله؟ ومن كان يدبر أمر السموات والأرض؟ ومن الذى خلف الرب سبحانه وتعالى فى هذه المدة ؟ ومن الذى كان يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو مدفون فى قبره؟ ويا عجباً! هل دفنت الكلمة معه، بعد أن قتلت وصلبت؟ أم فارقته وخذلته أحوج ما كان إلى نصرها له، كما خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت قد فارقته وتجرد منها؛ فليس هو حينئذ المسيح. وإنما هو كغيره من آحاد الناس. وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به، ومازجت لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت، ودفنت معه. فكيف وصل المحلوق إلى قتل الإله، وصلبه ودفنه؟ ويا عجباً! أي قبر يسع إله السموات والأرض؟ هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون... الحمد الله، ثم الحمد الله تعالى، الذى هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله... يا ذا الجلال والإكرام، كما هديتنا للإسلام أسألك أن لا تترعه عنا، حتى تتوفانا على الإسلام.

أعُسَّادَ السمسيِسِحِ لَنا سُسسِوَالُّ إِذَا مَساتَ الإِلسَةُ بِصُسْنِعٍ قَسومٍ وَحَسلُ ارضِساه مسا كالسسوة مئة ؟

ثريسة جسسوابة مِمَّن وَعَساهُ أَمَّاتُسُوهُ فَمسا هسنَا الإلسة ؟ فبشراهُمْ إِذَا نالُسوا رضسساهُ

وَإِن سَخِطَ الَّالِي فَعَلُسُوهُ فِيهِ
وَهَلْ بَقِيَ السَوْجُسُودُ بِلاَ إِلْسَهُ
وَهَلْ خَلَت الطَّبِاقُ السَّبْعُ لَمَّا
وَهَلْ خَلَت الطَّبِاقُ السَّبْعُ لَمَّا
وَكَيْفَ تَخَلَّسِتِ الأَمْلاَكُ عَنْهُ
وَكَيْفَ اَخَلَّسِتِ الأَمْلاَكُ عَنْهُ
وَكَيْفَ اَطَاقَتِ الْحَسْبَاتُ حَمْلَ الْسِيطُ الْمُلاَكُ عَنْهُ
وَكَسَيْفَ دَلَا الْحَسَدِيدُ إِلَيهِ حَثَى
وَكَسَيْفَ دَلَا الْحَسَدِيدُ إِلَيهِ حَثَى
وَكَسَيْفَ دَلَا الْحَسَدِيدُ إِلَيهِ حَثَى
وَكَسَيْفَ دَلَا الْحَسَدِيدُ إِلَى حَسَاهُ
وَهَلْ عَادَ الْمَسِيحُ إِلَى حَسَاةً
وَهَلْ عَجَبًا لِقَيْرٍ ضَمَّ رَبِاً
اقَامَ هُنَاكَ تِسْعًا مِنْ شَهُ وِدِ
وَشَقُ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيسِراً
وَشَقُ الْفَرْجَ مَوْلُودًا صَغِيسِراً
تَعَالَى الله عَنْ إِفْسِكِ النَّصَسارَى

أعُبّادَ السصليسبِ ، لأَى مَعْسَىٰى وَمَلْ تَقْضِى العقسولُ بَقْيْرِ كَسْسِ إِذَا رَكِسَ الإِلسَّهُ عَلَيهِ كُرْها فَلَاكَ المُرْكَبُ المُلْعُونُ حَقَا يَهَسَانُ عَلَيْهِ وَبُ الْخَلقِ طُسراً فَسَانُ عَلَيْهِ وَبُ الْخَلقِ طُسراً فَسِانُ عَظَمْتَهُ مِنْ أَجْسَلِ أَنْ قَل فَسِانٌ وَلَيْنَا فَقِسدَ الصليبُ ، فسانٌ رَأَيْنَا فَهَسلاً للقبورِ سَجَدْتَ طُسراً فَهَسلاً للقبورِ سَجَدْتَ طُسراً فَهَا عَبْدَ المسيح أَفَى فَهَسلاً

فَقُسُومُهُ إِذا أَوْهَتْ قُسُواهُ سَمِيعٍ يَسْتَجِبُ لِمَن دَعَاهُ ؟

ثَوَى تَحت الثُّرَابِ، وَقَسْ عَلاَهُ

يُنَبِّرها ، وَقَسْ شَمْرَتْ يَسْدَاهُ
بَصْرهم ، وَقَدْ سَمِعُ وا بُكاهُ ؟

إله الحق شد عَلَى قَفَاهُ ؟

لِهُ الحق شد عَلَى قَفَاهُ ؟

وَطَالتَ حَيْثُ قَدْ صَفَعُوا قَفَاهُ ؟

وَطَالتَ حَيْثُ قَدْ صَفَعُوا قَفَاهُ ؟

وَطَالتَ مَيْثُ بَطْنٌ قَسْ خَوَاهُ

لَذَى الظُّلُمَاتِ مِنْ حَيْضٍ عَذَاهُ

وَعَيفا ، فَاتِحَا لَا لَسِينِ فَاهُ

بِلاَزِمٍ ذَاكَ ، هَلَ الْسِيرَة ؟

بِلاَزِمٍ ذَاكَ ، هَلْ هَذَا إلْكَ ؟

سَيسالُ كُلُّهُمْ عَما افْسِراهُ

سَيسالُ كُلُّهُمْ عَما افْسِراهُ

يُعَظِّمُ أَوْ يُقَبِّحُ مَنْ رَمَاهُ ؟
وإخْرَاقِ لَهُ ، وَلَمِن بَغَاهُ ؟
وَقَلْ شُلْتُ لِتَسْمِو يَدَاهُ
فَدُسْلُهُ ، لا تَبْسُهُ إِذْ تَرَاهُ
وتَعْبُدُهُ ؟ فَإِلْكَ مِنْ عِدَاهُ
حَسوى رَبُّ العِبَادِ وَقَدْ عَلَاهُ
لَهُ شَكْلًا ۚ تَذَكّرُنَا سَنَاهُ
لَطَمُ القبرِ رَبِّكَ في حَشَاهُ ؟
لِعَمْ القبرِ رَبِّكَ في حَشَاهُ ؟
لِعائِمُهُ ، وَهَاذًا مُنْتِهِاكُهُ

\*\*\*\*

## الكزء الثانج

# عرض وتحليل سريع نعتاب جورج بوش (الجد) كتاب (محمد مؤسس الديانة الإسلامية) كتاب (الكفارة)

وقبل أن نختم حديثنا هذا عن عقيدة الصلب والفداء (الكفّارة) أترك واحداً من علمائهم وهو حورج بوش الجد الأكبر لعائلة بوش الحالية..وكان حسب وصفهم له: بارعاً في دراســة الأديان وواعظاً ومناظراً وأستاذاً للغة العبرية ودارساً للآداب الشرقية وقـــد عمـــل ف حقـــل التدريس في حامعة نيويورك- مما مكّن له الاطلاع على الأصول العبرية وغيرها للكتاب المقدس بشقيه (العهد القديم- التوراة وملحقاتها بصفة خاصة - والعهد الجديد (الأناجيل وملحقاتها) -وكان راعياً لإحدى الكنائس في - آنديانا بولس - وله قائمة مؤلفات في هذا المجال معظمها في دراسات الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي، وهو صاحب الكتاب الشهير (محمد مؤسس الديانة الإسلامية) الذي قاموا بنشره للإساءة للأمة الإسلامية ورسولها محمد صلى الله عليـــه وسلم - وكما هو واضح ومعلوم لديهم أنه يريد الإساءة - رغم ذلك سيجد القـــارىء أنـــه يمدح النبي محمد ويصفه في أكثر من مكان في كتابه هذا: أنه رسول مؤيد من الله أرسله لتأديب الطوائف المسيحية المنحرفة..وقد قمنا بمناقشة الكاتب والكتاب في مكان آخر..ولكن ما يهمنا الآن هو عرض فكره عن عقيدة قومه التي يدينون ها- والتي ناقشنا طرفاً منها في هذا الكتاب --وهو قد عاش في الفترة (١٧٩٦–١٨٥٩م) وهــو يحكـــي في ص١١٠ ويقـــول: ورغـــم أن المسيحيين-على وفق قوانين الإمبراطورية-(وهو يقصد الآباء الأول أيام الإمبراطورية الرومانية) لم يتعرضوا للإضطهاد، إلا أنه منذ هذا الوقت فصاعداً زاد انحرافهم وارتدادهم (ومعني الردة هو الكفر-كما هو معلوم لدى جميع الطوائف والملل).

ثم يقول: لقد تخلت الكنيسة التى لم تصبح جديرة باسمها عن عقائد الكتساب المقسلس (المسيحي) وأخلاقياته فأصبحت على وشك التخلى عن المسيحية، لقد دخلت التحريفات القبيحة والخرافات فى الكنيسة وبلغت مبلغاً كبيراً حستى انفسصل لسوثر – وغسيره مسن

الإصلاحين عما أسموه - مجتمعاً معادياً للمسيح .ويقول: في هذه الفتسرة ساد تسوقير القديسين والشهداء وبذا ازدهرت العبادة الوثنية ممثلة في عبادة الصور والبقايسا الأثريسة المقدسة، كما ساد توقير العذراء مريم توقيراً عبادياً وساد الاعتقساد في الأعسراف وعبسادة الصليب وأصبح كل هذا راسخاً مؤصلا. وبذا اختفى رونق الإنجيل وقل بحاؤه وعاني مسن كسوف مظلم وضاع جوهر المسيحية في خضم الطقوس التافهة والخرافية (مازال الحسديث لحررج بوش حرفياً.) ثم يحكى بعدها . (وقد أدّت نزاعاتهم - يقصد مجامعهم - وما حسدث فيها من مهازل في إقرار هذه العقيدة وإصدار أماناتهم). ويقرل: قد أدى هسذا إلى إربساك العقائد المسيحية العظيمة وإغراقها في دقائق ميتافيزيقية ومصطلحات مدرسية ، فلم تعد السيحية - فمج حياة ، ولم يعد ينظر إليها بوصفها طريقاً وحيداً للخلاص.

ثم يعيب على ما يسمونه بالمجامع وتلطيخ الدماء المسيحيَّة بدماء عدد من أتباع أستقف منافس. إلى أن قال ص١١٢: وبدا أن الردة عن الدين الصحيح قد انتشرت انشارا واسعاً-وبدا أن هذا الأمر في حاجة إلى حكم يأتي من السماء - بالنظر إلى الحالــة البائـــسة الـــتى وصلت إليها المسيحية – في الفترة التي سبقت ظهور محمد ﷺ.. ثم يقول: فإننا نكون مهيئين لقبول حكم الله بالسماح لهذا البلاء الكثيب بالظهور(يقصد الإسلام) أثناء هذه الأزمة التي آلمت العالم (مازال الحديث لجورج بوش) ويكمل:يقول "بريدو": أخيراً فقد الله صبره، فقد طالت معاناته (أى من ردة النصارى) فبعث الله العرب والمسلمين ليكونوا أداة سخطه ليعاقبهم (أى المسيحيين) لهذا فقد جاء محمد ﷺ ليصحح لهم تحريفاتهم ويردهم عن كفرهم وانحسرافهم.) هكذا بنص الكاتب"بوش" ثم يقول: لقد رأى الله بحكمته الكلية !! أن يظلوا حتى يومنا هــــذا يئنون تحت الاضطهاد المحمدي (وبعد قليل سيحدثنا عن قمة التسامح التي يمثلها الدين المحمدي) مع ملاحظة أنه يقول رأى الله بحكمته. ولا أدرى كيف يكون حكيماً وهو يرسل نبي دعــــى (يدعى النبوة، ويتركه على ذلك الادعاء الذي يسيء إلى قدسبة الله. وإلى حكمته)-كما نقول نحن وهم: أنه من المكن أن يرسل الله ظالمًا على ظالم ولكن لا يترك هذا الظالم دون عقـــاب. كما أنه لا ينصره ولا يؤيده إذا ادعى أنه رسول الله ونهيٌّ من عند الله). بل بعرف أهـــل الكتاب - ونصوصهم تشهد بأنه يقتل ذلك النبي : (إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلمـــا و آلهة أخرى لم تعرفها و نعبدها\* ٣ فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم لأن الرب إله كم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إله كم من كل قلوبكم و من كل أنفسكم و واء الرب إله كم تسيرون و إياه تتبدون و وصاياه تحفظون و صوته تسمعون و إياه تعبدون و وسه تتصقون و وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء السرب إلهكسم) تت ١٣٠: ١-... وهذا ما يقوله تاريخ أدعياء النبوات لديهم.. فكيف بمحمد وهو يدعى أنه نسي ورسول من عند الله.. ثم يزدهر دينه ويعلو ويجوب الآفاق إلى هذه الفترة من الزمن وإلى الآن ورسول من عند الله.. ثم يزدهر دينه ويعلو ويجوب الآفاق إلى هذه الفترة من الزمن وإلى الآن ولكنه يعلى الكاتب ناسباً إلى الله الحكمة.. وعمد ليس بظالم أرسله الله لتأديب ظالم.. ولكنه يدعى النبوة.. و(من ثمارهم تعرفوهم كما قال عيسى عليه السلام).. وأي ثمار أعظم من ثمار عمد ودعوته إلى كل مكارم الأخلاق كما يعترف هو بنفسه في كتابه.. وكما قال له ربه وسالته وروالله يقصمك من الناس) إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ وإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْغَى الله والمحابه حلوا ظهري للملائكة وأصبح يسير رسالته وسط المنافقين ، والكافرين ، وأهل الكتاب وصدق الله في وعده و لم يتمكن من قتله احد والأمر على خلاف ذلك مع عيسى بن مرم الذي تمكنوا منه وصلبوه حكما يعصول كتاهم وكان بالأولى أن ينطبق على محمد الله نص المزمور: يوصى بك ملائكته ليحفظوك ، ولكن المسلمين يرفضون هذا المبدأ من التمسح والتلفيق.

ثم نعود للكاتب حيث يؤكد في ص 2 2 1 خطأ الذين يدعون أن هذا القرآن وهذا التشريع ليس من عند الله أو أنه من عند محمد ولكنه أخذه من بحيرا الراهب (سرجيوس) وقد كان عمد ابن ثلاث عشره سنه فيقول: هذا رأى لا يصدق.. ويقول في ص ١٦٢: ففسي غيساب أسباب بشرية كافية لتفسير هذه الظاهرة (الوحي بالقرآن) لابد أن نعترف بسأن الله أراد هسذا وبتعبير آخر لابد أن نعترف بأن الله تدخل ليتم هذا الأمر (انتشار الإسلام) فالعقل والوحي كلاهما يعلماننا أن نعترف بيد الله سبحانه تحرك الأحداث لعقاب المذبين — كما سماهم هو من قبل (المحرفين لدينهم وعقيدهم). (مازال الحديث لساوش)، وفي ص ٢٦٠ بعد أن كان أطلق على محمد بأنسه إنسان الخطيئة نسمعه هنا يقول: لكننا لا نملك برهاناً يقنعنا باعتبار محمداً الله يسستحق أن نطلق عليه لقب عدو المسيح أو المناهض له (١٠)

<sup>(</sup>١) وأرجو من القارىء أن يراجع كتابنا عن نبوءة دانيال – وفيها البحث التام والخطير عن إنسان الخطية ومن هسو؟ من أقوال كافة طوائفهم وعلمائهم – ولتتيقن تمام اليقين بأنه ليس محمد ﷺ وسوف تجد مفاحاًة تسذهلك – عزيسزى القارىء.

ونعود فنقول: فالكاتب "بوش" الجد يناقض أقواله تحت تأثير انبهاره بالحق وبمحمد الله والمترافه باغراف كنيسته واتجاهها للوثنية. بل إنه وصل في هذه الصفحة أيضاً إلى رأى كثير من المفسرين البروتستنت للنبوءات ، وأن هذا اللقب (عدو المسيح) ربما كان ينطبق على هذا النظام من السيطرة الكنسية (الاكليريكية) الذي مارسته هيراركيه روما طويلاً (كنيسة روما القائدة والزعيمة والمتحدث الرسمي باسم المسيحية) والذي حددته النبوءة (راجع كتابنا عن النبوءات) على وفق مصطلحها بألف ومائين وستين عاماً ٢٦ ١ ...فهو كما ترى – عزيري القرارئ ويعتبر المباباوات وكنيسة روما ألها هي على الحقيقة (عدو المسيح وإنسان الخطيئة)

ثم يقول في ص١٨٣: لقد راح محمد يدعو إلى - إحياء العقيدة الصحيحة القديمة ليرسخها من جديد - وذلك بالدعوة لتطهيرها من وثنية العرب - وتحريفات اليه ود والنصارى - (هكذا بالنص - ومازال الحديث لحورج بوش). ويؤكد "بوش" ما قاله النبي محمد الله من أن كتابي (العهد القديم والجديد) كانت في الأصل وحيّاً من الله إلا ألها حُرِّفت - ويا للخج ل!! بعد ذلك - وأن النسخ الموجودة الآن غير جديرة بالتصديق أبداً (هذا قول حورج بوش بنصه). ويكمل قائلاً وبالتالي قلما(نادراً) يقتبس منهما القرآن (يريد أن يقول أن القرآن لا يقتبس من مقدسه!).

ثم يكمل حديثه: ونورد فيما يلي قبساً يبين للقارئ إلى أى مدى كان \_يقصد محمد الله الكتب معيد العقيدة الأولى الصحيحة \_ يصب توبيخاته على رءوس أولئك الذين زيفوا الكتب السابقة وشوهوها. وذكر شواهد من القرآن ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِلِ وَتَكُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٧١) سورة آل عمران..

ثم يشرح بعد ذلك طريق حفظ القرآن وقدسيته. ونكمل تلك التفاصيل ف بحنسا عسن الكتاب في مكان آخر. وكيف يصف محمداً بأنه: كان محمد يدعوا بلا هوادة أو مجاملسة أو مداراة (حسب قوله) ثم يعود ليذكر ما تكتبه الأناجيل عن خضوع عيسى العجيب وقولسه أعطوا ما لقيصر لقيصر . ودفعه الجزية والضرائب حدون تردد بل وموافقته على قتسل هؤلاء الملوك للثوار الصالحين (اقرأ لوقا۱/۱-٥ كمثال) (وهو يريد أن يقول أن محمداً نسشر الدعوة كاملة دون نقص أو تحريف أو خوف من سلطان حلافاً لما حدث لعيسى ومصدقا لنبوءة المسيح عن محمد ملى شمى بس (البارقليط): أن القادم سيحبركم بكل شيئ.

ويعود الكاتب مره ثانيه للحديث عن محمد (الذي سماه مسن قبسل دَعِيساً) فسإذا بسه ف ص ٢٠٤ يقول عنه: إنه يدعو للإسلام لأنه مكلف بدلك (إذن من الذي كلفه وهو من قبل قد وصفه بأنه الله الذي أرسله وكلفه) ويؤكد على هذا الموقف الإيماني القوى محمد فيقول: إنه مكلف بذلك وليس لأنه يقصد كسب قلوب سامعيه — فهو لا يطلب تعويضاً أو مكافأة على دعوته هؤام تسالهم خرجًا فَحَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ له (٢٧) سررة المومنون. ويقول: لنقرأ في القرآن قوله هؤواضير ومَا صَبْرُكَ إلا بالله ولا تحزن عَلَيْهِمْ وَلا تَكُفُو فِي صَيْقٍ مُمَّا يَمْكُسرُونَ له (٢٧) سررة النحل - هولا يَعْزُنك الله يَسْرَعُونَ فِي الْكُفُو إِنَّهُمْ لَن يَصُرُواْ اللَّهَ شَيْعًا يُريدُ اللّه أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ له (١٧٢) سررة ال عمران (هذا نقله هو).

ثم يقول (خاصة أن النبي كان يسلك مسلكاً وقوراً تقيّاً في هذا الوقست بالإضافة إلى مجادلاته ومناقشاته المتسمة بالهدوء والوقار (وأرجو من القارئ أن يقف على قوله: أن النبي الله الله مسلكاً وقوراً تقياً):

ولا أدرى كيف يصف "بوش" النبي محمد الله أنه كان وقسوراً تقيسساً ، ويضيف في ص١٥٥ قوله (..لذا فإن أخلاقه ظلت فوق مستوى الجنس البشرى..) وفي ص١٥٩ يقول: (لكن لاينبغي أن نقسوا في حكمنا – دون مبرر – على صفاته الخلقية ، إننا نظن أنه من غسير المحتمل ألا تكون تصرفاته طيبة ، وطبيعية ، ومتفتحة ، ونبيلة ، وحذابة ، وربما عظيمة متسمة بالشهامة ، وسعة الأفق).وفي ص٣٥ يقول: ( بالإضافة لهذا فقد شرفه (الله) بعدة مزايا فوق بقية الجنس (البشرى) ليكون أكمل الخلق...). ثم بعد ذلك كله يسميه إنسان الخطيئة – وكتبهم مليئة بالإساءات لنبي الله عيسى المحليظ (راجع بحث يسوع بلا خطيئة). والعجيب أن جورج بوش في ص٧٠ ٢ يدعى (متناقضاً): أن الله أرسله (أى محمد) نبي مكلف بفسوض العقيدة الصحيحة؛ بقوة السيف !!! وهذه الفرية لا نفاجاً كما – ولكن العجب أنه يشهد بلا تسردد بأنه مكلف – أى من الله – كما قال من قبل !! بفرض العقيدة الصحيحة !!!. فهل هنذا بأنه مكلف أنه نشر العقيدة بالسيف أم لا – فهذا بحال نناقشه في كتابنا "بل أوك ك هسم الظالمون". وهاهو "جوستاف لوبون" أعظم كاتب لديهم في كتابنا "بل أوك سك الظالمون". وهاهو "جوستاف لوبون" أعظم كاتب لديهم في كتابنا "بل أوك سك الطالمون". وهاهو "جوستاف لوبون" أعظم كاتب لديهم في كتابنا المناخم (حضارة العسرب)

يقول ((والدين الإسلامي هو من بين الأديان التي لم يقم على العصبية وإشهار السسيف في ذروة بداية الدعوة الإسلامية زمن النبي الإنساني 紫)).

والعجيب أن حورج بوش نفسه في الصفحة الثالثة ص ٢٠٨ يقول عن محمد (الإزالت دعوته تسود لقد أصبح أكثر شعبيه، وازداد انتشار عقيدته وتحلق المهتدون حوله!! (الحيط أنه لم يقل الضالون) ثم يقول: وقد الإحظ حيبون أنه ((لقد رضى محمد علله بمن تحلق حوله مسن جموع الموحدين!! الذين وقروه بوصفه نبيًا وكان يزيد من طاقاهم الروحية!! (ولم يقل الشيطانية) بما يوحى !! إليه من القرآن الكريم بين الحين والحين)... ويقول "بوش" مؤكداً أن نبينا محمد مله مكتوب عند أهل الكتاب في التوراة وأيضاً الإنجيل. وإن نبوءات اليهودية والمسيحية كما يقول تؤكد أن نبينا محمد الله ((سيناطح جند السموات)) وأنه هو النجم إذا هوى..رغم أنه في مواطن أخرى يقول أنه دَعي ثم يعود في مكان آخر ص٣٥٣: والحقيقة أن ما حققه نبي الإسلام الا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان يخصهما برعاية خاصة فالنجا والامناص حققه محمد الله كان يعمل في ظل حماية الله ورعايته. والاشك أنه يجب علينا أن ننظر الإسلام في أيامنا هذه بوصفه شاهداً قائماً ينطوي على حكمة غامضة الله سبحانه الا نسدرى مغزاها. حكمة لا تفهمها عقول البشر!!) وكما يقول المعلق: أن هذا يجعلني أن أهتف مسن أعماق قابي (الإ إله إلا إله إلا الله محمد رسول الله).

ويقول في ص ٢٥٤: لقد مجده أتباعه لتقواه وصدقه وعدالته وتواضعه وإنكاره لذاتسه. الهم لايساورهم أدين شك في أنه نموذج كامل للإيمان والصدق. ويؤكد هـو أيـضاً في صفحات تالية أنه كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه ويذكرنا بما حدث للنبي العظيم في غزوة أحد والأحزاب ثم يعلق (لولا لطف الله ورعايته فنحن إزاء قائد أصيب قائد لم يستطع الصلاة إلا جالساً لفرط ما أصابه من الألم - ونحن إزاء قوة خيًّاله معادية فوق الجبل بينمسا النبي ومن معه في الشعب محاصرين ونحن إزاء إشاعة قوية بمقتل النبي على الأدبار ثم يسأل ويقول: كبير في أتباعه ومع هذا أسرع أبو سفيان عائداً بجيشه وكأنه يولي الأدبار ثم يسأل ويقول: ما تفسير بشرى إلا أن نقول قَدَّر الله وما شاء فعل (هكذا النص). ثم يعلق على غزوة الأحزاب يقول (وسواء كان انسحاب الأحزاب عن المدينة (المنورة) بتدبير

بشرى أو بتدبير إلهى فمن المؤكد أن قريشاً تَخَلّت عن كل أملٍ فى وضع لهاية لقوة السنبي المتنامية (لاحظ تكراره لكلمة النبي) فلم يعودوا مسن الآن فسصاعداً يرسسلون الحمسلات العسكرية ضده.

ثم يؤكد على معجزات النبي فى غزوة بدر مثل: (١) أن الكفار رأوا المسلمين أكتر مسن الحقيقة بمقدار الضعف. (٢) حفنة الرمل والحصى التى قنفها النبي الله فى بداية المعركة. (٣)يقول: نعلم أيضاً أن الله أرسل لرسوله عوناً فى البداية ألف ملك بعد ذلك تلاث آلاف ملك رعوسهم. وعلى رأسهم حبريل ثم يقول: رغم أن المسلمين حاربوا بشجاعة ونسبوا النصر لأنفسهم (هو يريد أن يقولها صريحة أن النصر كان من عند الله)..

وتقدمه وسلطانه غير كاف (أي من الطاعنين على الإسلام) وإذا كانت الأسباب الدنيوية التي عادة ما يجرى إيرادها لشرح النجاح المذهل الذي حققه الادعاء الإسلامي لازالت تبدوا غــــير كافية، وإذا كانت أعظم (أو أكبر) ثورة على الإطلاق واجهت الكنيسة المسيحية تبدو معضلة لا حل لها. فلِم نتردد في أن نعزو هذا مباشره إلى الله ومشيئته. وبذا نجد الحل الذي يُفَـــسِّر كل هذه الأسرار؟؟. ثم يكمل: لماذا نحن تواقين للهرب من الاعتراف بالتدخل الإلهي في قيام هذه الهرطقة (يقصد الإسلام) التي هي رأس الهرطقات؟ (ثم يؤكد على نبوءة محمد مـــستدلاً بنبوءات العهد القديم والجديد.. ومؤكداً على ألهم أشاروا إلى النبي محمد قسائلاً: وإن صبح تفسيرنا لنبوأتي دانيال ويوحنا وحقيقة تاريخية تشهد بظهور الإسلام وانتشاره.. (وهذا حَرْيَــــأ على معتقده واقتناعه أن الكتب المقدسة لديه تنبأت بمحمد ﷺ وأنه مرسل من عند الله لتأديب النصاري الذين حَرَّفوا كتبهم وحَرَّفوا عقيدتهم. وحديث النبوءات هذا الذي يؤكـــده المؤلـــف سنتحدث عنه ونناقشه بماله وبما عليه في موطن النبوءات.. مع تحفظنا على اعتقاده أن دين محمد سينتهي بعد أن تعود النصرانية إلى دينها الحق قبل تحريفه (هذا هو ملخص معتقــــده.) ورغــــم اعتراضنا عليه.فهذا لا يهمنا هنا في بحثنا لأن هذا هو رأيه الشخصي وهو مثير للسخرية..حيث بدخولها في الإسلام الذي يهدم ما يسمونه عقيدة الصلب والفداء والكفارة - والتي سيهدمها الكاتب نقسه - بعد قليل - بأسلوب منطقي - في مؤلفه الخساص (الكفسارة والمستفاعة في عقيدتي) لنفس المؤلف حورج بوش.. وحديثه نفسه يؤكد ألهم لم يعودوا إلا بعد أن يدخلوا هم

فى الإسلام.. لأن أساس الدين والعقيدة قد ضاع وحُرِّف – كما قرر هو مسراراً وتكسرارا – وباعتراف هو أيضاً أنه لم يعسد لسه وباعتراف هو أيضاً أنه لم يعسد لسه وجود وقد فُقِد الثقة فيه.. ولم يبق لديهم إلا مصدر الوحي الحقيقي والوحيد الذي لم تنله أيد التحريف وهو القرآن.

<sup>(</sup>١) وأرجو من القارئ أن يعرض هذا الموقف على الكتاب المقدس وما فعله موسى ويشوع وغيره من الأنبياء – وأمرهم بإبادة عماليق وشعوب بأكملها وتحريمها (وحرقها..) وإبادة حتى الحيوان والطير والجماد. (وها هــو-داوود- الذي يتسابقون إلى شرف انتساب الرب يسوع إليه-وينادونه-يا سيد يا ابن داوود-ماذا يذكر الكتاب المقدس عنه ولنذكر موقفا واحدا له-مع قرى عمون حيث يقول الكتاب أته قطعهم بالسكاكين ونشرهم بالمناشير – وداسهم بالنوارج – ثم أمرهم على أتون الآخر وهكذا فعل بجميع قرى بني عمون العشر إاا) وليته في سبيل السدعوة إلى الله والإيمان بالله. ولكنه بدون سبب سوى أن (يهوه) أمر بذلك لإرضاء شعبه المختار – الذي قد وعدهم. بأن تكون هذه اللهضية)..

قول الكاتب بوش ليذكرنا محولاء الجهلاء الذين يرددون أكاذينهم على محمد الله بأنه نسبى الإرهاب، وقام أحد العلماء المسلمين برد تحت عنوان (محمد النبي المحارب، وعيسسى السنبي الهارب) وأنا واثق أن هذا العالم ما قال ذلك إلا بعد أن فاض به الكيل.

وبعد هذا العرض السريع لكتاب حورج بوش (محمد مؤسس الديانة الإسلامية) ووقوفنا على بعض الحقائق التي يعرضها الكاتب والذي يقر –إقراراً صريحاً – لا لف فيه ولا دوران بأن محمداً نبي من عند الله أرسله الله لتأديب النصارى الذين انحرفوا عن عقيدهم وحرفوا كتبهم (قبل بحئ محمد الله وبعد بحيثه –إلى هذا العصر)..وقام بتسمية الباباوات وكنيسة روما وغيرها بأنها ضد المسيح. (الذي سنشرحه في نبوءة داتيال).وأنه يتنبأ !! بأن الدين الإسلامي سيُقضى عليه بعد رجوع الكنائس إلى العقيدة الصحيحة التي أرساها المسيح الطبيات.

وهنا نقف مع المؤلف في مؤلفه الثاني بعنوان:

\*\*\*\*\*

#### كتاب (الكفارة والشفاعة) للمؤلف "بوش":

لنرى تخيله للعقيدة الصحيحة التى حرفها القوم والتي تقوم على فكرة الكفارة: أى كفارة المسيح بتحمله الصلب ليكون (وهو الإله-أو ابن الإله-أو الأقنوم الثاني) هسو الفسادى لنسا والمخلص لنا من خطايانا وافتدائنا من لعنة الناموس والشريعة وإتباع التعاليم فنجده يقول

(لا يوجد صلاح حقيقي أو تقوى حقيقية في مجرد الإيمان بأن آثامنا مُحيَست بسبب المسيح وما تعرض له من آلام) وينكر أن يكون الله ذا ذوات ثلاثة (أقانيم ثلاثية) وأن الله تدخل بذاته الثانية (أقنومه الثاني-المسيح) ليسترضى (أقنومه الأول-الآب) فسضحى بيسسوع المسيح من أحل العفو عن آثام البشر فهو يراها فكرة غير صحيحة ولا منطقية وفهذه العملية حتى لو صحت لم تفتح الطريق أمام المذنب لهبة العفو والسلام والحياة الأبدية .

ويعارض بشدة فكرة الخلاص المجانى أو الذى لا مبرر له – بمحرد ترديد عبارات دينية تفيد الإيمان بكفارة المسيح...ويشير حورج بوش " إلى أن فكرة الكفارة بالتضحية بالمسيح فكرة تفترض سخط الله وغضبه وأنه (الآب) مفعم بالسخط والغضب بينما هو فى حقيقة الأمر فيما يرى بوش – حب خالص ورحمة خالصة وأنه (رحيم) فإن كانت التضحية بالمسيح حرت لإطفاء غضبه وسخطه فهذا غير صحيح وهذا لا يؤدى إلى صلاح حقيقي أو استحقاق حقيقي

ثم يؤكد أن الإنسان الذي يعيش حياة طيبة (صالحة) هو رجل متدين. والذي يعيش حيساة فاسدة هو إنسان غير متدين. ويتأكد هذا في كل الأناجيل وغيرها من الكتابات المقدســة. فالمعيار دوماً هو -كما يقول-: ومن الصعب بالنسبة لأي عقيدة ألا تضع طريقـــة الحيـــاة في اعتبارها الخوف من الله وحفظ وصاياه. بل أنه يقول: أن القول بالتكفير بآلام المسيح قسول أساسه ضعيف، واه هش- فمحرد إعلان الآثم (المذنب) أنه مؤمن بالخلاص بالمسيح -حسى ولو كان إعلانه هذا وهو على فراش الموت - يكفي لنجاته وخلاصه- فمثل هـــذا القـــول لا أساس له من الصحة فالقول بالخلاص بمجرد الإيمان القولي مسألة غير صحيحة وتفسد الحياة العملية وتؤدى إلى نتائج خطيرة عبَّر عنها أحد الباحثين في اللاهوت بقوله: الإيمـــان المعاصـــر الذي ترى الكنيسة ضرورة الإيمان به هو: أن الله (الآب) أرسل إبنه الذي عاني على الــصليب من أجل خطايانا وأخذ معه لعنة انتهاك الشريعة ، ومعنى هذا أن الإيمان بمذا دون أعمال حسنة سُيُنْقَذُ كُلُّ وَاحْدَ حَتَّى لُو آمن به في الساعة الأخيرة من حياته. فهذه العقيدة المغروسة فينا منذ الطفولة – والتي تؤكدها مواعظ رحال الدين بعد ذلك – تكون النتائج المضرة . إذ أن معسى هذا أن مجرد اعتقاد في الكفارة بالمسيح سينجيك دون حاجه إلى أعمال صالحة- وسواء قدّرت الوصايا العشر أم لا-هذا يؤدي إلى انفصال الإيمان عن الحياة . فالحقيقة أن الدين لسيس محسرد فكرة إيمانية وإنما هو إرادة وعمل • فالإرادة والعمل هما أيضاً فكر إيماني ولا يكون هناك دين إذا تتحطم الحياة بل حتى تتحطم حياة الملائكة في السماء). ما أروع هذا الحديث منك يا"جورج

ويرى حورج بوش أن الله سبحانه رحمة حالصة حالية من الغضب والسخط فهو يسرى أن الله كالشمس (حنان ودفء) ولا يتضرر منها إلا العيون المريضة، والعيون السليمة (وهي تمثل في نظره المطيعين للرب) ترى نور الشمس دائماً لطيفاً مبهجاً.. (ثم) يقول في النهاية: وبالتسالي ليس هناك حاجة للقول بأن المسيح قد صُلب فداءً للبشر أو كفاره عن آئسامهم بسل أن نقول: أن المسيح (البشر) [لاحظ] رضى بعدل الله لأن الكفارة التي قسدمها (أى نفسسه وحياته) كانت بتدبير الله، هذا القول لا يختلف عن قولنا أن شخصاً مديناً بمبلغ كسبير لشخص آخر، سدد الدين من مال أعطاه إياه الدائن من جيبه الخاص.

ثم يقول: ولترد الأمر توضيحاً (ومازال الكلام لجورج بوش) فنقول: (لنفتوض أن رجلاً فقيراً - غير قادر على تدبير بنس واحد -كان مديناً لرجل ثرى - يُصور على تصفية الحساب وتسديد الدين - مع علمه على أية حال بظروف المدين - ففرض(أى الدائن) على المدين أن يُساعده في هذا الظرف، فقدم له (أى قدم الدائن) إبنه ليكون ضامناً بل وقدم هو نفسه لابنه موارده الخاصة التي تجعله قادراً على الوفاء بالتزامات الرجل الملين! اثم يقول "بوش": ما هذا؟ أليس هذا خدعه واضحة ملموسة؟ أليس هذا استهزاء؟! أليس هذا تظاهراً وزيفاً؟!

ويقول بوش:إننا ننكر تماماً أى إيمان يُعطّل الأعمال الصالحة، وفي النص التالي توضيح لذلك: ليكن كل منا واعياً هذه الهرطقة (أى التفكير الكفرى) – هرطقة أن الإنسان يصبح باراً بالإيمان وحده دون إعمال الشريعة – فمن لم يتراجع عن هذه العقيدة يكون مصيره جهنم بعد الموت إذ يقول الله لهم: ابتعدوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدّة لإبليس وأعوانه (من٥٢/١) فالله لا يقول لهم إنكم لم تفعلوا شراً وإنما يقول لهم أين الخير الذي صنعتموه. (فإيمان بلا عمل صالح إنما هو إيمان ميّت Dead faith ) المخلص جورج بوش

### الجزء الثالث: عرض وتخليل سريع لكتاب (أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح)

وبعد أن فاض الكيل عن التَحَمُّل وسمعنا ما سمعنا ورأينا ما رأينا من الذي لا يصدقه عقل، نودُّ أن نعيش مع بعض أساتذة اللاهوت العالميين الذين أصابتهم الصدمة من هذا الفكر والذين يصرخون فيه بالنجدة من هذا الوهم الو ثنى -كما سنرى - ونحاول اقتطاف بعض أقوالهم حتى لا نطيل على القارئ ونبدأ رحلتنا مع كتاب (أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح)

وقبل أن ندخل في أعماق الكتاب نلقى الضوء على مؤلفي هذا الكتاب الخطير في موضوعه والخطير من حهة مؤلفيه وهم أساتذة اللاهوت المتميزين:

- (١) دون كوبيت: محاضر في الإلهيات وعميد كلية عمانوئيل- جامعة كمبردج- بريطانيا.
  - (٢) ميكائيل غولدر: محاضر في اللاهوت في جامعة بيرمنغهام- بريطانيا.
  - (٣) جون هيك: أستاذ (بروفسور) اللاهوت في جامعة بيرمنغهام– بريطانيا.
- (٤) ليسلى هولمدن: محاضر في دراسة الأناجيل- العهد الجديد في كلية كينغ- جامعة لندن.
  - (٥) دنيس باينهام: مدير كلية كيبل، أكسفورد بريطانيا.
- (٦) موريس وايلز: أستاذ(بروفسور) الإلهيات والكتاب المقلس في كلية المسيح- اكسفورد.
- (٧) فرنسيس يونغ: محاضره في دراسة الأناجيل- العهد الجديد- في جامعة بيرمنغهام- بريطانيا هذه هي مكانة المولفين علمياً وعقائدياً، و هم من بروتستانت وكاثوليك يفكرون بصوت مرتفع ٠٠وقد قسموا الكتاب إلى عشرة فصول والقاسم المشترك لهذه الفصول العسشرة هسو: البحث في حذور ومصادر الأسطورة التي تسربت إلى العقيدة المسيحية- وعقيدة السيد المسيح براء منها والتي حاءت بمعتقد التحسد- أو الحلول والتأليه والتثليث ٠ ويرى الكُتساب السسعة

والقصل الثالث والرابع: لـ (ميكائيل غولدر) ويقول: من الواضع تماماً أن المعتقدات التقليدية عن (الله) و(المسيح) و(الخلاص) و(الدينونة) وغيرها ليست متماسكة وغير مفهومة "إلا أنني أعتقد وكذلك زملائي الذين شاركوا في هذا الكتاب أننا لـ أن مُجْبَرين على الاختيار بين هاوية الإلحاد أو جمود المعتقدات المسيحية التقليدية".

مجتمعين أن الوقت قد حان لترك هذه الأسطورة الدحيلة على دعوة سيدنا عيسي الطُّغُلِّة.

ثم يقول (غولدر) إن هناك نظرة ثابتةً للمسيحية تقول بتجسد أقنوم الله في المسيح وهذه النظرة هي التي قُدّست في الكتب الدينية مع كل مشاكلها وهي تضم متناقضات لا يمكن حلها ويؤكد غولدر (أن العمل الكامل في تأليه يسوع يقع عبئه على كتف يوحنا)...

وتعود الأستاذة فرنسيس يونغ في الفصل الخامس: لتنقل لنا بتفصيل من التاريخ اليوناني الوثني القليم قصصاً وأساطير عن الآلهة وكذلك روايات قديمة عن أناس ادعوا النبوة في فلسطين وكانوا يرددون: "أنا الله" أو "ابن الله" أو "الروح الإلهية"... وكانت ثقافة الناس في تلك المناطق تتقبل فكرة آلهة بشكل إنسان، أو تحوُّل الإنسان إلى آلهة.

والفصل السابع: كتبه "دون كوبيت" وينقل حديثاً شَيّقاً عن يوحنا الدمشقي والحريسة الكبيرة التي عاشها في ظل الإسلام - وهو يجهر بآراء لا يستطيع أن يجهر بها في وسطه المسيحي - ويتركه الإسلام بكامل الحرية في تعبيره - حستى وإن كسان مخالفاً لعقيدة المسلمين أنفسهم...إلى أن وصل لقول يوحنا هذا ("لن تجدوا أيضاً في الكتب المقدسة "التثليث" وثنائيه الطبيعة للمسيح... ولكن نعلم أن هذه العقائد صحيحة!!!) وبعد أن اعترف يوحنا هذا بأن : الأيقونات والتثليث والتحسد كلها بدع حديدة، يعلى (دون كوبيت) عن هذا الموقف قائلاً:

إنه يكشف صورة غريبة من المسيحية: وهى التّقلّب وعدم الثبات والسرعة التي تُضْفَى فيها القداسة الدينية على البدع لدرجة أن كل من يشكك فيها يجد نفسه معتبراً من "الهراطقه"

ويضيف: لكن الإيحاء بأن عتيدة التحسد لاتنتمى لروح المسيحية بل تنتمى لفترة من تاريخ الكنيسة انتهى وقتها... هذا الإيحاء سيصيب بالتأكيد بعض المسيحيين بالذُعر ومع ذُلك فأنسا أعتقد أنه هو الحقيقة ... ويقول: في هذه الفترة (مابين (لدَّون) و(غسور) سنة ١٩٣٢-١٩٥٣ ويعتبرها آخر دفاع عن ألوهية المسيح وغيرها).. بدأت النظرة التي شُكَلَت عن المسيح في القسرنين الرابع والخامس الميلادي تنهار و ولا تنهار فقط في أذهان الناقدين العقلانيين ولكن في أذهان الرابع والخنيسة اليوم، وإذا كانت التغييرات الاجتماعية والسياسية (لاحظ لم يقسل الدينسة) مسئولة عن الهيارها.. فلقد كانت مسئولة أيضاً عن ظهورها!!. وينهى (دون كوبيت) بحشه بالاستنتاج أن عقيدة التجسد أدت على المدى الطويل إلى إضرار بالإيمان بالله ويادراك علاقة الإنسان بالله ... وكيف أدى هذا التصور الوثني إلى عبادة المسيح كأمر متميز عن عبادة الله ويقول: والمثل على (وثنية) المسيحية كان في الاتفاق على تأسيس مجلس الكنائس العالمي علسي أساس العقيدة التي تعترف بأن سيدنا يسوع المسيح "هو الله" وهو "المنقذ" ولاشيء غير ذلسك!! ويقول أن هذه النظرية هي الأصل الأكبر في عدم الإيمان الآن لألها بدأت عملية نقل التركيز في العبادة والطاعة من الله إلى (الإله المتجسد) ثم انتقل التركيز فأصسبح علسى بسشرية في العبادة والطاعة من الله إلى (الإله المتجسد) ثم انتقل التركيز فأصسبح علسى بسشرية

المسيح...هذه النظرة حلّلت شرعاً عبادة الإنسان للإنسان .. إلى أن قال: ساهمت في إدراك الألوهية بحيثة تركيب بشرى ، وتعود هكذا فكرة الوثنيين عن الإله على أنه شخص ذو حسنس معين فوق مستوى البشر.

وفي القصل التاسع: كتب البرونسور (حون هك) عن يسوع والديانات العالمية وقارن بين ظهور (بوذا) ونشوء البوذية وظهور المسيح ونشوء المسيحية من بعده وكان نمو الديانتين في وقت متقارب بطرق متقاربة إلى أن وصل إلى أن القول: إن يسوعاً الناصري التاريخي هو أيضاً الله ، هو قول خال من أى معنى ، كما لو قلنا إن هذه (الدائرة) المرسومة بالقلم على الورق هسى أيضاً (مربع)، وأنا أقترح أن أحسن تعبير عن ذلك هو القول أن فكرة التحسد هي أسطورة.

وفي القصل العاشر: يختم البروفسور (دنيس باينهام) قائلاً: أنه يفهم شخصية يسوع على أنه إنسان من أجل الغير لا أنانية فيه ، ونقل آراء باحثين آخرين وجّهوا نقداً للمـــسيح... ويعترف بأن الدين الذي أصبح دين الإمبراطورية الرومانية لم يكن له إلا صلة قليلـــة بـــالواقع التاريخي لمؤسسي هذا الدين .. وفي المقدمة صــــــــــــــــــ يقول: (قــــــال ت.س أليـــــوت): تُكيُّــــف المسيحية نفسها باستمرار لوضع يُمكن معه الاعتقاد بها ، وفي القرن التاسع عشر قامت المسيحية في الغرب بتعديلين رئيسيين .. فلقد قبلت: (١) أن الإنسان هو حزء من الطبيعة رأى ليس إلهًا) (٢) وقبلت أن الأناجيل كتبت بأقلام عدة أشخاص في حالات متنوعة ولا يمكن أن يضفى على كلماتما عصمة (الأمر الإلهي) ٠٠٠ لم يأت هذان التعديلان دون صدام مع "أشواك" الحقائق التي سببت حروحاً لم تندمل تماماً حتى الآن. ومع ذلك تستمر المعرفة الإنسانية في نموها بتسارع متزايد ، والضغط على المسيحية هو أقوى من أي وقت مضى لتُعّدل نفــسها لوضــع يمكــن الاعتقاد به ويقتنع به المفكرون الأمناء الذين تجذبهم بشدة صورة المـــسيح ..... ثم يقـــول في صـــ٥٧: علينا أن نقول أن أملنا هو تحرير الحديث عن الله وعـــن يـــسوع مـــن الخلــط والتشويش محررين بذلك الناس لخدمة الله في الطريق المسيحي بكمال أكثر. ثم يؤكد أنه : هناك عدد متزايد من المسيحيين من علماء اللاهوت ومن العامة ينحون في تفكيرهم نفس المنحى المخطوطات الدينية.. فلن يكون بعد ذلك مرجعاً ذا سلطة... وبعد أن استهزأ بعقيدة القربـــان المقلس (أكل دم ولحم المسيح عن طريق أكل الخبز والنبيذ) يقول: والكثير من المسيحيين يحفظون "للأسفار المقدسة" مكانتها إلا ألهم يتنصلون من أي إيحساء بعسصمتها. والتقريسر العقيدى لكنيسة إنجلترا عام ١٩٣٨م مع اعترافه ((باختلاف وجهات النظــر)) بالنــسبة للاعتقاد ((بولادة السيدة مريم العذراء بين أعضاء اللجنة)) أكدّ أن أعضاء الكنيسة وأعضاء اللحنة يحملون وجهتي النظر المذكورتين آنفاً بالنسبة لهذا الموضوع (أى مابين مؤيد ومعارض لمسألة حمل مريم العذراوى دون دنس وخطيفة!!). تخيل هذا عزيزي القارئ أنه يستكلم عسن اعتقاد المسيحيين وشكهم في حمل مريم العذراوى مابين مؤيد ومعارض... ثم يقول (رغم ذلك — الشك في حمل مريم لديهم – يقبل أعضاء اللجنة كُليًّا حقيقة تجسد الإله في المسيح!!) (").

<sup>(</sup>۱) نشرت صحيفة الديلى نيوز ۲۹/٥/۲۹ ان كنيسة أسكتلندا قد حسذفت "عذريسة مسريم" مسن منشوراتها بسبب إنقسام القساوسه حول هذاالأمرا!!!. ويذكر الأسقف المعروف ح.س.سبونج في كتابب (ولد من إمرأه) حيث زعم أن الميلاد العذري لعيسى الطّيكالا لايعدو أن يكون خرافه !! (۱) .. وينقل كتساب المسيح بين الأسطوره والحقيقه رأى الكاهن "هانس كيونغ" الشخصيه الملحوظه في عالم اللاهوت الكاثوليكي وكان خبيراً ومستشاراً للبابايوحنا الشخصي في المسائل اللاهوتيه حيث (يرفض هسذااللاهوتي الكسائوليكي مسألة حبل السيده مريم بلادنس)ويقول أنه: (لاأحد ملزم بأن يؤمن بالواقع البيولوجي للحبل أو السولاده بلادنس بالنسبه ليسوع) !!.... ولاأدرى ماذا أقول أو أعلق ولكن يكفي أن أخير القارئ بأنه في السشريعة الاسلامية يمكم على قائل هذا الكلام بأن يكون كافراً ومرتداً...ولذلك يقول الآب "د/ماكسويل":قرأت في كلمات كاتب مسيحي إنه لمن المحزن حقاً أن نقول اليوم كم كان القرق بين ماكبه المسيحيون وقالوه عن عمد.دعونانرجع ذلك إلى سببه الحقيقي.الجهل)إنتهي الحديث..

لمعرفة تختلف عما هو متاحٌ لنا- نحن البشر- ويُلحون على أن يسوع لم يكن يعلم أنه ابن الله والإله المتجسد فيه... وهكذا كتب (جون بيكر) أن يسوع لم يَرَ نفسه كأي بشرٍ آخر ولا كمنقذ للعالم ولا ككائن إلهي موجود من الأزل في الجنان.

ويعترف بأن يسوع أخطأ فى البرنامج الذي وضعه الله لإتباعه.... ويقول أن هذا ربحا كان يُرضى الأحلام القديمة النبعة للوثنية ولكنه يستبعد كُليًّا كل تجسد حقيقسي للإلسه فى المسيح (وهو يقصد فى كلامه أن المسيح هو نبي وليس كباقي البشر وليس إله).. ثم يقسول فى صـ٧٣: من المهم التذكر أنه بالمعنى الدقيق المحدد ليس يسوع هو الذي أنقذ، ولا المسيح نفسه هو الذي يُتَوجّه إليه بالعبادة.. ثم يشرح معنى أن المسيح واسطتنا إلى الله بعيداً عن فكرة التحسد الوثنية فيقول: لأن الله يأتينا "دائماً " من خلال البشر حيث نتمكن من لقائه والاستحابة لسه، فمن خلال شخصية وزعامة موسى وهروبه من مصر تَعرّف (بني إسرائيل) على قوة (يهسوه) المنقذة لذلك يمكن الادعاء بأن الله منحنا نفسه في حبه من خلال يسوع..

وفى الفصل الثاني تحت عنوان سحابة من الشهود بقلم فرنسيس يونغ تقول ف صده ٤: ويسوع لم يكن بصورة خاصة مسيحاً سياسياً حيداً ولكنهم ادّعوا أنه من نسل داوود !! •

وتقول: من الواضح أنه لم يكن زائراً علوياً - فوق الطبيعي - إلا ألهم ادعوا أنه ابسن الإنسان... ربما كان أقرب ما يكون لنبي ذي شخصية جذّابة مُرهس (مبشّر) بمجئ مملكة الله مع أن هذا الدور نسب إلى يوحنا المعمدان (حيث قال نفس كلمة يسوع: توبسوا فقد اقترب ملكوت الله) ولكنهم وحدوا في يسوع مغزى أكبر. ولكن لنعد للنقطة الأساسية. ماذا كانت نتيجة تعليق أدوار وألقاب مختلفة ليسوع بهذه الطريقة؟. ولأنه لم ينجز الآمال الوطنية السائدة آنذاك (حتى يطابق لفظ المسيا). ولكنه مات كشهيد فاستعادت فكرة "المسيح" دور الملك المتعذّب ؟ وبما أنه لم يكن طبعاً زائراً (فوق الطبيعي) كسان علمي بحسده المغمسور بالغموض (۱) على هذه الأرض أن يتحلّى عند عودته. (أي جعلتهم يختلقوا العودة الثانية وينسبوا إليها صفات الملك المسيا حتى يوفقوا بين هذه الأفكار الملفقة) ثم تقسول: ولأنه ظهر (أي

<sup>(</sup>١) وإن شنت فقل منصب المسيّا الملك المزعوم الذي نسبوه ليسوع.

بالحقيقة) كنبي يمكن أن ينظر إليه كموسى حديد يؤسس عهداً حديداً وتوراة حديدة (١٠ فتقول: والمزيج لكل هذه الأساليب من التفكير هو ما نجده بطرق مختلفة (أى متضاربة) في الأناحيل المتنوعة. (معنى كلامها: أن المسيح التختير لا يعدو كونه نبي ولكن التفكير المتضارب في أذهان واضعي الأناحيل بشأن يسوع المسيح حيث أن بعضهم كإنجيل يوحنا (جعله إلهاً) والبعض الآخر جعله نبياً. فمن هنا حدث التضارب في الأناحيل.. بل وفي صورة المسيح) بل إلها تقول في صدا : (١) نسب المسيحيون الأوائل هذه الألقاب ليسوع و لم يدعيها هو نفسه ... وتقول (وهذا الموضوع).

ما أجمل الرجوع للعقل بعيداً عن الموروثات العقيمة... بل إننا نجد أن ابن الإنسان ليس خاصاً بالمسيح فقط بل حينما سأل المسيح تلاميذه قائلاً: من هو ابن الإنسان فى رأى الناس ؟ فأجابوه: بعضهم يقول يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا وغيرهم يقول إرميا أو أحسد الأنبياء (فهم يفكرون فى شخصية إنسان بار ومترلته أعلى مترلة فى الإنسانية. وكسان منسهم يوحنا، وإيليا، وإرميا، أو أحد الأنبياء — كما يقول النص – "ولذلك سمى ابن الإنسان. وهذا فكرهم الذي يعلمونه حيداً.. إذاً من هو ابن الإنسان؟ أترك الإحابة للقارىء)..

وحتى لا نخرج بعيداً عن موضوع كتابنا (أسطورة تجسد الإله) نكتفي بهذا القدر التوضيحي لأستاذة اللاهوت فرنسيس يونغ وهي تقول (ومن بين كل هذه الألقاب فقط "ابن الإنسان" هو الذي يظهر بانتظام في استعمالات يسوع نفسه وحتى هنا يظهر الدليل مُحيِّراً بسبب عدم التأكد من تضمينات هذا التعبير وكذلك لأنه يظهر في بعض النصوص كأنما يشير إلى شسخص آخر غيره... بالإضافة لذلك ينقل إنجيل مرقص انطباعاً بأن يسوعاً حاول أن يبقى هويته كمسسح سراً لا يفشيه إلا في دائرة الخلص من أصحابه ويبقى سبب هذه السسرية في إنجيسل مسرقص مشكلة بدون حل بخاصة عندها يظهر أحياناً أن الموضوع قد أقحم بسصوره مصطنعة (أى وضع فيه وأضيف عليه بصوره مكشوفة ومصطنعة) والغريب والعجيب أن الأمر يظهر في يوحنا بصوره عكسية تماماً حيث أن يوحنا "وهو الذي يهتم بإضفاء صورة الألوهية على عسى الطبيخ يجعل المعجزات الموجودة في مرقس بصورة سرية – يجعلها عرب المناقضات المفضوحة لديهم كما تشير الكاتبة بذلك

ثم تعلق الكاتبة بعد بإلقاء اللوم على بولس فى المسميات المعلومة مثل: (حُعل خطيئة بسببنا - وأصبح لعنة) وأنه ألغى القانون "الشريعة" . وتقول بعدها..أن يسوع يمكن إعطاؤه شارة

<sup>(</sup>١) وهذه أيضاً لم يفلح فيها.

ثم تقول: وأنا ألاحظ أنه يمكن تطبيق نفس الجدل، لو اتَّسَعَ المجال على بقية الأناجيل. ثم تتعرض لفكر آريوس (وهو: أن المسيح يشتق وجوده من الله لذا فليس هو الله).

ثم تقول صــه ٥: والحق أن آريوس استطاع أن يقدم عرضاً واقعياً لنصوص الأناجيسل التي تفترض في موضوع الغواية، أنه كان ليسوع نفس تجربتنا الأخلاقية، لأن (الكلمة) - أى المسيح - كان مخلوقاً قابلاً للتقلب وإمكانية الخطيئة واردة . وحقيقة أنه لم يخطئ كان لها معي عميق في إطار الإنقاذ والخلاص لأنها عنت أن البشر بإتباع طريقته، عندهم القدرة الكامنة على عدم الوقوع في الخطيئة ٠٠ ثم تقول عبارة جميلة جداً ورائعة جداً (صــ ٢١): (وبينما فَــصَل "آريوس" الوسيط عن الله أى لم يجعله إله، فَصلَه (الناسيوس) عـن العسالم "أى المسيح") وألانايوس هذا هو صاحب التحول اللاهوي للمسيح ... وهذا الفكر فَصَل المسيح عن العالم وضاع المسيح ليس له وجود إلا في الأساطير التي تشابه الأساطير الوثنية.

ثم تتحدث عن الإهام في أفكارهم وفكرة (تعذّب "أى يسوع" بدون عذاب!!) وهي توجي أنه بينما تعذب الجسد- أى يسوع على الصليب- تعذّبت بطريقة ما "الكلمة" تعاطفاً معه لأنه جسدها أو إنسافًا. رغم أفًا بطبيعتها لا يمكنها أن تتعذب. ثم تقول المشكلة غير قابلة للحل!!! ثم تشرح في صـــ٣٣: كيف أن هذا الفكر كان خاضعاً للـسياسة والــصواع السياسي بين مراكز السلطة الكهنوتية في الإسكندرية والقسطنطينية...

وفى صـــــــــ تقول: (ويوفر لنا "أوزيبوس" فى مدينة قيصرية مثلاً مفيداً: لقد رأى يَدَ العناية الإلهية تعمل عندما دعا لقسطنطين (الإمبراطور الوثني) على أنه تقريباً مظهر جديد (للكلمة) يأتي بملكوت الله على هذه الأرض. ومع ذلك ومن وجهة نظر تاريخية مفيدة لنا يبــــدو أنـــه بالتأكيد، متملق حسيس (أى "أوزيبوس") يخدم العظمة الإمبراطورية ونظرتـــه إلى العنايــة

الإلهية لا تقنع أحداً. (لاحظ ألها تتحدث عن "أوزيبوس" الذي تعده الكنيسة من أعظم الآباء الأوائل - وكيف أعطى الملك قسطنطين لقب (الكلمة) التي جعلوها خاصة بالرب يسوع!!)

وفى صدع ٦ تقول: فالجهاز الفلسفي الذي عمل من خلاله آباؤنا مع أنه قيّم مسن وجهسة معينة، كان من وجهات أخرى ضرراً بالغاً. رعا سَهّل هذا الجهاز الإلتواءات اللفظية والرياضية التي لجأ إليها أصحاب اللاهوت الثالوثي... وليس عجيباً أن يُدْفع آباء الكنيسة أنفسهم إلى الاعتراف بأن الطبيعة النهائية للإلهي وعلاقته مع العالم هي سرّ غامض لا يمكن تفسيره بتعابير الفلسفة الإنسانية، وليس من الصدق لهذه النظرة أن يُعتبر لاهوقم والفلسفة التي بني عليها أشياء فوق حدود الزمان والمساءلة ... وتطالب بعدم قبولنا للصيغ التقليدية ككلام الله المُترل الذي لا يجادل فيه (أي تشكك وتؤكد على عدم مصداقية الكتاب المقلس)..

ثم تقول فى صــــ ٦٦: عاش مسيحيو الكنيسة الأوائل فى عالم كانت الأسباب (فوق الطبيعة) مقبولة فيه بدون سؤال. والزوار الإلهيون أو الروحيين لم يكونوا غير متـــوقعين، إلا أن هـــنه الافتراضات أصبحت غريبة بالنسبة لنا. وفى صــ ٧٠: ترفض الفكر الذي يقول به بولس " الآن أعرف جزئياً، وبعد ذلك سأفهم الكل) ثم تقول: ولنأخذ أبسط الأمثلـــة: لــيس الله أبانــا بالحرف وليس "شخصاً" بالمعنى الحرفي ومن المستحيل إدراك (السمو) والحلول وكلية الوحــود لشخص.

 المُتَالَمِينِ الأبرياء والشهداء الذين يتحملون سوء معاملة الناس بالتسامح (كما في حالة يسوع) لهم صفات مماثلة لصفات الله.

ثم ندخل على الفصل الثالث بعنوان (يسوع الإنسان ذو القدر العالمي) "ميكائيل غولدر". في صده ٨ يقول: قبل سنوات قليلة سألي أستاذ الفلسفة في دائري، وهدو مدن الدين يتلذذون بمداعبة علماء اللاهوت إن كنت سمعت النكتة التالية: قال الكرادلة في الفاتيكان للبابا أن يقايا جثمان يسوع اكتشفت في فلسطين وأجمع كل علماء الآثار الكاثوليك أغا بقايده ولاشك في ذلك. آه. قال البابا: ماذا نفعل الآن؟ حسناً قال الكرادلة: "بقى لنا أمل واحد.. هناك عالم لاهوتي بروتستاني في أميركا اسمه (تلليش) ربما تريد الاتصال به هاتفياً فاتصل البابلا براتلليش) ونقل له الخبر وبعد صمت طويل قال (تلليش): هل تعنى حقاً أن يسسوع كان شخصية حقيقية ؟! (كلام خطير ورهيب من محاضر في علم اللاهوت) ثم يقول: والنكتة حادة وشائكة لكوغا طبعاً غير صحيحة، وفي أعين الفلاسفة فقدت الديانة المسيحية سمعتها لألها لم تعد تثبت أي شيء).... حتى لو سُخر من عقيدة التحسد ومن القدرة الإلهية ومن أي فكرة عن فداء المسيح للبشر، تجد المسيحي يشترك في السخرية ولو لم يكن مرتاحاً لذلك تماماً...

والاستمرار دون معتقد "قيام المسيح" أو فقدان الإثبات التاريخي لوجود يسوع .. السستم حقاً "لا دينيين إنسانيين" ولكن تنقصكم الأمانة لتعلنوا ذلك ؟(١).

(١) وهذا يذكرني بأكذوبة حديدة من الأكاذيب التي يقوم عليها عماد هذا الدين وأسطورة من الأسطوريات ألا وهي عن الكفن المزعوم أنه كفن المسيح عليه السلام والذي ثم عرض فيلم له على الناس في عام ١٩٣١ وهو عبارة عن قطعة قماش عمرها كما يزعمون (ألفين من السنين) وأخذوا يؤكدون أنه هو الكفن الذي كُفَّن به ا<u>لرب الإله</u> يـــسوع وكالعادة دائماً في افتضاح أمرهم.. وبعد عمل التحليل الكربوني الذي تم في عام ١٩٨٨ وأثبت أن عمر هذا الكفن لا يتعدى ٢٠٠أو ٧٠٠سنه على الأكثر... وبمناقشة الأمر– أقل مناقشه اتضح كذب هذا الادعاء الذي ادعاه وردده أيضاً صاحب كتاب استحالة التحريف– والذي يحاول أن يأتي بكل ما هو خارج نطاق العقل لإثبات الوهية المسيح عليـــه السلام، ولو أنه عاد حتى لكتابه المقلس لَعَلم كذب هذا الادعاء واليك بعض الأدلة على هذا الكذب. (١) مـــذكور فى الإنجيل صراحة ومعروف من تقاليد الدفن اليهودية أن التكفين يتم بعدة قطع من القماش وليس بقطعة واحدة كبيرة يلف كها الجسم وهذا ما حدث للسيد المسيح ففي يوحنا ٧٠٥/٠-٧ ألهم وحدوا قطعاً من القماش قد أحاطت بسرأس السيد المسيح فكيف انطبعت صورة الوحه على قطعة واحدة من القماش هي هذه المزعومة . (٢) ذكر أن السيد قد تم لف حسده في أشرطة من الكتان وليس في قطعه واحده من القماش العادي وذلك ثابت في إنجيل يوحنــــا ١٩/٤٠. (٣) النصوص المعتمدة لموت السيد المسيح ودفنه ثم قيامته في جميع الأناحيل لم تذكر شيئاً بالمرة عن هذا الكفن المزعوم. (٤) البروفسور (والترسي ماكرون) رئيس معهد شيكاغو للأبحاث والمتخصص في إثبات صحة أصول التحف الفنيـــة القديمة، شارك مع ثلاثين آخرين في عام ١٩٧٠ لتحليل قطعه من هذا الكفن المزعوم فوحد بقعة موجودة على قمـــاش هذا الكفن متشربة بالجيلاتين وهي غير واضحة بل باهتة اللون وبالتحليل وحد بما حزئيات صغيرة من ماده كيمائيـــة لونها أحمر (وليست بقعاً من الدماء) بل هي ماده صناعية تم مزجها كما حققها البساحثون ويقسول البروفــسور: أن استعمال هذه الطريقة من الألوان على القماش بدأت في القرن الثالث عشر ثم انتشرت وذاعت بين الرسامين في القرن الرابع عشر ويتوصل البروفسور مما سبق إلى أن أحد الرسّامين بالقرن الرابع عشر هو من قام بتلفيق واصــطناع هـــذا الكفن المزعوم. (٥) النصوص التي تؤكد أن المسيح قد كفّن في قطع من الكتان توجد في متى ٢٩/٢٧، مرقص ١: ٤٦، لوقا ٢٣: ٥٣، يوحنا ١٩: ٤٠ وتبعاً لقاموس فينيس ، ودراسة الأناحيل أن الكلمات اليونانية التي استعملت في القماش.. فإذا قلنا أنه تم اللف والتكفين بقطعه واحده من القماش فسيتعارض متى ومرقص ولوقا مع يوحنا.. وعما سبق هذا الكفن ينتسب إلى فترة المسيح عليه السلام فما أدراكم أنه كفن المسيح وقد كان الصلب عقاباً منتشراً وقتها إضافة إلى أنه كان قد صلب معه لصين.. فلو كان هذا الكفن عائداً إلى أحد اللصين فهل تتقربون إلى الله بكفن لـــص؟؟؟.. وهل حاء عيسى عليه السلام والأنبياء من قبله وشاهدهم النصوص القاطعة في شريعة موسى- هل حاء واحد منسهم بعبادة الصور والتماثيل بمثل ما فعلته هذه الديانة؟!!!!. ثم فى صد ٩٠ يكمل أسناذ اللاهوت "غولدر": سأروى لك قصة ثانية هذه المسرة القسصة حقيقية: بعد وقت قصير من استلامي لعمل كنسي أتعيش منه زُرت مريضاً فى المستشفى وكان على الانتظار فلُحِق بي قسيسان واحد من طائفة العموميين، والآخر كان فى رأيي آنذاك مسن صنف أدن، خارج القانون تماماً. ولما لم يكن هناك شئ نعمله استغرقنا بصورة طبيعية فى نقاش لاهوتي وخلال النقاش ذُعرت الممرضة لما كان يقوله قسيس طائفة العموميين: حسسناً هنساك شيء أكيد لم يكن يسوع نفسه يظن أنه هو الأقنوم الثاني فى التثليث". لقد وحدت الملاحظة مزعجة من ناجيتين: أولاً: لأنني كنت أفترض أن يسوعاً كان يفكر أنه الأقنوم الثاني فى التثليث و لحكمة ما لم يذكر يسوع هذه الحقيقة ولأن يقال هذا الأمر أمامي وكأنه شيئ واضح حلي . ثانياً: لم استعذب أن أتنور من قسيس ينتسب لطائفة ليست من الكنائس المنتظمة الثابتة.

ثم يقول وضعتُ القصة الثانية بموازاة الأولى لأهما كما يبدو لي يلخصان الضغوط المزدوجة المتعاكسة التي يعيش تحت وطأتها المسيحي المفكر اليوم بخاصة إذا كان قسيساً - أو رجسل دين - ورغم الحيار حرفية الكتاب المقدس !! وأجزاء أخرى من الطريق !!، كان هناك على ما يبدو ممرّ ثابت باق حول الحبل، ثم دون أن نعى ذلك، رُدمَتْ أجسزاء أخسرى مسن الطريسق واكتشفنا ذلك فحاة في محاوراتنا الغرية.. ويستمر قائلاً: قال لي الصديق الفيلسوف "فدر بُك مسدود لن تصل فيه إلى أى مكان وسيكون فيه موتك..

ثم يقول قولته الخطيرة في صــ ٩١: إلا أنني أعتقد – كذلك زملائي الـــذين شــــاركوا في الكتاب – أننا لسنا مجبرين على الاختيار بين هاوية الإلحاد وجمود الأرثوذكسية.

وفى صــ ٩٢ يقول: المعلومات الطارئة - بولس يحاول أن يقول لأهل (كورنئيا) أن يسسوعاً قام من موته وقال إنه ظهر (لسيفاس) يقول لنا: صُدْفة إنه كان هناك رحل اسمه (سيفاس) وهذا ما يمكن إذن الاعتماد عليه ، والتحقيق والاكتشاف فى ميداني الجريمة والتاريخ يعتمدان بصوره رئيسية على هذه المواصفة. (لاحظ هذا الأسلوب الذي يشكك فى موضوع قيامــة المسسيح والتي تتوقف على شاهد واحد أو أفراد قلائل بطريقة لا يمكن اعتمادها فى بحال البحث الجنائي أو الجريمة أو التاريخ) وكما قال عالم آخر (هب أن أحداً أخبرك بأن صديق لك يسدعى (س) قد مات وأن صاحبك أخبرك بأنه رآه فماذا سيكون موقفك؟ حتى لو أنك اعتبرته صادقاً فيما يقول وصدقته لكنك لا يمكن أن تفكر بأي حال من الأحوال بأن (س) هذا الذي كان هيماً ورآه صاحبك قد أصبح إلهاً أو حتى ملاكاً أو أي صفة من الصفات الإلهية (وإلا لأصبح

ويقول في صـــ 9: المشهور عن يسوع هو تفسيره الأصيل لمملكة الله على ألها حكم المحبة وما نسمعه من القول (أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم ...) والتي لم تتحقق أبداً ، ولذلك نجلا الكاتب يكمل وبينما مصلحة الكنيسة هي في المناداة بيسوع ، فيسوع في الأناجيل الثلاثية الأولى يدعوا لملكوت الله. ثم يذكرنا في صـــ 9: فلقد كان يسوع يرى نفسه زعيماً اختاره الله ليحكم مملكته المبتدئة ومن جهة أخرى فهي غير مناسبة لأن المسيح محذه الصورة كان يُنظر إليه وكل إليه إقامة إمبراطورية يهودية تتجاوز إمبراطورية داوود وهذا ما لم يكن فصله عن ويقول في صـــ ٢٠ ١: وإيمان المسيحيين أن يسوعاً هو "المسيح" والمعني السذي لا يمكن فصله عن هذه الكلمة هو الاعتراف بالفرادة ... لم يكن ببساطة واحداً من مجموعة رحال القدر مع "محمد" و "غوتاما بوذا" ... الح إنه هو وحده رجل القدر وليس في نسيّتي أن أتخسذ الموقف المكروه وغير المفيد في محاولة إظهار أن مركز زعماء الديانات العالمية الأخرى هو أقل شرفاً من مركز يسوع ("ويقول: أترك لأبناء هذه الديانات أنفسهم شرح دَعاواهم وتصريحي هو نقط من باب الاعتراف (")... ثم يقول في نفس الصفحة ومن صميم دعوات رجال القدر المخاطرة باحتمال استشهادهم، وهذا أمرٌ يعرفونه، وتسبّب لهم حركاةم كُره الظالمين عنسدما يحدثوهم ، وموهبتهم النادرة في القيادة والزعامة تجعلهم الهدف الواضح لحؤلاء الظالمين.

ويذكر أمثله لهؤلاء ويقارئهم بعيسى الطّيكة فيقول: ومن بين من ذكرت من رحسال القسدر بعض الذين اعتمدوا على القوة "تشرشل" و"ماوتسى تونج" ماتوا بشرف (لاحسط وتأمسل) وآخرون من رجال القدر مثل "جان دارك" وبخاصة دعاة السلام مثل "غاندى" و"مارتن لسوثر

<sup>(1)</sup> فهو يعتبر عيسى عليه السلام نبيًا مثل باقي الأنبياء دون الإقلال من قدرهم أو المبالغة في قدر عيسى ورفعه عن مرتبة إخوانه من الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ويرى هذا الاعتراف هو ما نادى به يسوع من إقامة الملكوت وهو المحبة.

كنج" تعرضوا لخيانة واغتيال وماتوا في سبيل إيمائهم، وينتسب يسوع للفئة الأخسيرة وهذا بالذات ما يجعل لعقيدة المسيحيين في الفداء والكفارة معنى (وكأنه يقول أننا جميعاً يمكنسا القيام بهذا الدور في فداء البشرية أو فداء أنفسنا والكفارة عن خطايانا بهذا المعنى بان نجاهد الباطل وننشر العدل ونموت فداءً لهذه المبادئ ولإقرار هذه المبادئ في المجتمع ونكون بذلك فدينا المجتمع وخلصناه من السوء والبلايا أيضاً )... ولذلك يقول بعدها: لقد أنقذنا بدخولنا "مجمع المجتمع بدون المحتمة المدي أسسه يسوع ولم يكن من الممكن التأسيس الفاعل (المؤثر) لمثل هذا المجتمع بدون استشهاد مؤسسه.. وهذه كما رآها (يسوع) ستنتهى في الفداء والكفارة!

ثم يقول: وا أسفاه على الذين يحملون عبء الدفاع عن العقائد التقليدية في الفداء والكفارة! فالإفلاس الكامل أفضل من التحمينات الفارغة التي لائماية لها والتي تتراوح مابين (غير المفهوم) إلى "غير الديني": النظريات التي تشير إلى شياطين أقوى من الله ما لم يستطع خداعهم، والذين يفترضون عدلاً لا وجه له أقوى من الله !!! (هنا يشير إلى قضية الصلب والفداء والخطيئة الموروثة من آدم والتي أحتار الله في حلها وتحسد ليصلب ويخدع إبليس والشياطين، فهذا تفسير قوله: شياطين أقوى من الله (ما لم يستطع حداعهم) والذين يفترضون عدلاً لا وجه له... أقوى من الله).

ويكمل الكاتب: والذين يجعلون المسيح في يحمل العصا. والذين يعتبرونه رجل مسصارف عالمي مصادره كافية للتعويض عن نقص في ميزان المدفوعات للعالم كله ،كشير مسن هسؤلاء المفسرين يختمون جهودهم بالتأمل المؤدب: "كل هذه الصور ناقصة فنحن نريدها أن تسؤدى حتى كبر الحقائق" إلا أن النفايات إذا أضيفت إلى نفايات لن تؤدى إلا إلى. فايات.

(أرجو من القارئ أن يعيد قراءة هذه الفقرات مرات ومرات ويتأمل ما فيها من الحق)

ثم يقول: وموت يسوع ما هو حقاً إلا تتويج لحياته (أى ليس خاضعاً لعقيدة الفداء كمسذه الصورة الوثنية)، ثم يقول: لقد عرف (غاندى) أنه لن يستطيع تحرير الهنسد إلا إذا جسازف بحياته، ما كان يكفيه أن يدخل السحن ويعلن الإضراب عن الطعام ويعيش مع المنبوذين ولكنه ما استطاع أن يكسب الهند إلا بحلول وسط تُنير له عداوات وأعداء متعصبين لدرجـــة القتـــل (لاحظ) و(مارتن لوثر كنج) لم يستطع أن يعيد الحقوق المدنية للأمريكيين السود إلا بالمجازفــة بحياته. وكلما قرب من النجاح كلما أزداد احتمال اغتياله، وهكذا كان الحال مع يسوع. والتقليد يقول أن يسوعاً عرف ذلك منذ البداية وكانت له النبوءة الإلهية بالإضافة للمنطــق

موحّهة له ف حياته ويقول: لذلك نحن لسنا في حاجة لنظرية الكفّاره والفداء لتفسير ما هــو مُفَسَّر أصلاً. لقد أنقذنا في مجتمع المجبة ، والكنيسة التي أسسها يسوع بحياته هي المجبة السيّ انتهت بقسوة على الصليب وبهذا المعنى يمكن أن نقول (لقد شفينا بجروحه أو....) (لم يكسن هناك ثمن كاف يوازى الخطيئة إلا هذا الثمن ومعلموا الخير بصورة عامه مجموعة تثير الشجن والإشفاق ، ويضرب مثلاً بــ (بطرس) وكثير من رحال الدين والباحثين الاحتماعيين تعلمــوا هذا الدرس. لو عاش يسوع داعياً للمحبة فقط ثم مات (أى موتاً طبيعياً) بعد ذلسك فمسن الصعب التفكير أن مجتمعه كان سيعيش أكثر من أسبوعين.

ثم يتحدث عن ضعف بطوس: كان يفاخر بأمانته بينما الآخرون، بنظره، سيسقطون. ثم في فترة أربع وعشرين ساعة قاتله رأى كل ما كان يعتقده. قد أخذ منه لقد نام وعُنْـــف ثـــلاث مرات وهرب وتبرأ من معلمه ثلاث مرات ونجا بجلده فقط ثم تخلى عن معلمه عنسدها مسات كأي مجرم. ويكمل: هناك شخصيات ظهرت مراراً في أماكن أخرى لا تتحطم تحست تسأثير سلسلة من الضربات كهذه... ثم يجعل الكاتب لتصرف بطرس هذا مخرجاً (فكّر فيه بطرس) وجاء على لسان (آرثر كستلر) حيث يروى لنا مثل هذه التحربة في كتاب (سهمٌ في الفسضاء الأزرق) حيث انقلب من ماركسي متردد إلى داعية إنجيلي. وفي صباح (أحد) عيد الفصح أنجز بطرس نفس القرار- تَحَوُّلَ (أى لبطرس) جاء في تجربة بشكل رؤيا وطلع عليه فحر الحقيقـــة ليحل له مشكلاته. ويسوع لم يمت على كل حال لقد قام مرة ثانية ورفع إلى الله ليكون ساعده الأيمن في السماء وسيعود قريباً لتأسيس مملكته في القدرة.. وسرعان ما رويت تجربسة بطـــرس للآخرين وكانت الهستريا في مجتمع صغير من القوة بحيث أنه في المساء وعلى ضوء الشموع ومع الإحساس بالخوف من الاعتقال والأمل فى تحول متنام فى نفوس الآخرين أيضاً . يبــــدو أن السيد المسيح دخل عليهم عبر الباب المغلق ثم غادرهم وهكذا ختمت حيساة يــسوع. والكاتب – أستاذ اللاهوت يتحدث عن قصة قيامة يسوع على أنها أسـطورة وليــست حقيقة - وأن أسطورة القيامة كانت بالنسبة لبطرس هلوسة نتيجة ما حدث له من أحداث الصلب التي عاشها وفشل في إثبات قلبه فقام بتأليف هذه القصه. و يقول أيضاً أنه (كانـــت 

المعجزات ، يسوع كان حيّاً وهم شاهدوه) (۱۱ و يكمل تعليقه على أحداث القيامــة بقولــه: وكانت المخطوطات الأولية كلها بشكل ((شوهد)) (أى ألها لا تذكر من الذي شاهد هــذه القيامة المزعومة) – وقد لاحظ ذلك عالم اللاهوت وأكرر قولــه: كمــا هــو موجــود في المخطوطات الأولية ولاحظ بصيغة الجهول... فمن الذي شاهده بعد القيامة.. إنه بحهــول.. هكذا النص الأصلى ((شوهدا!))...

ثم يتول: وبعد نصف قرن !! أضاف (لوقا) و(يوحنا) بعض القصص التي أكدت واقعسه المادي !!: كيف أن الحواريين أكلوا معه ولَمسَه المتشككون وكُرِّس التفسير الإعجازى لهسذه الأحداث (القيامة ورؤية المسيح – التي كانت من أشخاص مجهولين وبسصيغة الجهسول "شوهد" – والتي بعد حسين عاماً أخلوا يعيدوا مراجعتها لينسبوها إلى أشسخاص ووقسائع مادية – بعد أن كانت روايات مجهولة وهلوسات ليس لها أصل فى الواقع ). هكذا يقسول أساتذة اللاهوت. ولذلك نعيد ما قاله هؤلاء العلماء والمحققين ليتحقق القسارىء مسن المعسى والمدف. يقول: وبعد نصف قرن !! أضاف (لوقا) و(يوحنا) بعض القصص التي أكدت واقعه المادي: كيف أن الحواريين أكلوا معه ولمسه المتشككون ، وكُرِّس التفسير الإعجازى لهسذه الأحداث عبر القرون (أى جعلوه بعد ذلك دليل المعجزة ليسوع وقيامة يسوع) وأصبح عزيزاً على كثير من المسيحيين ، لكنها لم تكن إلا الفجوة الأخيرة التي ملأها إله الفجوات (يقصد يسوع)! ولا تعليق!!...

وبعد ذلك قال: هناك تفسيرات " نفسية "، ولا تنقصنا السُّبل لتفسير تنامي (أى ازديساد واختراع) الروايات عن قيام المسيح

(واضح تماماً أن الكاتب يرى ويؤكد أن قيامة المسيح هي أسطورة وهلوسات واضطرابات " نفسية "- وبدأت بلفظ المجهول (شوهد) ثم قام (لوقا ويوحنا)- بتلفيق واقع مادي لها . ثم بعد ذلك أو قبل ذلك ساعدت الهلوسة على انتشار وتلفيق هذه الأفكار عسن أسطورة القيامية المزعومة - وهذا كلام يستحق المراجعة والوقوف عليه آلاف المرات).

وتحت عنوان (أصلان للأسطورة المسيحية) يبدأ الفصل الرابع بقلم/ ميكائيل غولدر يقول هذا الأستاذ اللاهوتي في صل ١١٣ وفي نقله عن سيرة حياته: ففي بدء خدمي الكهنوتية كنت لا أزال مؤمناً (مرتعشاً) بالأرثوذوكسية .. يستوع كان هو الإله الابن من نفس

<sup>(</sup>١) راجع الإمام محمد عبده وحديث الحلوسات.

مادة الآب.. جاء من السماء.. والمعتقدات المرتعشة لا تستطيع تغيير نفسها - فهي تتقوى يومياً بترديد الطقوس (أقول: والله ما أروع هذا التصوير على الواقع - فهذا فعلاً ما نراه واقعاً في حالهم.. وكما تراه في أقداسهم.. فالكلام لا يفهمه الجالسون - وبلغة غير لغتهم ولكنهم يخشعون - لما لا يعلمون ولا يفهمون - لأنه يحدث لهم من خلال الطقوس والموسيقي والألحان وغيرها - بل إن هذا ما تنقله لنا أبحاث علمائهم من أن الكنائس في أمريكا وغيرها قد انقلبت إلى مكان لنشاط فرق الديسكو وكافة أنواع الفنون والرقص والموسيقي لجذب الأتباع اللذين ابتعدوا عن الكنيسة وأصبحوا في تنافس وسباق محموم مع الإلحاد والتحلل بكل صوره).

ويكمل أستاذ اللاهوت: فالأساطير والكلام حتى الوثني يتقوى يومياً بترديد الطقوس... ثم يقول: وعندما التفتُّ إلى الوراء أظن أن أصلب خشبة تَرَكّز عليها اعتقادى كان المقطــع المعروف في إنجيل يوحنا (تحولت الكلمة إلى "لحم" وعاشتُ بيننا) وهكـــذا مثلــه في بــولس ورسائله – ثم يتساءل ويقول (من أين جاء يوحنا فهذا الاعتقاد؟ ليس من يسوع)...

ويشير إلى ألها كلها لم تكن مقنعة ولقد انتقدهم بَحَاثة محترمون... وكان الجواب يسدوا واضحاً: لقد استنبط يوحنا هذا الاعتقاد عن طريق الإلهام... والملابسات التي نما في أجوائها معتقد يوحنا كلها ضبابية والضباب له صيت غير حسن في تبني الغمسوض، إلا أن نظرية "الإلهام" كانت أحسن ما يوحد في الساحة (أي هي الشماعة التي يعلقون عليها أفكارهم وأوهامهم ومعتقداهم الخاطئة - فكله في النهاية مقدس لأنه إلهام من الروح القدس سواء قال به يسوع أم لم يقل) فإن يسوع نفسه أصبح شماعة هو أيضاً . ويقول: كنست أظن أن بقاء الاعتقاد بالتجسد حتى ولو كان من الصعب على القائلين به التوضيح التام ، أفضل من إزالة هذه الأسطورة (يعني أنه يقبل مرغماً فكرة التحسد - بالرغم من عدم اعتقاده لها - أفضل من إزالة هذه الأسطورة). والعجيب أن هذا هو حال كل من تقابله من علمائهم قبل عامنهم فهم يفضلون أن يبقوا في الضلالة - وهم يعلمون - خيرٌ من أن يفكروا بعقولهم ويجدوا فساد ما هم عليه وما كانوا فيه... ولذلك يقول: الدراسة التاريخية هي العدو الذي لا يرحم لهذه النظرية في الإلهام (أي ألها لا تثبت مع الواقع والتاريخ).

ثم يذكر ف صده ١١: مفاجأة عجيبة وهو يسأل ماذا كان المقام الحقيقي (لـــسمعان؟) (بطرس) يقول لنا (لوقا) أولاً: إنه ادعى أنه قدرة الله التي تسمى (كبيرة) ، (شخص كبير). والتي تعنى على ما يظهر أن (سمعان) فكر أن الله تجسد فيه !! ، وبعد ذلك يظهر أن (لوقا)

خَفَّف هذا التجديف والكفر إلى معنى لا ضرر منه نسبيًّا فقال إنه كان (ساحراً) !! ويقول: وربما كان التفسير الأخير ضرورياً ليبرر قبول (سمعان) فى الكنيسة!!!!، إلا أن الادعاء الأول هو الحقيقة المزعجة التي تظهر فى تاريخه المتأخر!

ويقول في صدع ١٢: ويُعلِّق (أ.هينش) قائلاً: اعترف (لوقا) بحق أن كلمة (كبير) هي لقب، لذا "فالقدرة الكبيرة" ليست إحدى قدرات الله بل الإله نفسه ، وسمعان لم يكن فقسط شبيها بالمسيح بل ادعى أنه أكثر من ذلك بكثير !!... وكتب (حوستان) وهو سامرى الأصل (مسن قوم بطرس) "كان هناك سامرى يُدعى (سمعان) من مواليد قرية (حبِّو) قام بأعمال خارقة مسن (السحر) في عهد كلوديوس قيصر ، وفي مدينتكم الملكية روما كان يعتبر (إلها ) وعلى هذا الأساس كرمتموه بصنع تمثال له حَمَل هذه الكلمات (....) وكل السامريين وحتى بعسض الناس من الشعوب الأخرى (عبدوه) واعترفوا به (الإله الأول) (لاحظ أن بطرس هذا هو أعظم الحواريين ويقال عنه ذلك فماذا بقى للآخرين) ثم يقول: أما المرأة التي رافقته في ذلك الوقت واسمها (هيلينا) وكانت عاهرة قبلاً (" فيقال ألها كانت أول (فكرة) ولدها... وأن كل السامريين في روما آنذاك اعتبروا (سمعان) إلها وعبدوه. كذلك لم يكن (سمعان بطرس) على كل حال "التجسد" الوحيد للإله فلقد اعتقدوا أن (هيلينا) هي تجسد لأول (فكرة).

ثم يروى عن آباء الكنيسة في الأسكندرية أن سمعان قد سمي نفسه "القائم" ومن الواضح أن هذا اللقب الغامض يُمثل ادعاء ألوهية. (أمر عجيب فعلاً أن يكون منصب الألوهية يُهان هَــــــذا القدر وخاصة في الديانة المسيحية)... وقالوا أنه كان يُدعى الواقف وهو يعني أنني لــــن أذوب وألحل، فحسمي مُتكون من "إلهيات حتى يدوم أبداً.

<sup>(1)</sup> وهذا أمر عجيب فعلاً فى الكتاب المقدس حيث بحد الرب نفسه يطلب من النبي هوشع أن يتخذ له امرأة زنا كما علمنا – ومريم المحدلية ترافق الرب يسوع طوال رحلته من الشمال إلى الجنوب – وتقول الأناجيل ما تقسول فى ذلك – وعاصة إنجيل فيليب الذي يقول ألها كانت تقبله من فمه • (وراجع كتاب الدم المقدس) وهاهو بطرس يرافس وهيئيا) وكانت امرأة عاهرة قبلاً.

يحكموا وعند مجئ المسيح فسيقود إسرائيل إلى النصر مشسل الجنسوال شسارون فى حسرب ١٩٧٣ !!.. إلا أن فكرة "مسيح مصلوب" فهي متناقضة ويصعب إقناع الناس بها وكنائس (بطرس) و(بولس) برروا التناقض بالاستعانة (بدانيال) (وهو خرافة ابن الإنسان الذي سيأتى في السحاب ... آخر الزمان) ويعطى ملكاً علياً. ثم يذكرنا في صسه ١٢٠: بأن داوود لم يكن في توراة السامريين وكان مرتداً بدأ العبادة في القدس . وفكرة مسيح لم تكن عقيدة سامرية، والسامريون لم يسمعوا (بدانيال) أو ابن الإنسان (اوأيضاً كانوا يؤمنون بأنه ليس هناك واحد يمكن أن يكون موته تضحية، وقيامه كان في الغالب، فكرة غريبة عنهم.

ويكمل: ولنأخذ مثلاً واحداً على ذلك: (لوقا) حذف صرحة يسوع اليائسة على الصليب ليستعيض عنها بنص أكثر قمذيباً: يا أبتي في يديك أستودع روحي: إلا أن العملية الكاملة لتأليه يسوع يقع عبئها على (يوحنا) الذي لا يقول بأنه بشر عادى ، بل كلمة الله الذي تجسد ، ولما رأى (ناتانيال) تحت شجرة التين عرف أنه إسرائيلي ليس فيه مكر ، ويعلم أنه كان للسامرية الغريبة خمسة أزواج (علم غيب أيضاً)، ولم يكن بحاجة ليشهد أحد على الإنسان فهو نفسسه كان يعلم ما بداخل الإنسان، وفي إنجيل مرقص نجد ألهم لم يعرفوا أنه يسوع إلا بعد مدة أشهر رعما لمدة سنتين (و لم يعرف إلا بطرس) لكن في يوحنا جعل (أندراوس) يعرف ذلك في ليلة واحدة. وجعل (ناتانيال) في دقيقة واحدة قدر على المناداة : أيها الحاجام أنت ابن الله. أنت ملك إسرائيل وفي يوحنا أيضاً عندما حاء الجنود لاعتقاله تراجعوا أمام قدرة (كلمة الله) ووقعوا

#### ثم نأتى للفصل الخامس للكاتبة فرنسيس يونغ

تقول فى صــــ ١٤٧: إنه لا يوحد، على ما يبدوا، أى تماثل مواز للعقيدة المسيحية فى التحسد ثم تنقل اعترافات عن أحد الآلهة الأسطورية يسمى (اسكليبوس) وتقول: لم يكن شبحاً وأن عدداً كبيراً من الإغريق والبرابرة يعترفون ألهم رأوا مراراً ولا زالوا يرون "اسكليبوس" نفـــسه وليس شبحه - يشفى الناس ويعمل الخير ويتنبأ بالمستقبل" ويذكر أمثله كثيرة منها:

(١) أنه حين ولادة (أفلاطون) من (أمفيكسيون) مُنِع أرسطو من أى علاقة حنسية معها إلى أن ولدت الطفل والذي حملت به من (أبولو). ومن الواضح أن (أورغن) عاش في مجتمع كانت فيه مثل هذه القصص دارجة وفكرة أبوه إلهية لم تكن حقاً خاصة بالدوائر المسيحية.

وفى صدا ١٥ تذكرنا قائلة: وأهم ادعاءات (بروينوس) المريبة كانت تضحيته بنفسه حرقاً بالنار فى دورة الألعاب الأوليمبية فى العام ١٦٥م والحادثة بأكملها رُتبست بوضسوح لتقليد أسطورة تأليه (هرقلس) وكانت الدعاية المسبقة تقول أن (بروتيوس) هو على وشك السذهاب من عيط البشر إلى الآلهة، عمولاً على أجنحة من نار، وقبل الحادثة كما يسروى (لوسسيان) اخترع (بروتيوس) أساطير وكلاماً إلهياً مترلاً يُوحى أنه سيصبح (حارس الليل): وظهر مقطم شعر من صاحبة النبوءة المشهورة (سيبل) مُنبهاً الناس أنه عندما يضرم (بروتيوس) النار فى (فناء زيوس) ويقفز عبر اللهب ليصل إلى حبل الأولمب الضخم (الدار الأسطورية للآلهة) يجب علسى الناس أن (يتشرفوا) بالذي مشى بالأرواح الكبيرة فى الليل إلى خارج العالم، وتُوِّج مع (هرقلس) و(هيفيستوس).

ويستمر سرد القصة عندما مَسُّ (برويتوس) النار ورمى بحسمه فيها حدثت هزة أرضية كبيرة أولاً رافقتها انشقاق الأرض ثم طار عُقاب من ألسنة اللهب وذهب إلى السماء قائلاً بلغة بشريه وبصوت عالي: لقد انتهيت من الأرض أنا مُتَوَجَّه إلى الأولمب. وهذه الرواية بدأها (لوسيان) متعمداً السخرية من سذاحة معاصريه ذاكراً كيف قابل بعد فتره قصيرة رحلاً عجوزاً ادعى أنه رأى (برويتوس) بعد تغيير شكله باحتراق حسده وأنه شاهد العقاب يظهر بين ألسنة اللهب... وينقل (لوسيان) في بدء روايته كهجوم مضاد على دعاية ألوهية (برويتوس) كلمة مهينة غير وديّة إلى حد كبير، عن حياته كني هائم ، ويؤكد أن سبب تركه لبلده في الأصل هو الهروب الاضطراري من الهامه بقتل والده وحرائم أحرى.

ومن الأمور الأخرى في حياته المشبوهة يروى لنا أن (بريغرينوس) التحق بالمسيحيين عنسد وصوله لفلسطين "مدعياً النبوة" وزعيماً لمذهب ورئيساً لكنيس وكل شيئ آخر، لوحده فقط، وكانوا يبجلونه كإله بعد الإله الآخر الذي لازالوا يعبدونه - الرجل الذي صُلَب في فلسسطين (أى يسوع) - ويحكى كيف جمع هذا الرجل ثروة كبيرة واعتبر (لوسيون) المسيحيين مغفلسين بصورة خاصة إذا جاءهم محتال أو مشعوذ استطاع الاستفادة من الفرص، فبإمكانه جمع تسروة بفرض نفسه على بسطاء الناس، وبعد إخلاء سبيله ازدهرت حياة (بريغريوس) على حسساب أموال المسيحيين إلى حد جعل مؤيديه في النهاية يشعرون بالإهانة (ال. وما أراده لوسيان هسو إفهامنا أن هذه العقول الذي يمكن تحويلها بسهولة وإقناعها بتبحيل بعض شواذ الأنبياء - كمسا

<sup>(</sup>١) تعليق: وهذا يذكرنا برحلة بولس .. الذي لم ير يسوع طوال حياته ثم أصبح الرأس الأكبر لهذه الديانة على رؤيا ملفقة ومتناقضة ادعى فيها أنه رأى يسوع وأوحى له ... وأدعو القارىء لمشاهدة برنامج الأحبار السّارة في قناة الحياة ليرى كيف يتم التلاعب بالعقول للرحة السذاحة المضحكة المبكية — حيث أنه يقول للمشاهد : أن كان بك أى مرضٍ مثل السرطان أو القلب أو ٠٠٠ فضع يدك على شاشة التلفاز وردد معي : يارب يا يسوع . ثم يصرخ بعد هذه الصلاة للرب يسوع — وليس لله — ويقول لهذا المريض: الرب يسوع لمسك الرب يسوع شفاك. وهكذا الكثير .

وكتاب (حياة أبولونيوس) لمؤلفه (فيلوستراتوس) هو أكثر مايُردد كمشابه مواز لحياة يسوع التي ذكرت في الأناجيل الثلاثة الأولى (متى ومرقص ولوقا) وكان (أبولونيوس) فيلسوفاً فيثاغورياً بحدداً فال إعجاب الناس بحياته الزاهدة وكان فاقداً محطماً لللدين المعاصر بخاصة مجارسة عبادة تقديم الأضاحي وشفى الكثيرين بصورة مدهشة.. ويذكر الكثير من فسضائله وتقواه ومعجزاته وكثير من ملامح هذه الرواية مهم من وجهة نظرنا. أولها: هى قصة ولادته العجائبية وبحا رؤيا أمه (لبيروتيوس) متنكراً بشكل شيطان مصري ولم تكسن خائفة أبسداً وسألته من هو المطفل الذي ستحمل به فأجابها " أنا "رأنا الذي أنا) [لاحظ أنا هو الذي أنا] فسألته من أنت؟ أحالها (أنا) (برويتوس) إله المصريين .(وهذه الكلمة قالها يسوع في ليلة القبض عليه حينما سألوه أنت يسوع فقال: (أنا هو). فقال فلاسفتهم: أنه يظهر نفسه بأنه هو السرب (ياهو) الذي قال لموسى حينما سأله عن اسمه: (أنا هو الذي هو) وهكذا دليل الألوهية !!

ثم يكمل: فى النهاية تُقدم سلسلة من تقارير غامضة عن موت (ابولونيوس) غير المؤكسدة يروى أحدهم كيف أنه دخل معبداً وسمع مجموعة من الفتيان ينشدن (أسسرع مسن الأرض).. (أسرع إلى السماء).. ولم تكتشف أبداً أية آثار لجسده ولم يغامر أحد فى تساؤل مرتاب فيما إذا كان خالداً غير قابل للموت- أضف إلى ذلك أنه تابع تعاليمه بعد موته، لأنه على ما يبدوا، أقنع كل من يشك أن النفس خالدة لا تموت وأنه هو نفسه لازال حياً (لا تعليق).

ويقول: (اعتبر "أبولونيوس"و "اسكندر" الأمثلة الرئيسية لعارفي الإنسان الإلهي) في العالم القديم ومن صناع المعجزات والأنبياء الذين اعتبروا كزوار من عالم آخر. وكان هذا العارض-كما يُدّعى هو السبب في نمو عقيدة التحسد في المجتمعات المسيحية غير اليهودية.

ثم يذكر فى صـ٧٥٠: بل (سقراط) أيضاً الذي عُزيت إليه المعلومات الإضافية التي تقـول أن : فيثاغورث (ظهر) للعديد من الناس وحاء ليشفى البشو. ومن الواضح أن أكثر هذه المواد ظهر فى الأصل قبل فتره الأناجيل بوقت طويل أما بالنسبة لـ (ابيدوقلس) تقـول بعـض النتف الباقية من تعاليمه: تحيّة إلهية لكم جميعاً (أنا أتحرك بينكم كآلهة لا تفنى وليس كبشر فان بعد الآن). وروايات عن عملية الشفاء، واسترال المطر والأعمال السحرية ترافق التقارير عـن الناس الذين استجابوا لذلك بالتعبد والصلاة له كما لو أنه آلهة...

إلا أن القصة التي رواها (هرقليدس) قالت أن (أنبيدوكلس) اختفى في إحدى الليالي وبعد ذلك ادعى أحدهم أنه سمع صوتاً عالياً في منتصف الليل ينادى (انيدوكلس) وعندما قام رأى

نوراً متوهجاً في السموات ولما فشل في إيجاد أي أثرٍ له، قرر شركاؤه أن (أشسياء أبعـــد مـــن مستوى التوقع حدثت له وأن واحبهم أن يُقدموا له القرابين حيث أنه الآن إله).

ثم ف صــ ١٥٩: يذكرنا بـ ادعاء الإسكندر بأنه سليل الآلهة... فالليلة السابقة لزفاف أبيه وأمه يقال إن العروس حَلِمَتْ أن (اللاقط للصواعق) والمفترض أن أصله من (زيوس) وقسع على رحمها... وأكثر القصص المتناقلة عنه تعزو الحمل بالإسكندر إلى إله بشكل أفعى شوهدت ف سرير أمه (أولمبيا) نائمة معها- وتوقف فيليب عن مضاجعة أوليمبيا لأنه اقتنع ألها شريكة لكائن عُلوى (زيوس آمون) الذي ادعى الإسكندر بعد ذلك أنه من صلبه، أضف إلى ذلك أن الأفاعي (الحيات) لازمت عبادة (ديونيسوس) ابن (زيوس) وهكذا الحال مع (رومليوس) حيث يروى (ليفي) كيف اغتصبت العذراء (ريهيا سيلفيا) وولدت توأمين قيل أن أباهما كان (مارس) إله الحرب... ويحكى عن (رومليوس) ابنها أنه : أثناء استعراض الجيش لفَّت عاصفة مفاحئـــة الجميع بغيم كثيف وحين مرَّ الغيم فوق رأس (رومليوس) لم يعد هذا الأخير على هـــذه الأرض وباتفاق الجميع اعتبر (رومليوس) كإله وابن إله، والملك والأب للمدينة الرومانية واسترحمه الجميع في صلواقم (أى طلبوا منه الرحمة كإله) لنيل رضاه كي يشمل أولادهم برحمته إلى الأبد وبعد فتره قصيرة ادعى أحد النبلاء (وليس امرأة مصابة بسبعة من الجن) أنه رأى (رومليوس) تخصُّني ستكون عاصمة العالم لذا عليهم أن يعزّزوا فن الحرب وليعلموا وليعلموا أولادهم أنه ليس هناك قوة بشرية تستطيع مقاومة السلاح الروماني وبعد ذلك قفل راجعاً إلى الــــسماء. ويحكى أن في نفس الفترة الزمنية تقريباً أن الآلهة يستطيعون السترول إلى البسشر والسصعود راجعين إلى مسكنهم السماوي... بل إنه يقول (أما عن وجود بعض الناس الذين لم يشككوا ف صحتها فثابت بدليل القصة ف الإنجيل الخامس ١٠:١٠ حيث أخذ (بــولس) و(برنابـــا) للمثول أمام (هرمز) و (زيوس) الإلهين الاغريقيين اللذين تــساوى همــا تقليــدياً "المــشترى وعطارد"(١). ثم يقول في صــ ١٦١: أنه في عهد يسوع تقريباً نجد الأمثلة التالية:

<sup>(</sup>١) العجيب أن كل هذه الروايات فيها حادث القيامة والصعود والنزول والرؤية وإن المختلفوا عن رواية يسسوع بألهم رفعوا بطريقة مكرمة وليست مهينة. ومنهم أيضاً من صلب.. وكانوا في ولادتهم أعجب وكان لهم أيضاً معجزات وشفاء مرضى وغيرهم.

(١) فى عام ٦٠ قبل المسيح كتب (شيشرون) فقال: ولاحظ أن الإغريق أعجبوا بمناعــة حاكمهم.. وأنه رحل إلهى من السماء نزل إليهم فى مقاطعتهم.

(٢) في عام ٤٠ قبل الميلاد (للمسيح) كتب فيرحيل ""نشيد الرعاة" موجهاً للقنصل (بولليو) قارناً بحئ العهد الذهبي بولادة طفل (نفس موضوع ولادة يسوع ونسشيد الرعاة) ولذلك فَسَّر المسيحيون النشيد بعد ذلك كنبوءة بالمسيح (كالعادة) مع أنه لم يكن بالمستطاع أن يكون ذلك قد خطر على بال (فرحيل) نفسه. وفي هذا النشيد يتكلم (فرحيال) عن ولسد يكون ذلك قد خطر على بال (فرحيل) نفسه. وفي هذا النشيد يتكلم (فرحيال) عن ولسد يصاحب الآلهة والأبطال ويحكم العالم بالسلام ويدعو الولد (سليل الآلهة العزيز).

(٣) كتبت دوائر الديوان الملكي شعراً حول الإمبراطور (أوغسطس) والذي وُلد يسوع إبان حكمه، للاحتفال بحقيقة أن الآلهة قد أرسلته (نزل من السماء) حتى ألها توحي أنه هو إله آتى إلى هذه الأرض. كتب (هوراس) حوالي عام ٣٠ قبل المسيح موجهاً قصيدته التالية لأوغسطس: (من أى آلهة سيطلب الناس العون في حاجات الإمبراطورية المنهارة.. لمن سيولى (المسشترى) واجب تطهير الذنوب (لاحظ الإله – الآب – هنا هو المشترى – وأوغسطس هذا – ابن الإله وعليه واحب تطهير الذنوب (يحمل خطايا البشرية)... بعد تغيير الشكل (ربما يقصد أنه يصبح لاهوت بدل الناسوت) تكرم أيها الابن المجتمع لما اللطيفة (أي عطارد) بالظهور على الأرض كشاب يافع مستعد لتلبية نداء الثار لقيصر (أوبعد ذلك ارجع إلى السموات. ولترض طويلاً كشاب يافع مستعد لتلبية نداء الثار لقيصر (أوبعد ذلك ارجع إلى السموات. ولترض طويلاً بالعيش مع أناس (كويريتوس) – أى الرومان – ويوضح المقطع الأخير أن (اوغسطس) كان يُخاطب على أنه "تجسيد الإله عطارد" ويقول الكاتب: إلها تصلع لتذكرنا أن مثل هذه اللغة كانت دارجة في عهد يسوع بخاصة بالنسبة للحاكمين..

<sup>(</sup>١) نفس الأحوال النفسية للقوم – وحلمهم بالجيء الثاني للرب يسوع للثار من الأعداء.

المشرق القليم) جمع المؤلف (أدولف وايسمان) مجموعة من النقوش الممثلة والمدونات على ورق البردي ليظهر أن الألقاب التي أضفاها المسيحيون الأوائل على يسوع تتوازى بصورة حميمة مع البردي ليظهر أن الألقاب التي أضفاها المسيحيون الأوائل على يسوع تتوازى بصورة حميمة مع ما استعمل في (عبادة الأباطرة) وهناك نقوش آسيوية يرجع تاريخها إلى ٤٨ قبل المسيح تتحدث عن (يوليوس قيصر) على أنه (إله طاهر من نسل "آريس" و "أفروديت" ومنقذ عام للحياة الإنسانية)، وهناك لوحة أحرى تحمل النقش (الإله "قيصر" ابن الله والإله "اوغسطينوس" المشرف على الأرض والبحر - إذاً لدينا الإله (Theos) ، (وابن الإله) والمنقذ والظاهر المتحلي. " بل الشئ الأكثر أهمية هو حقيقة أن الأمور المشتركة لم تكن فقط في الألقاب بل هناك أشياء أخرى أبرزها كلمة (الإنجيل) وكلمة (عودة المسيح) فمثلاً:

(١) هناك حجر من منطقة السوق في (برين) دوّن عليها مايلي (إلا أن يوم ولادة الإلـــه - وهو الإمبراطور (أوغسطوس) -كان للعالم بداية الإنجيل بسببه).

(٢) مادون على ورق البردي وعلى الأدوات الفخارية فى عهد (بطليموس) فى مصر يسشير إلى جمع التبرعات لتقديم هديه للملك بمناسبة عودته أى أثناء حولته الإمبراطورية(بعد الموت)، وصكت عملة بمناسبة زيارة (نيرو) إلى (كورنثيا) ويمكن تحديد التواريخ بدءاً بزيارة أو عودة إمبراطورية (مما يدل على القيامات المتكررة من الموت ومشاهدة الجميع له).

وقى صـــ۱٦٧ يقول: فوجود تشابه صارخ بينهما وبين شخصية المـــسيح أمـــر لا يمكـــن استبعاده كلياً - فنحن نواجه ليس فقط بحقيقة أن: كل من يعتبر استثنائياً أو بارزاً فى شخصيته أو قدرته أو مركزه يمكن أن يُدعى Theos - أى إلهى - ولكننا نواجه بحقيقة:

١- قصص الولادة الخارقة (من عذراء وبصورة أكثر أسطورية). ٢- قصص أسطورية عن المحتفاء عجيب عند الموت. ٣- أعمال إنقاذ وشفاء للناس. ٤- والتأليه والتحليات من الأعالي كانت كلها تتلازم، تكراراً مع شخصيات مثل هذه في العالم الوثني.

ويقول: ربما لم تكن كلمة (ابن الله) لقباً متداولاً كثيراً لكن ابن (هيليوس) وابن (زيـــوس) كانتا معروفتين بصورة واسعة (نفس الفكر والمنطق مع اختلاف التسميات لاسم الإله الآب). ويقول: أسطورة (هركوليس) والتي أصبح فيها المثل الأعلى للرحولة (١) يصرع السشر. (٢) ويؤسس سلاماً عالمياً. (٣) منتصراً على الموت باقتحامه لــــ (هـاديس) وأحسيراً. (٤) يانجازه للخلود عدم الفناء بسبب فضائله...

ثم يقول (كان على الكُتّاب المدافعين عن المسيحية أن يحسسبوا حسساب (هركسوليس) و(اسكليبوس) و (ديونيسوس) كمنافسين محتملين للمسيح.

وكان يُعتقد بصورة عامه بين الفلاسفة أن الآلهة العديدين جاءوا أصلاً من بشر تألُّهوا

وفى صــ١٧٠ وما بعدها يقول: يبدوا أنه من الأفيد الاعتراف أن هناك اعتراضاً كبيراً على كل الفرضيات التي وردت حتى الآن وهو ألها تعتمد على (وثنية) دراهية للأناجيل فى تساريخ هبكر... ثم يتحدث أن اليهودية كانت تمنع مثل هذا الفكر ولذلك انتشر هذا الفكر وهدذه الأساطير فى المجتمعات الأحرى غير اليهودية وأن أغلب اليهود كانوا مستعدين للموت على أن (يُميّعُوا) معتقدهم بوحدانية الله الحق وبمساواته بــ (زيوس) أو غيره... وليس هناك ابن حقيقي لله فى الآثار العبرية... بل إن أساس الفكرة الطبيعي هو فى التوفيقية اليونانية، (التي تزوجت منها المسيحية وأولدت الوثنية المسيحية).

ويضرب مثلاً آخر لمثل هذه التعابير التي تتلازم وبعض الحاخاميين في الجليل (هنينا بن وسا) وهو شخصية ساحرة كان يقوم بالمعجزات في الجليل في القرن الأول. وهذه الشخصية هي التي وفرت لد (ج. فرميس) مقارنته المضيئة بيسوع: وتوجَّه صوت سماوي إلى (إبني هنينا) تمامساً كالصوت السماوي في عمادة يسوع والذي دعاه (إبني المحبوب). وغيره من الأمثلة.

ثم يتحدث الكاتب في صـــ١٧٦ عن كتاب (أثريات) الذي يصف أن موسى شوهد لآخر مرة وهو يتحاور مع، ويعانق (اليعازر) و (يوشع) حينما ظهرت فحأة غيمة توقفت فوقه وغاب في بعض الوديان – مع أن الكتب المقدسة ذكرت أنه مات وكان ذلك بــسبب حوفــه (أى موسى) من أن يجازف البعض بالقول أنه ذهب إلى الله بسبب فضيلته غير العادية. وفي مكــان آخر يذكر (أوسيبيوس) حقيقة أن بعض الناس فكروا أن (موسى أحذ إلى الألوهيــة) ويقــول بعض الحاحاميين أن موسى صعد إلى السماء (وأنه لم يمت ولكنه يقف ويؤدى عمله على رأس الخدمة (الكهنوتية).

وما حاء في المكابين الأول ٨٥/٢ أن أليجا أحد إلى السماء ... نرى ترنيماً مدهشاً موجهاً إلى أليجا الذي كُرِّم كصانع للمعجزات، مقيم للموتى، معارض للملوك والأفراد وأهم نقطه مع ذلك هى الجزء الأوسط من الترنيمة ٩/٤٨ (أُخذ بإعصار من نار فى عربه تَجُرها حياد من نار يامن أنت مستعد فى الوقت المجدد، كما هو مكتوب، لتهدئة غضب الله قبل أن ينفجر فى ثورة هائحة ولإعادة قبائل يعقوب!!!.. ويحكى أن الحاخام (بيرو كاهوزاعا) تَعَوَّد التسردد على السوق فى (بي لايات) حيث تجلى له (اليجا) مراراً.... وفى حزء سابق من نفس المنشور قصة مروية عن وصول اليجا متخفياً ليثنى بحلساً عن عزمه على إبادة اليهود – مثل هذه الأعمال هى أعمال ملائكة وآلهة.

وأيضاً ما نراه فى قصة (إيتوخ) حسب سفر التكوين ٥: ٢٤ مشى إينوخ مع الله ثم غـــاب لأن الله أخذه وحمل على أجنحة (الشيكينه) إلى أعلى السموات حيث (الكائن المقلس) تبـــارك اسمه جعله أكبر الملائكة بطريقة موصوفة بصورة مكتوبة.

وفى صــــ ۱۸۰: وهو يوضح العلاقة غير العادية بين (ميتاترون) والله ذاته ، يجلس (ميتاترون) فى السماء لا يماثله أى كائن آخر إلا الله (كأنه يقول على يمين الله... كما فى المزمور إياه)

وفى كتاب إينوخ III ذُكر أنه يجلس على العرش الذي وصف بأنه (مثل عرش المحد) متحهز مثل الله ويعمل وكأنه الحاكم لله على كل قدرات السماء (وبالطبع تسجد له كل مسافى السموات والأرض و...،...) كل باقي الملائكة "خروا ساجدين عندما شاهدوين و لم يستطيعوا إمساكي بسبب حلالة بحدي وجمال مظهر الأضواء الساطعة من تاج المحد على رأسي ولقد كشف الله كل أسراره له (ميتاترون)، سمماني "يهوه" الأصغر في حضرة كل أفراد البيت السماوى كما هو مكتوب في سفر الخروج ٢١/٢٣ (لأنه يعمل باسمى) لأن اسمى هو فيه).

ويقول فى صــ ١٨٠: هذه المواصفات قريبه حداً من تأكيدات (بولس) عن يسوع أى أنــه يجلس عن يمين الله وأن الله رفعه وكرمه وأضفى عليه اسماً فوق كل اسم آخر (أى اسم الله) وأنه عند ذكر يسوع يجب أن تركع كل ركبة فى السماء والأرض وتحت الأرض وعلى كل لــسان أن يعترف بأن يسوع المسيح هو "السيد".

## ثم نأتي للفصل السادس بقلم / لسلى هلدن:

وهو يناقش الألقاب التي أعطيت للمسيح الطّيخ ويقول في صــ ٢٠٧: فألقاب يــسوع لم تكن إذن في المرحلة التجريبية "يافطات" تُعلق على شخصيته لكنها بيانات منحرفة عن الله ومن هذه الألقاب التي وصف كما المسيح وحعلوها سبباً في نسبة الألوهية إليه وهي وصف المسيح بأنه ديان وأنه سيدين الأحياء والأموات ... (وقد ناقشنا ذلك في بحثنا هذا)

# الفصل السابع بعنوان مسيح البلاد المسيحية بقلم دون كوبييت:

ويقول فى صــ ٢١، وبرز الفن المسيحي (عبادة الصور والأصنام وتصوير المسيح وتصوير الآب) يقول: برز الفن المسيحي كحزء من عمليه مركبه أصبحت المسيحية من خلالها وثنيسة بصوره واسعة فى إيمالها وعبادتها وتنظيمها الاجتماعية . وفى صـــ ٢٢٠ يقــول: واستعارت العبادات الكنسية بصورة واسعة من طقوس البلاط الملكي كل هذا (حَوَّل بــصورة دائمة الطريقة التي كان يُعْرض بما شخص يُسوع المسيح ، لقد بدءوا النظر إليه كحاكم فهــو (الكلى القدرة) الذي يحكم جميع الخليقة (فأصبحت مريم الأم والإمبراطورة ، وحُوَّل الحواريون إلى بحلس شيوخ والملائكة - شكلوا - الآن - أفراد البلاط السماوي. أما القديسون فلقد مُثلّوا كضيوف لقاء الإمبراطور حاملين معهم هداياهم).

وفى صـــ ٢٢٣ يقول: والنقطة هنا تتعلق بالسؤال القديم عن (معصومية) الكتب المقدســة فالأساسيون يعتبرون أن هذه الكتب هى كلام الله ويصرفون أو قاتاً كثيرة فى دراستها إلا ألهم يفشلون كليّاً فى فهمها فنظرهم المذهبية للكتب المقدسة (أى ظنهم بألها مقدسة) تفسصلهم تماماً عن حقيقتها الواقعية عندما تُعتبر الكتب المقدسة....

ثم يقول في صــ٥٢٠: والأمر الثاني يظهر أن علماء اللاهوت المبكرين قالوا بانحلال الاتحاد الأقنومي لدى وفاة يسوع فحسمه كان في القبر وروحه فيما تحت العالم والكلمة عادت لمملكة السماء ولما قام المسيح عاد الإتحاد – ولكن، رغم تركيز هذه النظرية بالتأكيد على واقع حب الناس للمسيح، كان لابد من رفضها – لأنها توحي بأن الموت يستطيع تفريق ما جمعه الله [هو يحاول أن يشرح للقارئ أن هذه العقيدة ليست وحياً من الله ولم يقل ما عيسى وما أنزل الله مما من سلطان فهم يكيفون عقيدهم حسب هواهم ويعيدوا تفصيلها طبقاً لأفكارهم ولا دخل فى ذلك لأي دين أو عقيدة من الله). وفي صــ٧٢٧ وما بعدها: بعد أن يتحدث عن الوثنية حسى في تصوراهم (ومن أوائل الأعمال الفنية التي امتزجت بما هـــذه الغرائــب الموحــودة الآن في المارصوفيا) تصور ثلاثة رحال وامرأة وعصفوراً الله الآب وابنه الحالد في فئة أبوه ، والعذراء واحدة... وبروز الله كرجل عجوز)... ويقول: ورأيي أن عقيدة (المسيح ابن الله) أنسنَت عنا الألوهية (لعله يقصد أنسَت : أي جعلت الإله إنساناً) إلى درجة لا تطاق وقليلاً مــا يلاحـــظ الناس غرابتها – حتى في أيامنا هذه – وأنه من المكن وجود أناس يرفضون مثل هذه الوثنية في الناس غرابتها – حتى في أيامنا هذه – وأنه من المكن وجود أناس يرفضون مثل هذه الوثنية في

شكل بشرى الألها تعنى الهياراً فى الدين فى معناه الهام الوحيد وفساداً فى الإيمان بالله. ثم يقول فى السنوات الأخيرة يفترض (أتباع فرويد) وبعض الحركات النسائية أن الله فى الديانات الموحدة هو (ذَكر). وكأنما هذا الجدل هو هواء الاهويتي يثيره هؤلاء، إلا أنه هراء معذور بالتأكيد نظراً للتقليد الطويل فى التطرف الهمجي بعرض الإله بالشكل البشرى فى الفن الغربي ثم يعرض الاحتماعاةم وتعليقاقم فى تصوير الآب الإله.

ويقول فى صــ ٢٢٩: واكتشاف أن المسيح- الكهنوي- لم يُوجد فى أيــة قــراءة ناقــدة بسجلات يسوع أدى إلى الشك فى الصحة التاريخية للأناجيل. ويقول: وكما بقى ما يكفى من (بوذا) ليتحدى (الماهايانا) كذلك ومن باب أولى بقى ما يكفى من يسوع ليتحدانا حتى نعيد التفكير بآرائنا عن المسيح... ثم يرد على هؤلاء المعترضين بالإلحاح على أن (عقيدة المــسيح يجب أن تكون بحيث تُقوَّى وتُطهر لا أن تعيق وتَحُدُ من فهم البــشر (للــسمو) الإلهــي، ويتطلب ألا تكون دراسة شخص المسيح نوعاً من مذهب عبادة الإنسان للإنسان ، يجب أن تكون مركزة متمحورة على الله وحوله - وليس على وحول المسيح).

## وتحت عنوان يسوع والديانات العالمية بقلم جون هك:

ويقول في صــ ٢٥٩: إذا بدأنا من حيث نحن الآن.. مسيحيو هذا الأيام.. نبدأ في وسط ارتباك وعدم تأكد يقتحماننا عندما نحاول الحديث عن يسوع ب ويسميه في صــ ٢٦ بالجهول إلى حد كبير - ويعقد مقارنه مع بوذا (أو مطابقة بينهما)... ويقول أن بوذا لم يدع الألوهية ولكن كان الاحترام لبوذا أكثر بكثير من اعتباره شخصاً بشرياً عاش ومات قبل قرون وأطلقوا عليه بعد ذلك هو (بوذا) متسام أو سماوي، كائن إلهي تُوجَّه له الصلوات.

 ضمان ألوهيته وذكر أن أمر عودة الحياة للموتى شيئ مألوف عندهم وما ذكره متى من خروج القديسين من قبورهم (ساعة موت يسوع على الصليب). دليل على ذلك... كذلك يدَّعى كاتب الرسائل للعبرانيين أن (استقبال النساء لموتاهم بعد بعثهم كان علامة إيمان في العهود القديمة (عب 17.17.47) اسفر الملوك ١١: ٣٥ وكتب (إيرينيوس) في الربع الأخير من القرن الثاني الميلادي مشيراً إلى قيام الموتى على يد الحواريين، ومراراً على يد أهل الكنيسة بعدهم ، لذا فادعاء أن يسوع قام من الموتى لا يضعه الى هذا القيام بسصورة آلية في نوعية فريدة خاصة – وليس إلها – وكما يقول النص أن الله أقامه ولم يقم بفعل طبيعته هو وطبقاً لذلك لم يستخلص الدعاة المسيحيون الأوائل أن يسوعاً نفسه هو الله بل إنه إنسان المتاره الله لدور خاص.

ثم يقول (ومن وجهة نظرنا اليوم ليس من السهل قبول حكايات قيام يسوع جسسدياً بخاصة إذا كانت الحادثة قبل عشرين قرناً من الزمان عندما كان الإثبات المكتوب (أى الأناجيل) متناقضاً فى تفصيلاته !! وصعب التفسير والتعليل. ثم يقول ومع ذلك فإذا تخيلنا حدوث انبعاث جسدي اليوم (أى رؤيتنا لشخص قد مات) فليس من المؤكد أننا سسنعتبره بالضرورة دليلاً على الألوهية أى الوهية هذا الجسد لقد وضّح (حورج كيرد) هذه النقطة بشكل حسن حين كتب (لنفرض أنك ستواجه غداً بدليل لايد حض، أن أحد معارفك الذي بأكدت من موته رآه أحد الشهود الثقات حياً فمن المؤكد أنك ترى نفسك مضطراً لإعادة النظر فى أفكارك عن العلم ولكن أشك فى أنك ستستنتج أن صاحبك هذا الذي بُعث هسو (إلهى) وأن خاتم الأصالة قد وضع على كل ما سبق أن قاله أو فعله).

ثم يقول متعرضاً لموضوع الأقانيم وألها تبلورت في (أفسوس) موطن يوحنا في أواخر القرن الميلادي الأول وأن هذا أبعد ما يكون عما يفترض أن يسوعاً التاريخي قد فكر فيه أو دعا إليه ... ثم يقول لن نستطيع أن نعزو إلى يسوع نفسه هذه الأقوال الكبيرة المنسوبة إليه مثل (أنا والآب واحد) (لا يأتي أحد إلى الآب إلا أنا) ثم يقول لكننا مع ذلك نأخذ من الأناجيل الأوائل الثلاثة – (متى ومرقص ولوقا) الانطباع عن وحود شخص حقيقي له رسالة حقيقية (أى رسول الله) وراء الإشارات المتناقضة غالباً (أى رغم التناقضات بين الأناجيل).

وفى صــــ ٢٦٦ يقول: ولو أنا وأنت التقينا به فى فلسطين فى القرن الأول المـــيلادي لكنـــا شعرنا- آملين ذلك- باضطراب عميق وتحد فى حضوره إلى أن وصل إلى: ربما وجدنا أنفسنا نرتجف أو نبكى أو نردد أصواتاً غريبة تسمّى (الحديث بالألسن المختلفة) (لاحظ ما يقصده من إلقاء الضوء على بدعة الحديث بالألسنة المحتلفة وحلول الروح القدس). ويقول:

هكذا ففي حضور يسوع كان علينا أن نشعر بأننا في حضرة الله- ليس بمعنى أن يـــسوعاً- الإنسان- هو حرفياً الله.

وفى صـــ ٢٦٩: يتكلم عن المسيا بأنه سيكون ملكاً على هذه الأرض من نسل داوود وكل الملوك القدماء من نسل داوود كان تبنيهم على أساس (ابن الله) عند رسمهم لاستلام الـــسلطة وكلمات (الاصحاح ٢: ٧) قال الرب لسليمان: (أنت إبنى أنا اليوم ولدتك). ويقول عن كلمة (إبن الله) هذه ألها ربما كانت تستعمل أصلاً في حفلات التتويج. ونص آخر هــام في ٢صــم ٤ ١: ٧ (سأكون له أباً وسيكون هو إبنى) قيل أيضاً في الأصل لملوك الأرض ، لــذا فاللغــة السامية التمحيدية التي استعملتها الكنيسة باكراً والتي طبقت على يسوع كانت جـــزءاً مسن التراث اليهودي ومن الشعر البديع مثلاً في قصة البشارة (سيكون عظيماً... سيدعى إبن الملأ الأعلى والله (السيد) يعطيه عرش أبيه داوود وسيحكم في بيت يعقوب إلى الأبد ولن يكون للملكته لهاية أبداً) لوقا ١: ٢٢.

وبالنسبة للغة المتداولة في موضوع التجسد كل ما اقترح من مضامين حسق الآن كسان مرفوضاً... وأن فكرة التحسد الإلهي هي فكرة أسطورية (والأسطورة هي قصة تروى ولكنها ليست - حرفياً - حقيقة) وفي صد ٢٧٨: يطالب بالإيمان بجميع الأنبياء حيث يقول: أخيراً هل يجب علينا أن نعرض الوحي الذي حاءنا في حياة يسوع على أبناء البشر؟ نعم طبعاً. وكذلك يجب عرض الوحي الذي أثر في الحياة الإنسانية عن طريق أنبياء العبرانيين وعن طريق بسوذا وفي القرآن وغيرها. والهديّة المسيحية الخاصة للعالم هي أن على الناس أن يتعرف وا

على يسوع بضمه إلى حياقم الدينية. لا ليحل محل آخر بل ليعمق- ويوسع علاقتهم بسالله وصلوا إليها أصلاً عن طريق تقاليدهم ودياناقم وغن أيضاً يمكننا أن نعتني روحياً بمسنن الله التي وهبها للناس عبر الديانات الآخرى. لأنه يجب أن نفكر بالديانات كوحدات من حجر واحد لها صفاقا الخاصة التي لا تتغير ، إلها حداول مركبة للحياة الإنسانية تتغير باستمرار ولو أنه في بعض الفترات يحصل التغيير ببطء شديد حتى لا يكاد يلاحظ... وفيما يتعلق بالمسيحية فإن السياسة التبشيرية القديمة في محاولة (تنصير) العالم التي سارت على الطرق الواسعة الستى فتحتها أسلحة الغرب وتجارته يمكن أن نرى الآن. ألها فشلت.. يجب إذن إلا نُلح في تصوير دائماً ضمن الإطار الذي وضعّته حول مفهومه قرون من الأفكار الغرية (ولكن أيسن صورة المسيح الحقيقية. وأين تجدها في هذا الركام من التحريفات والتناقضات. ولا تجد لديهم إلا هذه العقائد المرفوضة مثل الصلب والفداء والكفارة والتثليث والأقسانيم وغيرها وإذا حاولت تصحيحها تجد أن المسيحية لم يبق منها شيئ بعد إلغاء هذه العقائد الفاسدة منها).

يقول مرة ثانية يجب ألا يُسمح لأسطورتنا الغريبة الخاصة بنا عن تجسسد إبسن الله في أن تكون قناعاً حديدياً لا يسمح ليسوع بالتحدث للبشرية إلا من ورائه. فيسوع السذي هسو للعالم ليس ملكاً لمنظمة بشريّة تُدعى (الكنيسة المسيحية). ويجب أن لا تحدد يسسوع داخسل أبنيتها النظرية ، ثم في صد ٢٨٠: يذكر كيف أن غاندى يعجب بتعاليم المسيح ولكنسه مسع ذلك بقى هندوسيّاً لم يستطع قبول اللاهوت المسيحي إذ قال عنه (إنه أكثر ممسا أستطيع الاعتقاد به).

ويكمل: (وإذا كان ممكناً أن يكون لله أبناء فنحن جميعاً أبناؤه). وهكذا تأثر (غانسدى) بيسوع ليس كما يظهر على الزجاج الملون للاهوت أهل (نيقيا) ولكن كما يُقَدِّم يسوع نفسه من خلال الأناجيل وقبل كل شئ في موعظته على الجبل.

### ونصل إلى الفصل العاشر والأخير مع د/ دنيس نانيهام:

حيث يتعرض لنقطة (المسيح بلا خطيه) فيقول في صد٢٨٦: ولكن هل من الممكن أن نصدق ادعاءات من هذا النوع على أساس الدليل التاريخي؟ فإن إثبات السالب التاريخي مثل (المسيح بلا خطيه) أمرٌ في غاية الصعوبة... إلى حد المحال. كيف مثلاً يستطيع حسى أكثر

الأصحاب مرافقة ليسوع أن يتأكد من أن يسوعاً بقى صادقاً بدون انقطاع لمبادئه ولم ينظر أبداً مثلاً إلى امرأه بشهوة (١٠) على حد تعبير متى (٢: ٢٨).

ثم يقول: لم يُطرح هذا السؤال بنيَّة إلقاء شبهة شك على نقاء يسوع - حنسياً لقد عنينا منه فقط مثلاً اختير ليُظهر أن مثل هذه الادعاءات عن يسوع التي نناقشها لا يمكن تبريرها حتى آخرها باي سجل تاريخي مهما كان هذا السجل مليثاً أو حميماً أو معاصراً وحتى لــو كــان الاهتمام منصباً على النوعية وتطور الحياة والصفات الخاصة بيسوع.

ثم يقول وفي الحقيقة وكما يعرف الجميع ليست الأناجيل أبداً وثائق من هذا النوع فهي في غاية القصَر، حسب (ب.هـــــستينر) مرة أنه إذا وضعنا جانباً الأيام والليالي الأربعين في التيـــه (والتي لم يُسمَع عنها في الواقع أي شيء) فكل ما نُقل أن يسوعاً قاله أو عمله- في الأناجيل الأربعة يملأ فقط فراغ ثلاثة أسابيع من العمر. ومكذا يترك أكبر جزء مسن حيساة يسسوع وأعماله، غير مسجل. ومن ناحية أخرى يمكن أن يُرَدُّ أن ما سحل يترك انطباعاً قويـــاً مـــن التماسك في الصفة وفي النظرة التي ربما يمكن أن يُفضل على ما لم يُسحل من أعمالـــه وتــــاريخ حياته ، هذا حق تماماً ولكن يجب أن نضع في المقابل أن الذين نقلوا مواد الإنجيـــل كــانوا يهتمون بالدرجة الأولى بتزكية وتبرير ادعاءات– فوق المستوى الطبيعي (الألوهية)– عـــن يسوع، ليوضحوا ما عنوه في تطبيق- هذه الادعاءات- عليه، ولتسجيل بعــض مــا علمــه والمطالب التي قدمها مدعوماً بسلطة مركزه- فوق مستوى البشر. ولاشك ألهم أخذوا كمالـــه الأخلاقي كشيء مُسلم به وتوقعوا من الآخرين أن يفعلوا مثله، ولكن هذه الحقيقة ذاقما تعني أن ما نشروا هو قليل حداً من المعلومات التي تصلح للتطبيق الآن. وحكم البَحَّاثـــة الأميريكـــي (هـ.ج.كادبرى) وهو كالمعتاد مُتَرَوِّ . ولقد قال: (قصص الإنجيل لا تظهر دائماً أهــداف يسوع، ولا تظهر أنما كتبت بأقلام أشخاص شعروا بصفة الأخلاق الأصيلة) تبعـــاً لـــذلك "يجب أن نعترف أننا لا نملك دليلاً كافياً لماهية التركيب الذاتي ليسوع ومع تقديرنا لإخلاص هؤلاء الكتاب وصدق نيتهم في دعوتنا لقراءة سيرة يسوع من الأناجيل نسأل هؤلاء بسل نسأل معهم أين هي الوثيقة الصحيحة غير المحرفة التي يعتمد عليها بعيداً عن الأهدواء والأغراض وها هي دوائر المعارف الكتابية تقول رأن لدينا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قــــد

<sup>(</sup>١) راجع الإمام محمد عيده ونفس المنطق.

غَيْروا بقصد أو بدون قصد فى الوثائق والأسفار التى كان عملهم الرئيسي هو كتابتها أو نقلها وما قررته المجامع الفاتيكانيه من أن هذه الكتب تحتوى على نقائض وأباطيل ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهى!!).

وليعترف الكتاب المقلس طبعة زيورخ الشعبية صـــ ١٩ : أن بعض الناسخين قد قاموا عــن عمد بإضافة بعض الكلمات والجمل وأن آخرين قد استبعدوا (أجزاء أخرى) أو غيروها تمامــاً وعلى ذلك يعلق " كنيرم " قائلاً: (إن علماء اللاهوت اليوم يتبنون الرأي القائــل أن الكتــاب المقدس قد وصلت إلينا أجزاء قليلة منه فقط غير محرفــة صــــ٣٨) . ويــشير بوليــشر ف صـــ٢٨٥: إن التغييرات المتعمدة خصوصاً في نصوص الأناجيل - وإن الجاهل فقط هو السذي ينكر ذلك- لذلك يعلق كيزمان: أن كل المحاولات التي ترمى إلى قراءة وصفية لحياة يسوع من الأناحيل فهي بائنة بالفشل حيث تنعدم المثقة في التواتر لأبعد درجة يمكن تخيلها.

وهذا ما قالته دائرة المعارف البريطانية من أن التغييرات الهامة قد حدثت عن قسصد مثسل إضافة أو إدخال فقرات بأكملها. وبالتأكيد فإن بعضاً منها قد استمد من مسصدر خسارجي، ("وتقول في موطن آخر: لقد أصبح من الواضح أن هذه الأسفار لا تحتوى كل السصدق وأن ليس كل ما تحتويه هذه الأسفار بصادق.

ويقول بعدها: من المؤكد أنه لا يمكن الفصل بين الإنسان وتعاليمه (أى القول والفعل) فإذا تقرّت تعاليم يسوع الميزة بتطبيقه العملي لها، يزداد تأثيرها الكلى ويفترضُ المسيحيون أن الأمر كان كذلك. ولكن عدا عن تعاليمه لا يوجد إلا القليل من الدلائل الواضحة عن شخصيته وللتعاليم نفسها بعض الوحدة... إلا ألها لم تثبت نقطة نقطة بأمثلة من التزام يسوع نفسه بها. ولقد ذهب الباحث اليهودي (س.ح منتيفيوري) أبعد من ذلك وكتب عما يتعلق بتعساليم يسوع عن الواجب في أن يُحبُّ المرء أعداءه فقال: يجب أن يُعتبر يسوع أول معلم يهودي كبير يُوطِّر مثل هذه الجملة ومع ذلك كم تكون توصيته هذه أكثر بياناً لو أنه كان لدينا قصة واحدة عن صنعه للخير أو صلاته من أجل حاخام أو فريسي واحد).

ولذلك ما أجمل أن نختم بقول منسوب للمسيح في مت ٧: ٢٢-٢٣ [كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب أليس باسمك تنبأنا و باسمك أخرجنا شياطين و باسمك صسنعنا

<sup>(</sup>١) من كتاب المسيح ومصادر العقيدة النصرانية - أ: أحمد عبد الوهاب.

قوات كثيرة ٣٣ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم ٢٤ فكل من يسمع أقوائي هذه و يعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر ٢٥ فترل المطر و جاءت الأنمار و هبت الرياح و وقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر ٢٦ و كل من يسمع أقوائي هذه و لا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل ٢٧ فترل المطر و جاءت الأنمار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيما ٢٨ فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بحتت الجموع من تعليمه وهو نفسه الذي نقلوا عنه (الحق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده و لا رسول أعظم مسن مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه.) يو ٣١/٦٠. ولذلك فإن أساتذة اللاهسوت مولاء توصلوا إلى نتيجة هامة في نماية البحث هي عين ما استفتحوا به حين قالوا: إن قلنا هو وأين قولهم الذي يكررونه في طول الكتاب المقدس من أوله لأخره (حي أنا إلى الأبسد مسع قولهم بموت الإله وصلبه).

وهاهم الآن يصرخون ويرتعدون خوفاً من انتشار الإسلام السريع في أوساط العلماء والباحثين منهم — بصفة خاصة — وكافة العقلاء والمفكرين بصفة عامة .. وهاهي قناة الجزيرة الإخبارية تنقل إلينا في هذا اليوم ٧/٧/٢٧ • ٠٠ وأنا أكتب هذه الخاتمة لهذا الكتاب وهامي فتقول: (السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان يحذر من أسلمة الغسرب). وهسى هسى نفسس شهادة (برناردشوا) في كتابه (THE GENUINE ISLAM) الصادر في ١٩٣٦ وحيث يقول: (لو أن هناك دين له فرصة حكم (أو هداية) انجلترا، بل أوربا، خلال السنوات المائسة فسيكون الإسلام. لقد كنت دائماً أقدر دين محمد تقديراً عالياً بسبب حيويته الرائعة. إنسالاين الوحيد الذي يمتلك مقومات البقاء في كل زمان. لقد درست هذا الرجل الرائع وفي راي أنه يجب أن يلقب — دون أن اعادى المسيح — بمنقذ البشرية.)ويكمل: (وأعتقد أن وأنا أتنباً بأن يكون دين محمد على مقبولاً لأوربا (الغد) كما بدأ يلاقسى قبولاً في أوربا المعاصرة).. وهو ما قائم "هيلارى كلينتون"من أن ( الإسلام هو الأسرع ازدياداً في أمريكا) وفرستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَلَهُ الْحَقّ في رمه) سرة همت

## وقفة مع الدياتات الوثنية والفكر المسيحى:

ويقول د: أحمد شلمي: ويتضع من هذا أن المسيحية اقتبست كل هذه المعتقدات، ويمكن أن نعطى تفاصيل أوسع عن أحد المعتقدات السابقة لنرى مدى صلة المسيحية كها:

متراس: هذه الديانة فارسية الأصل، وقد ازدهرت فى بلاد فارس قبل الميلاد بحسوالي سستة قرون، ثم نزحت إلى روما حوالي سنة ٧٠ ق.م. وانتشرت فى بلاد الرومان، وصمعدت إلى الشمال حتى وصلت بريطانيا، وتذكر هذه الديانة أن :

- \* مثرا كان وسيطاً بين الله والبشر وأن مولده كـــان فى كهـــف أو زاويـــة مـــن الأرض \* وأنه وُلد فى الخامس والعشرين من ديسمبر . \* كان له اثنا عشر حوَّاريًا .
- \* مات ليخلص البشر من خطاياهم . \* دُفن ولكنه عداد للحيداة وقدام مدن قدره "صعد إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون. \* كان يُدْعى مُخلصاً ومنقداً . \* ومن أوصافه أنه كان كالحمل الوديع . \* كان أتباعه يعمدون باسمه . \* وفي ذكراه كل عام يقام عشاء مقدس .

ويقول Ropertson : إن ديانة متراس لم تنته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية .

مقارنة بين محاكمة بعل ومحاكمة عيسى: وإذا كانت ديانة متراس قد أمدت المسيحية بهذه التعاليم، فإن ديانة بعل إله البابليين كانت معيناً للمسيحية في موضوع هام مسن موضوعاتها العاطفية، ذلك هو قصة محاكمة عيسى وصلبه، وعقب نهاية المسيح ظهرت تمثيلية بعل بسنفس عناصرها مع اسم حديد وضع مكان بعل وهذا الاسم هو "المسيح" حتى ليمكن القول إن قصة صلب المسيح كما توردها الأناحيل هي قصة منتحلة تماماً.

وفيما يلى بعض عناصر التشابه بين القصتين:

### منحناكسمية "بنعسل"

١- أخذ بعل أسيراً.

٢- خُوكم بعل علناً .

٣- جُرح بعل بعد المحاكمة .

٤ - اقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل .

٥- كان مع بعل مذنب حُكم عليه بالإعدام،

## محاكمة "عيسى"

۱- أحذ عيسى أسيراً.

٢- وكذلك حُوكم عيسى علناً .

٣- اعتدى على عيسى بعد المحاكمة .

٤- اقتيد عيسى لصلبه على الجبل.

٥- وكان مع عيسى قاتل اسمه باراباس

وجرت العادة أن يُعْفَى كل عام عـــن شــــخص حُكم عليه بالموت، وقد طلب الشعب إعدام بعل ليُعْفَى عنه كالعادة كل عام، ولكن اليهود طلبوا والعفو عن المذنب الآخر.

> ٦- بعد تنفيذ الحكم على بعل عمَّ الظــــلام وانطلق الرعد واضطرب الناس.

> ٧- حرس بعل في قبره حتى لا يسرق أتباعه

٨- إلا هات جلسن حول مقبرة بعل يبكينه

٩- قام بعل من الموت وعاد إلى الحياة مسع مطلع الربيع وصعد إلى السماء .

وهناك مقارنة أخرى، وهذه المرة بين بوذا وبين عيسى التَّلِيَّةُ

وقد أورد هذه المقارنة كل مسن TT. W. Doane وقد أورد هذه المقارنة كل مسن ومنهم من أفاض فيها، ومنهم من أوجز. وفيما يلي خلاصة ما ذكره هؤلاء المؤلفون .

١- عند مولد بوذا ظهر نحم في السماء يبشر به، وقد رئى هذا النحم يسير نحو مكان مولده، يبشر بمولد المخلص، وقاد جماعات المحوس نحـــو مكان ولادته فرأوا الطفل وسحدوا له. وتبعه من رآه ليسحدوا للوليد.

> ٧- وُلد بوذا في اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر كما تذكر الأساطير الهندية .

٣- عند مولد بوذا احتفلت الملائكة بولادته ليمنح السلام للناس والمسرة للأرض.

٤- كان مولد بوذا خطـراً علـي الملـك والسلطان فهدده ملك بنباسارا وأراد قتله، حتى هيرودس ولذلك أراد هيرودس قتله لولا أنه فر إلى لا يكون سبباً في القضاء على سلطانه.

"يسوع" ١- عند مولد عيسي ظهر هذا النحم أيسضاً

محكوم عليه بالإعدام، ورشح بسيلاطس عيسسي

٦- عقب تنفيذ الحكم على عيسى زلزلت

٧- وحرس الجنود مقبرة عيسسي حستي لا

٩- قام عيسى من مقبرته في يوم أحد وفي

العفو عن باراباس وإعدام عيسي .

الأرض وغامت السماء .

يسرق حواريوه جثمانه.

مقبرة عيسى تنتحبان عليه.

مطلع الربيع أيضاً وصعد إلى السماء .

٧- ولد عيسى في الخامس والعسشرين مسن ديسمبر أيضاً.

٣- وعند مولد عيسى ظهرت الملائكة في وسبحت بحمده قائلة: إن المبارك قد ولد اليــوم الجو مسبحة في الحقول بالقرب من بيت لحــم، وكانت تسبح بحمد (المبارك)، وتقول: للناس المسرة وعلى الأرض السلام.

٤- وكان عيسى خطراً كذلك على مُلك مصر مع آمه.

٥- وعندما كان بوذا على وشك أن يبدأ دعوته ظهر له الشيطان Mara ليحاول تضليله . The Devil محاولاً تضليله .

> ٦- قال مارا لبوذا ابتعد عن الدعوة الدينيسة وتصبح إمبراطور العالم.

٧– و لم يهتم بوذا بمارا وصاح به ابتعد عني ٨- وبعد أن انتصر بوذا على مارا أمطسرت وصاح به: اخسأ أيها الشيطان. السماء زهوراً وعبق الهواء بعبير طيب.

٩ - وصام بوذا فترة طويلة .

١٠- وتعمد بوذا بالماء المقدس، وفي أثنساء تعميده كانت روح الله حاضرة وكسذلك روح القدس.

١١- وتُقْبَل صلاة البـوذيين وتقـودهم إلى الفردوس مادامت تقدم باسم بوذا.

١٢- وعندما مات بوذا ودُفن، شُق قبره من قوى ما فوق الطبيعة وعاد إلى الحياة

١٣- وصعد بوذا إلى السسماء بعسد أن أتم الحياة . دعوته على الأرض.

> ١٤- وسيعود بوذا إلى الأرض في آخر الزمان ونعيماً.

> ١٥- وسيوكل كل حساب الناس إلى بسوذا بعد البعث.

١٦- وبوذا لا أول له ولا نماية وهو خالد .

١٧- ويروى عن بوذا أنه قال: إنني أحمـــل سيئات البشر عنهم ليصلوا إلى السلامة .

١٨- ويروى عن بوذا قوله: أخف أعمالك

٥- وعند بدء دعوة عيسى ظهر له الشيطان

٦- وقال السشيطان لعيسسى: إذا عبدتني سأحعلك ملكاً على العالم كله.

٧- ولم يسمع عيسى لكلمات السشيطان

٨- وبعد أن انتصر عيسى علسى السشيطان هبطت الملائكة لعيسي وكرمته

٩- وصام عيسى أربعين يوماً بلياليها.

١٠- وعمد يجيى عيسى في غر الأردن وكان ذلك أيضاً في حضرة روح الله وروح القلس.

١١- وتقبل صلاة المسيحيين مادامت باسم عيسى وينالون بسببها الفردوس.

١٢- وعندما مات عيسى ودُفن أزاحت قوة من فوق الطبيعة الحجارة عن قبره وعاد عيسي إلى

١٣- وصعد عيسى كذلك بعد انتهاء دعوته على الأرض .

١٤- وسيعود عيسى كذلك ليحكم الأرض ليواصل دعوته ويستعيد مجده وبملأ الأرض سعادة من حديد وينشر دعوته ويمسلأ الأرض بسالخير والسلام.

١٥ - وسيوكل لعيسى أيضاً أن يحاسب الناس في الدار الآخرة.

١٦- وعيسى لا أول له ولا نماية وهو خالد كالأب.

١٧- وعيسى مخلص البشر الذي قدم نفـــسه فداء ليكفر عن خطيئة أبيهم آدم .

١٨- ومما علمه عيسى لأصحابه أن يخفسوا

الطيبة وأعلن على الناس سيئاتك التي ترتكبها ١٩ - وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة والحسب حتى من أعدائهم.

٣٠- ونصح بوذا حواربيه وأتباعه أن يطرحسوا الدنيا حانباً ويتنازلوا عن غناهم ويؤثروا الفقــر الدعوة أن يتصدق بماله ويؤثر الفقــر ليـــدخل ليُقبلوا في الدعوة.

> ٢١- وكان هدف بوذا الأسمسى أن يكسون ماسمته الفلسفة البوذية ملكوت السماء.

> > ۲۲– ونادی بوذا بعدم الزواج وشبه الزواج.

ملكوت الله. ٢١- ودعا عيسى منذ مطلع رسالته أتباعـــه ليدخلوا ملكوت السماء.

أعمالهم الطيبة ويعلنوا مساوئهم وخطاياهم.

وباركوا لاعنيكم وأحسنوا لمن يبغضكم.

١٩- وقال عيسى لأتباعه: أحبوا أعـــداءكم

۲۰ واشترط عیسی علی من برید دحسول

٢٢ - ويقرر الفكر المسيحي أنه من الأفضل للرجل ألا يمس امرأة ولكن إذا خاف الزنا حاز له أن يتزوج فالزواج خير من الاحتراق بالنار.

ولم تكتف المسيحية باقتباس الأحداث، وإنما اقتبست أيضاً الأيام والتواريخ، فمولـــد عيـــسى وصلبه ودعوته للحياة تقع في أيام تتفق تماماً مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام كما سسبق القول . أما حادثة العشاء الرباني التي سبق أن أوردناها فهي بتفاصيلها الدقيقة واردة في ديانـــة (متراس) حذو النعل كما يقولون.

\*\*\*\*

. , ,

# الكنام

بعد هذه الرحلة الشاقة والمعتمة في آن واحد - والمتجردة عن التعصب والهوى - لا نجسد ختاماً - مصوراً تصويراً دقيقاً - لما تم عرضه - خير من قول الله تعالى ﴿ وَقَالَتُ النّسَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُصَاهِرُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَلَى يُوفَكُونَ ﴾ (أن الله وَالْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ يُوفَ اللّه وَالْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهَ إِلاَّ هُو سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣٠) سورة التوبية. وكما رأينا أن القوم تركوا كلام الوحي وساروا وراء أحبارهم ورهباهم فحعلوهم أرباباً (أى آلحة) مسن دون الله. وحينما دخل عدى بن حاتم - وكان مسيحياً - على النبي محمد على وهو يتلوا عليهم هذه الآية ، فلم بفهم هذا المعنى الخطير وتخيل أن العبادة هي بحرد السحود؛ وطالما أهم لم يستحدوا لرهباهم وأحبارهم فهم لم يعبدوهم - في نظره - فقال له النبي على فقال النبي على فتلك إذن عبدادتكم ويحرموا عليكم الحلال فأتبعتموهم ؟ قال عدى: بلى ، فقال النبي على فتل وبصيرة صدق كل ويحرموا عليكم الحلال فأتبعتموهم ؟ قال عدى: بلى ، فقال النبي عقل وبصورة صدق كل كلمة وكل حرف في هذه الآيات الكريمة و فقل صدق الله فالمه يُوكد لكل ذي عقل وبصورة صدق كل كلمة وكل حرف في هذه الآيات الكريمة و فقل صدق الله فالمُهمُواْ مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَيْفًا وَمَا كَسَانَ مَنْ الْمُشْرِكِينَ في وهذه الآيات الكريمة و فقل صدق الله فالمُهمُواْ مِلْة إِبْرَاهِيمَ حَيْفًا وَمَا كسان

(وهذا ما قاله لهم الرب في سفر إرميا ٣٦/٢٣ أما وحي الرب فلا تذكروه بعد ١٠ إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا ٠وفي ارميا ٨-٨ ((كيفَ تقولونَ: نحسنُ حُكمساءُ وشريعةُ الرّبُّ معنا؟ أما ترّونَ أنَّ قلمَ الكتبةِ الكاذبَ حَوَّلَها إلى الكَذبِ. وإشسعيا نفسسه يصرخ فيهم ((يا لتحريسفكم)) ٢٩/١٩.

وهاهو "بولس" رسول العهد الجديد يحل لهم الكذب لإثبات معتقدهم – ويقولها صسريحة ( فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ))

ونلاحظ أيضاً أن التعقيب القرآني: ﴿ وَقَالَتُ التَّصَارَى المسيح ابن الله ﴾ يثبت أغم في هذا عائلون (قول) الذين كفروا من قبل و (معتقداقم) و (تصوراقم) : ﴿ ذلك قسولهم بسالواههم ، (يضاهنسون) قول الذين كفروا من قبل ﴾. فهر أولاً يثبت أن هسذا القسول صسادر منهم (بأفواههم)، وليس مقولاً عنهم (أو مفترى عليهم). ومن ثم يذكر { أفواههم } لاستحسضار الصورة الحسية الواقعية – على طريقة القرآن في التصوير – إذ أنه مفهسوم أن قسولهم يكسون

بأنواههم. فهذه الزيادة ليست لغواً - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وليست إطناباً زائداً، إنما هي طريقة التعبير القرآنية التصويرية؛ فهي التي تستحضر «صورة » القول، وتحيلها واقعية كألها مسموعة مرئية! وذلك فضلاً على ما تؤديه من معنى بياني آخر - إلى حانب استحياء الصورة. وإثباتها - وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم الواقع، إنما هو بحرد قول بالأفواه، ليس وراءه موضوع و لا حقيقة! مع ملاحظة (جرس الكلمة) حال النطق كما، فأنست في المقطسع الأول (أفوا،) تفتح الفم وتملأه امتلاءً كاملاً ، ثم في المقطع الثاني تنطق (٠٠هــــهــم) وكان القارىء يقذف من فمه دفعات متتالية ، تصويراً لمشهد هؤلاء الذين ملأوا عقولهم وأفواههم كهذا الهراء ثم قاموا يقذفون الناس به.

ثم نجىء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلسك قسول الله سبحانه ﴿ ((يضاهنون)) قول الذين كفروا من قبل ﴾. ومعنى ((يضاهنون)) ((يماثلون)) ولكـــن القرآن الكريم اختار الكلمة التي تعبر بحروفها عن المشهد بفظاعته وبشاعته الفحمـــة - الــــذي ترسمه الكلمة ((يضاهنون)) بحروف التفحيم في المقطع الأول من الكلمة (حرف السضاد السبي بعدها ألف المد، وهي أعلى درجات التفخيم) (يضا. اهتون) بخلاف لو استعمل (الميم المرققة) ق (يصاً . . ثلون) برقتها وبساطتها التي لا تعبر عن الموقف . ثم نأتي للشطر الثاني من الكلمــة وهو (هئــ ... ون). وأرجو من القارىء أن يقرأها بنفسه. ويقال فيها ما قلناه في (٠٠ههم) والذي عاش معنا هذه الرحلة الأليمة يدرك السبب في استخدام القرآن لكلمة (يسضاهئون) التي تمثل فظاعة وهول ما قالوه . • ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود هــــا أن قولتهم ببنوة عيسى لله ، تماثل قول المشركين العرب ببنوة الملائكة لله.. وهــــذا صـــحيح.. ولكن دلالة هذا النص القرآني أبعد مدى (وأفظع من ذلك)- بل وفيها المطابقة الرهيبة لأقــوال الذين كفروا من قبل من الديانات الوثنية. ولم يتضح هذا المدى البعيد إلا حديثاً - بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصر القديمة والإغريق وغيرها . مما اتضح معه أصل العقائد المحرفة عند أهل الكتاب - وبخاصة النصاري - وتسريما من هذه الوثنيات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولاً؛ ثم إلى تعاليم المحامع المقدسة أحيراً . وإضافة لما ذكرناه نقول: إن الثالوث المصري المولف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونيسة . وأزوريسس يمثسل ( الأب ) وحوريس يمثل ( الابن ) في هذا الثالوث ... وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الإله الثاني » ويدعى أيضاً « ابن الله البكر ». وكان الإغريق يقولون بالإله للثلث الأقانيم . وإذا شرع كهنتهم في تقليم الذبائح يرشون للذبح بالمائح يرشون للذبح بالماء للقدس ثلاث مرات ، ويأخلون البخور من للبخرة بسئلاث أصابع ، ويرشون المحتمعين حول للذبح بلماء للقلس ثلاث مرات .إشارة إلى التثليث.. وهذه الشعائر هي الستي أخذها الكنيسة عا وراءها من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية ((تضاهئ)) كما قسول السذين كغروا من قبل!..

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن - مع هذا النص القرآن : ﴿ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾ كما أغا تثبت أن أهل الكتاب لا يسدينون دين الحق ، ولا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح، تبين كذلك جانباً من حوانب الإعجاز في القرآن الكريم ، بالدلالة على مصدره ، أنه من لدن عليم خبير.

وللسلم يجد نفسه بعد هذا العرض المحايد يردد قوله تعالى ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبِهِ الْكَتَابِ وَلَمْ يَبِعَمَلُ لَهُ عَوْجَا قَيْمًا لَيْنِ إِنَّا شَدِينًا مِن لِنَّتُهُ وَيُسْتَرُ الْمُسْوَمِينَ السنينَ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَدًا اللهُ وَلَدًا مّا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ وَلَا الْعَلْ اللهُ وَلَدًا مّا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ وَلَا الْعَلْ اللهُ وَلَدًا مّا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ وَلَا الْعَلْ الْعَالِ الْعَلْمُ اللهُ وَلَدًا مّا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ وَلَى الْكَلّمِ اللهُ وَلَدًا مّا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ وَلَى الْكَلّمِ وَلا لاَيْتِهِم ﴾ إنه الجهل الكامل . . فما أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغسير علسم، هكذا حزافاً : ﴿ كبرت كلمة تخرج مِن أفواههم إن يقولون إلا كذباً ﴾ . . وتستشرك الألفاظ بنظمها في العيرة وحرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة التي يقولونها (( فالنص لم يقل: تخرج من ألستهم كلمة كبيرة)). . ولكنه يبدأ بكلمة { كبرت } لتحبه السامع بالضخامة والفظاعة توجيه الاتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروحاً كأنما تنطلق منسها حزافاً توجيه الاتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروحاً كأنما تنطلق منسها حزافاً من وتنظيعها ، فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : { أفوا . . } من تنوالى المايان فيمتلئ الفم بمما قبل أن يطبق على الميم في نماية اللفظة : { أفواههم } . وبذلك بالتوكيسد عن طريق النفي و الاستثناء : ﴿ (إن) يقولون إلا كذباً ﴾ : ويختار للنفي كلمة : { إن لاكلمة وغر طريق النعي و الاستثناء : ﴿ (إن) لاكلمة في تصوير المعني ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيسد عن طريق النفي والاستثناء : ﴿ (إن) لاكلمة في تصوير المعني ورسم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيسد

[ما] لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضع ، وفي لفظ [ ما ] شيء من الليونـــة بالمـــد.. وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة(١٠).

الإجابة عن دلك لابد من عرض الايتين في سيافهما لنلاحظ ان الايمهووالارض وما طحاها في سياق القسم الذي يقسم به الرب تبارك وتعالى والشمس وضحاها و القمر ٠٠٠٠٠ والقسم من أساليب التوكيد والتعظيم والتفخيم فيناسبها الكلمة التي تبدأ بحسرف التفخيم وطحاها) ٠٠٠ بخلاف الآية الأحرى التي في سياق الجملة الخبرية العادية التي ليس فيها القسسم أو التفخيم والأرض بعد ذلك دحاها (٢٧) النازعات .

وهكذا في موقف التسرية (الرقيقة) عن قلب الذي محمد على في سورة الضحى حين انقطع الوحي لفترة قصيرة عن الذي محمد في فإذا بالنظم القرآني يطلق حواً من الحنسان اللطيسف، والرحمة الوديعة ، والرضا الشامل هما وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِسنَ الْسَاوِلَى ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِسنَ الْسَاوِلَى ، وَلَلْ الرحمة، وذلك الرضاء وكسوف يُعْطيك رَبُك فَتَرْضَى سورة النسعى ٠٠٠ ذلك الحنان ، وتلك الرحمة، وذلك الرضاء وهذا الشجي تتسرب كلها من خلال النظم الطيف العبارة ، الموقيق اللفسظ، ومسن هسده الموسيقى الساوية في التعبير ، الموسيقى الرتبة الحركات، الموقيقة الأصداء، الشجية الإيقاع، ولما أراد إطاراً لهذا ١٠٠٠ عمل الإطار من الضحى الرائق ، ومن الليل الساجى ، أصفى آنين مسن

<sup>(</sup>١) ف ظلال القرآن للشيخ سيد قطب - رحمه الله - بتصرف.

آونة الليل والنهار ، وأشف آنين تسرى فيهما التأملات، وساقهما في اللفظ المناسب ، فالليسل هو ((الليل إذا سجى)) لا الليل على إطلاقه لوحشته وظلامه – الليل السساحي السذي يسرق ويصفو ، وتغشاه سحابة رقيقة من الشجي الشفيف – كجو اليتم والعيلة أيضاً وألم يَحِسدُكُ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ – ثم يُكشف ويُحلى، ويعقبه الضحى الرائق ، مع ( ما ودعك ربك وما قلسى. ولسوف يعطيك ربك فترضى) فتلتم ألوان الصورة مسع ألسوان الإطسار ، ويستم التناسسق والإتساق . (ثم أرجو من القارىء أن ينطق بكلمات هذه السورة ويتملى هذا الإيقاع الجميسل الذي ذكرناه).

لكن حين يتحدث عن صورة الليل بكآبته وشدة سواده - في مقابل النور بشدة ضيائه يقول (والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي) ولك أن تتخيل وتتذوق حرس الكلمتين (سحى) و (يغشي) بحروفهما في تصوير المشهد المعروض فهذه السورة التي تسمى سورة الليل فيها الأبيض والأسود ٠٠ فيها (من أعطى واتقى) وفيها (من بخل واستغنى) وفيها مسن يسسر لليسرى ٠٠ وفيها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ٠ وفيها الأنقى الذي سوف يرضى ولذلك كان الإطار المناسب لهذه اللوحة الفنية الليل إذا (يغشى) - ولك أن تقف على حرف (الفين) وأثره في نطق الكلمة وفي نفسية القارىء وتعبيرات وجهه بخلاف (الليل إذا سحى) ٠ وفيه النهار إذا (تجلى) المقابل تماماً لليل إذا (يغشى) و وهنا الذكر والأنثى المتقابلين في النوع والحلقة ٠ ولذلك كان هذا الإطار المناسب - إضافة إلى الموسيقى المصاحبة، فهي هنا أخض وأعلى من موسيقى ((والضحى والليل إذا سحى)).

نسوق لك هذه الأمثلة السريعة - عزيزي القارىء - لتدرك الحكمة والمتعة والجمال - مع صدق التعير - في قول القرآن الكريم بصفة عامة - وفي قوله بعالى ﴿ يضاهئون قسول السذين كفروا من قبل ﴾ بصفة حاصة ، وسبب قوله (يضاهئون) و لم يقسل (يمسائلون) في ﴿ كِنسابُ أَحْكِمَتْ آيَائَهُ ثُمّ فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم حَبِير (١) أَلاَ تَعْبُلُوا إِلاَّ اللّهَ إِلَيْي لَكُمْ مِنْهُ لَذِيرٌ وَبَسشيرٌ (٧) وَأَنْ اسْتَقْفِرُوا رَبّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُمتَّقَكُمْ مَنَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَعَنْلِ وَلَا اللّهَ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِلَى أَخَلُ مُحَمِّدً وَلَا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَيْ لِللّهُ وَلا يَشْعِلُ وَلا يَشْعِلُ اللّهِ وَلا اللّهُ وَلا يَشْعِلُ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ اللّهِ إِلا اللّه وَبِيكُمْ وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ اللّهِ وَكَلِيمُهُمْ اللّهِ وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ إِلّهُ الْمُعِلّى إِلَيْهَا الْمَسِيحُ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِيمُتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى وَيَنْكُمْ وَلا اللّهِ وَكَلِيمُتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى وَيَعْمِلُوا اللّهِ وَكَلِيمُهُ أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَلِيمُهُ أَلّهُ اللّهِ وَكَلِيمُتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى اللّهِ وَكَلِيمُهُ أَلّهُ اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكَلَّهُ اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَلا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ وَكَلْمَا اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهِ وَكَلَّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللهُ وَكَلّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَكُلُوا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و

وفى النهاية ﴿ قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُم بِوَاحِلَةَ أَن تَقُومُوا لِلّهِ مُثْنَى وَقُرَادَى ثُمْ تَتَفَكَّرُوا } (٤٦) سررة سا ﴿ وَقُلِ الْعَمْدُ وَ وَقُلِ الْعَمْدُ وَ وَقُلِ الْعَمْدُ لِهِ وَاللّهُ مِن وَبُكُمْ مُن شَاء فَلْيَكُمُو ﴿ وَ٢٥) سررة الكهف و ﴿ وَقُلِ الْعَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَلّهِ اللّهُ وَلَيْ مُنَ اللّهُ وَكَبَرَّهُ تَكُمِوا ﴾ للّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَكَبَرُهُ تَكُمِوا ﴾ (١١١) سورة الإسراء • ونقول لهؤلاء – نحن لا ندعوكم إلا إلى تحكيم العقل – الذي كرمنا الله به – والنقل الذي جاءكم به كل الأنبياء والمرسلين •

والسلام على من اتبع الحدى

دكتور: سامح عبد الفتاح القليني

تعريف بمصطلحات الكتاب: حتى يتمكن القارىء من متابعة الحديث

(أولاً) الكتاب المقدس لدى إخواننا النصارى يحتوى على قسمين

(القسم الأول) وهو مايسمي بالعهد القديم - وهو يشمل توراة موسى ، وكتب الأنبياء بعد موسى حتى عيسى عليه السلام

(القسم الثانى) وهو ما يسمى بالعهد الجديد — ويقصدون عهد عيسى عليه السلام وما بعده - مما يسمونه بعهد الرسل — وهو يشمل الأناجيل المعروفة لديهم (متى ،ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا) ثم سفر أعمال الرسل ثم يأتى الجزء الأكبر من العهد الجديد الذى يشمل (رسائل بولس إلى الأشخاص مثل: تيموثاوس — وإلى البلاد مثل: رومية وعبرانيين • و • • ) ثم رسائل يوحنا ، ورؤيا يوحنا ، ورسالة يعقوب وهكذا • • • • واليهود لايعترفون — بالطبع — بكتب العهد الجديد ،ولايعترفون إلا بكتب العهد القديم فقط — على اختلاف رهيب بين الطائفتين اليهسوديتين — يهسوذا والسسامرة — فالسامريون لايعترفون إلا بالتوراة فقط (الخمس كتب الأولى) ، ولا يعترفون بكتب الأنبياء

وتوراة موسى تشمل الكتب الخمسة وهي: (١) سفر التكوين ( تك) (٢) والخسروج (خسر) (٣) واللاويين (لا) (٤) العدد (عد) (٥) التنبية (تث)

أما كتب الأنبياء فهى كثيرة نذكر بعضها - حيث أغا ترد فى الكتاب باختصار - حروفا - كما يلى: (١) سفر يشوع (يش) (٢) صموئيل الأول (١صم) (٣) صسموئيل النسانى (٢صم) (٤) الملوك الأول (١مل) (٥) الأخبار الأول والثانى (١أخ ، ٢أخ) (٥) سسفر أيسوب (أى) (٢) سفر المزامير الخاص بصلوات وغناء داود (من) (٧) نشيد الإنشاد لسليمان (نش) (٨) إشعياء (اش) (٩) سفر زكريا (زك) (١٠) إرميا (إر) (١١) هوشع (هو) ٠ وهكذا وهكذا كتب العهد الجديد (الأناجيل المنسوبة للمسيح): (١) إنجيل متى (مت) (٢) مسرقس (مر) (٣) لوقا (لو) (٤) يوحنا (يو) (٥) رؤيا يوحنا (رؤ) (٢) أعمال الرسل (أع) (٧) رسالة بولس لتيمثاوس (تيمو) ، وإلى رومية (رو) ، وإلى العبرانيين (عب) (٨) رسالة يعقسوب (

(ثانياً) في هذا البحث أيضاً قمنا بالاستعانة بالترجمات المختلفة والتي قام بتحريرها جمهور علمائهم - ونخص بالذكر

أ)ترجمة الفائديك المعتمدة الشهيرة لدى مسيحي الشرق. ب)ترجمة الحياة

جس)الترجمة الكاثوليكية، وشارك فيها الآباء أليسوعيين وبما من الشروحات والتعليقات الهامة حدا ولا يستغنى عنها أي دارس للكتاب المقلس – وعدد صفحات العهد القديم وحدة ٢٠٣٠ صفحه د)الترجمة العربية المشتركة: وكما تقول المقدمة عنها أنها: هي أول ترجمة عربية وضعتها لجنة مؤلفة من

علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون إلى مختلف الكنائس المسيحية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، وتقول: في هذه الترجمة استندت اللحنة إلى أفضل النصوص المطبوعة للكتاب المقدس في اللغتين: العبرية واليونانية

هـــ)ترجمة الآباء اليسوعيين، وبذلك نكون قد أخذنا بحميع الآراء لجميع الطوائف بلا تحيُّسزٍ أو تحريف وأدعو القارىء للعودة إلى الاقتباسات من مصادرها المشار اليها،

## أهم المراجع

#### الإسلامية:

- ١. القرآن الكريم
- ٢. تفسير المنار العظيم للإمام محمد عبده
- تفسير التحير والتنوير للطاهر بن عاشور
  - تفسير الكشاف للزمخشرى
  - تفسير روح المعانى للألوسى
  - ٦. التفسير الكبير للفخر الرازى
  - ٧. تفسير الظلال للشهيد سيد قطب
- ٨. الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح للألوسى
  - ٩. مدارج السالكين للإمام ابن القيم
- ١٠. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر للإمام ابن القيم
  - ١١. إغاثة اللفهان للإمام ابن القيم
  - ١٢. الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية
- ١٣. الدين والدولة في إثبات نبوة محمد ﷺ لزين الدين الطبري
  - ١٤. مطالع النور للأستاذ العقاد
  - ١٥. دفاع عن العقيدة والشريعة الشيخ محمد الغزالي
  - ١٦. صيحة تحذير من دعاة التنصير الشيخ محمد الغزالي
  - ١٧. الاستشراق والإسلام للدكتور عبد العظيم المطعى
    - ١٨. المسيحية للدكتور أحمد شليي
    - ١٩. إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى
      - . ٢٠ الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي
    - ٢١. مسيحية بلا مسيح لدكتور كامل سعفان
- ٢٢. نظرة في كتب العهد الجديد للدكتور محمد توفيق صدقى مكتبة النافذة
  - ٢٣. سلسلة مؤلفات دكتور فاضل السامرائي
- ٢٤. الإعجاز في رسم الكلمة في القرآن الكريم للمؤلف دكتور سامح القليبي
- ٢٥. سلسلة الإعجاز القصصى والتكرار في القرآن الكريم للمؤلف دكتور سامح القليني
  - ٢٦. حديث النبوءات والبحث عن يسوع للمؤلف دكتور سامح القليني. مكتبة وهبة
    - ٧٧. رسالة الغفران للقس السابق إبراهيم حليل أحمد

#### المسيحية:

- الترمة العربية المشتركة للكتاب المقلس
  - ترجمة الفانديك للكتاب المقدس
  - ٣. الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس
    - ترجمة الحياة للكتاب المقلس
- دوائر العارف الأمريكية والإنجليزية والفرنسية
- ٦. تاريخ الحضارة للمؤرخ المسيحى للكاتب وول ديورانت
  - ٧. سلسلة شروحا القمص"تادرس ملطى" للكتاب المقلس
- ٨. كتاب فلسفة الغفران في المسيحة للكاتب عوض سمعان
- ٩. كتاب أسطور تحسد الإله لسبعة من أساتذة اللاهوت المسيحي دار القلم
  - ١٠. كتاب محمد مؤسس الإمبراطورية الإسلامي لجورج بوش الجد
    - ١١. كتاب الكفارة لجورج بوش الجد
      - ١٢. كتاب الخروف للأب دانيال
    - ١٣. كتاب الصليب في حياتنا القمص سمعان السريابي
      - ١١٤. كتاب جهنم للقمص سيداروس عبد المسيح
        - ١٥. تفسير إنجيل يوحنا للكاتب حون مارش
          - ١٦. نقد التوراة للكاتب حنا حنا

\*\*\*\*

# فلينسن

| الصفحة | الموضوع                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)    | مقدمة للعلامة الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعني                                     |
| ٥      | المقدمة                                                                               |
| ٧      | تمهيد                                                                                 |
| ۱۳     | الجزءالأول: ماهى قصة الصلب والفداء والكفارة ومناقشة لأقوال علماء وفلاسفة              |
|        | المسيحية والإسلام على أرض الواقع وكتاب أ:عوض سمعان (فلسفة الغفران في المسيحية)        |
| 44     | وقفة حول مفهوم عدل الله                                                               |
| 31     | القديس "سانت أوغسطينوس" وخطيئة آدم                                                    |
| ٤٨     | ضرورة الفـــداء                                                                       |
| 00     | هل عيسى الوحيد بلاخطيفة                                                               |
| 09     | إنجيل يوحنا في ميزان علمائهم ودائرة المعارف البريطانية                                |
| 44     | الشروط الواحب توافرها في الفادي                                                       |
| ٦٨     | مَن يستحق الفداء ، ومَن يكون الفادى ، وحديث هام للإمام ( محمد عبده )                  |
| ٧٣     | الأدلة الكتابية على ربوبية وألوهية المسيح!!                                           |
| ۸٠     | شهادته على أزلية وأبدية المسيح !!                                                     |
| ۸۳     | حديث المعجزات وألوهية المسيح !!                                                       |
| 4.     | دليل قيامة المسيح من الأموات !!                                                       |
| 47     | شبهات النصارى على إنكار اصلب وحديث عذب وممتع للإمام ( محمد عبده )                     |
| 96     | حديث لجون مارش ( تفسير يوحنا )                                                        |
| 44     | " قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا " فرعون موسى وصدق القرآن                      |
| 1.1    | الدلائل على عدم الثقة بالأناحيل وحديث خطير للإمام ( محمد عبده )                       |
| 1.4    | قول بعض النصارى بعدم موت المسيح بالصلب، والإمام محمد عبده يرد على شبهاتمم وإبطال أدلة |
|        | الصلب والفداء والكفارة                                                                |
| 114    | ظهورات للسيدة مريم العذراء – و حسد البابا كيرلسسس                                     |

| יעב | الموصوع                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • . | عودة للإمام محمد عبده                                                                       |
|     | الجمع بين الإسلام والنصرانية والإمام محمد عبده                                              |
|     | أ. عوض سمعان وأداة كتابية على موت المسيح كفارة أو فدية ؟!!                                  |
|     | أ. عوض سمعان وشهادة أنبياء العهد القديم ؟!!                                                 |
| •   | أ. عوض سمعان وموافقة الله على صلب المسيح ؟!!                                                |
| ,   | أ. عوض سمعان وترك الله للمسيح ؟!!                                                           |
| •   | عذاب المطهر– ومناقشة هامة جداً . وحديث رائع وممتع وحوار مع الكاثوليكية وقضية ( حتى ) بـــين |
|     | فلاسفة الدين المسيحي واللغة ؟!!                                                             |
| ,   | <ul> <li>أ. عوض سمعان وشهادة المسيح ( على كفاية كفارة الله في المسيح ) !!</li></ul>         |
|     | أ. عوض سمعان وشهادة أنبياء العهد القديم وبركات صلب الإله ؟!!                                |
|     | آراءالفلاسفة والعلماءالمسيحيين بالحق ، وتكملة وإستعراض للأسئلة والإحابات عليها              |
|     | باب الإعتراضات الدينية والرد عليها في صُلب القضية                                           |
|     | علم الغيب ودليل الألوهية الكاذب                                                             |
|     | وفي نماية المطاف وآراء علماء الغرب ومحققيهم                                                 |
|     | رأى هام لدائرة المعارف الأمريكـــية                                                         |
|     | الإمام القراق والإمام إبن القيم ٠٠ وختام عذب                                                |
|     | الجزء الثانى :                                                                              |
|     | <br>عرض وتحليل سريع لكتاب "حورج بوش الجد" ( محمد مؤسس الديانة الإسلامية)                    |
|     | وكتاب ( الكفارة ) – لـــ "جورج بوش"                                                         |
|     | الجزء الثالث :                                                                              |
|     | عرض وتحليل سريع لكتاب أسطورة تحسيد الإله                                                    |
|     | وقفة مع الديانات وأخطر حديث وأصدق مناقشة لسبعة من أساتذة اللاهوت الوثنية والفكر المسيحي     |
|     | رك نع المبادك والمسر عليك ولمستان عليه في المستان المركوب الوقية والمستر المستانين          |
|     | تعريف بمصطلحات الكتاب                                                                       |
|     |                                                                                             |
|     | اهم الم احد                                                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | فهرس الجزء الأول وهو كتاب (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار)                                                              |
| 1 £    | الفصل الأول: حكاية الخروف في الكتاب المقلس                                                                             |
| ٤٣     | الفصل الثانى: تعريف بعقيدة المسلمين في رهم وكتاهم. ورد شبهات                                                           |
| 90     | استغفار الأنبياء والصالحين لماذا ؟                                                                                     |
| 1 • £  | استعقار الانبياء والصاحين لمات المستعقار الانبياء والصاحف الأولى                                                       |
|        | إن هذا لهي الطبحت "دوى"<br>وقفات مع القمص " سيداروس عبد المسيح" ورحلة مع الآباء والقديسين حول مفهوم العدل وغفران       |
| 114    | وقفات مع المسلح و لماذا؟                                                                                               |
| 1 £ 1  | المسيح عليه السلام والفرح بتوبة الخاطىء                                                                                |
| 1 £ ∨  | المسيح عليه السلام والفرخ بنويه الحسمي القرآن في ذلك الخصوص                                                            |
| 14.    | الحديث عن عصمه الربياء ورد سبهات عن العقل والنقل والتاريخ                                                              |
| 198    | صك العفران الذي يمنحه الباب وستعلود والوقت المناس و من و حق السموات!                                                   |
| 7.1    | بحث بطرس الحواري وقول يسوع له. وبخشيث تشاييع المسيح"                                                                   |
|        | اتريد أن تصيراهاوغرض منع للفس "سيداروش عبد المسيح "<br>تعقيب هام للقس " سمعان كلهون" على نص "متى"والحديث وأعطيك مفاتبح |
| 7.4    | تعقیب هام تلفس محمعان کتهون علی تش ملی و علیت و علیت ما                                                                |

## كتب للمؤلف

### كتب في مقارنة الأديان

- ١) سلسلة البحث عن الحقيقة وهل تنبأ الكتاب المقلس بيسوع و لم يتنبأ بمحمد؟
  - أ- حديث النبوءات والبحث عن يسوع (الكتاب الأول) .. مكتبة وهبة

    - ب- إشعياء والبحث عن يسوع (الكتاب الثاني)
    - د- نبوءة دانيال وإعجاز الوحى والنبوة بين الحقيقة والخيال ؟!!
      - هــــ- نبوءات أخرى
        - ۲) الرد على الجواب
      - ٣) داوود في الكتاب المقدس
      - ٤) حكايا مقدسة من الكتاب المقدس
      - ه) وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار (الكتاب الأول)
      - ٦) فلسفة الغفران بين الإسلام والعقائد الأخرى (الكتاب الثاني)

### الكتب الإسلامية

- ١) سلسلة : دروس في الإعجاز القصصى والتكرار في القرآن الكريم.ولماذا التكرار ؟
  - ٢) الإعجاز في الجرس الصوتي ورسم الكلمة في القرآن الكريم
    - ٣) أسلوب الإلتفات في القرآن الكريم
    - ٤) أضواء على قضية الناسخ والمنسوخ وآية السيف
    - ٥) سلسلة ردود إسلامية بعنوان (بل أولتك هم الظالمون)
      - ٦) لماذا أنا مسلم ؟

\*\*\*\*

# صدر للمؤلف وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار..

الألوهية ، غفران الذنوب ، الوحي الصادق

بين الإسلام والعقائد الأخرى

تقرأ فيه:

الفصل الأول: حكاية الخروف في الكتاب المقدس..

الفصل الثانى: تعريف بعقيدة المسلمين في ربمم وكتابهم. ورد شبهات

استغفار الأنبياء والصالحين لماذا ؟

المسيح عليه السلام والفرح بتوبة الخاطىء

الحديث عن عصمة الأنبياء ورد شبهات عن القرآن في ذلك الخصوص صك الغفران الذي يمنحه البابا وخلفاؤه وموقف العقل والنقل والتاريخ. بحث "بطرس الحوارى" وقول يسوع له: وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات!

أتريد أن تصير إلهاً.. وعرض ممتع للقس "سيداروس عبد المسيح". تعقيب هام للقس " سمعان كلسهون" على نصص "متى" والحديث وأعطيك مفاتيع ملكوت السموات

دكتور سامح عبد الفتاح القليني

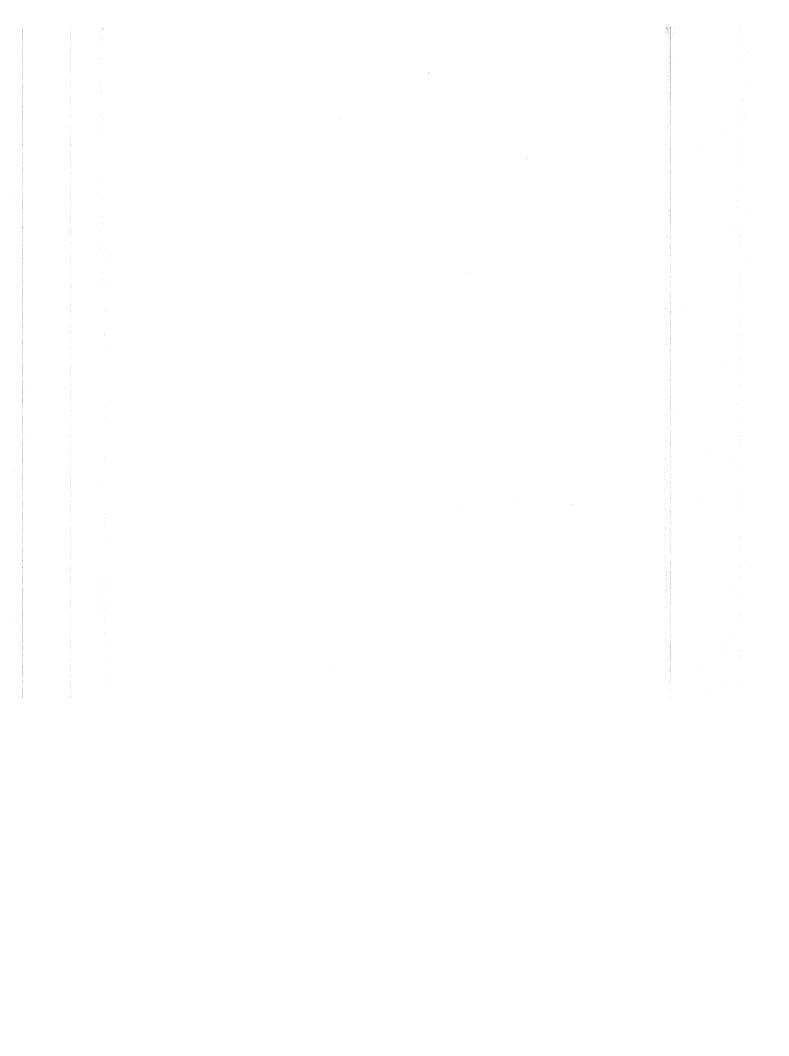

# صدر للمؤلف كتاب

# حديث النبوءات.... والبحث عن يسوع!

وهو مرجع لابد منه لفهم الكتاب المقدس بعهديه. وهل تنبأ الكتاب المقدس – العهد القديم بأنبيائه – عن الرب يسوع؟ وما هي حقيقة النبوءات التي تشير إلى ذلك – في ميزان العقل والنقل-؟ مناقشة على الواقع داخل النصوص والترجمات العالمية والمحلية

الناشر مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية . عابدين القاهرة- ت: ٢٣٩١٧٤٧٠

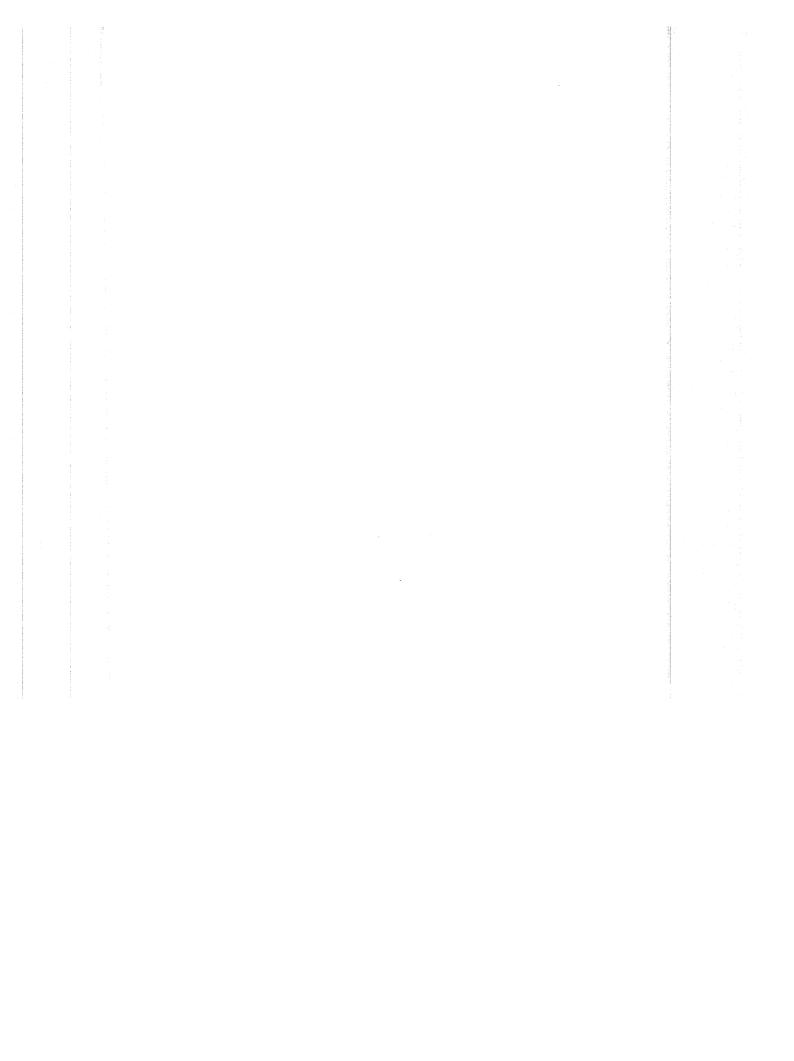